

كالالوفائة

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الثانية 1477 هــ ٢٠٠٥م

دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيخ \_ ج ع ع ع ـ الهنصورة





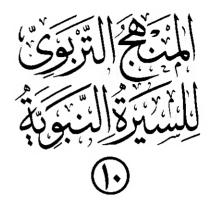

الاربات السال المالية المالية

المجُ زُوُ الأُولُ

منبر(لفضياة)



# بين يدى البحث التربية السياسية

بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

نعنى بالتربية السياسية : كيف استطاع سيد الخلق محمد ﷺ أن يسوس هذه الامة التى جاء قادتها وسادتها ليعلنوا إسلامهم فى المدينة؛ ما بين إسلام حقيقى وإيمان راسخ ، وما بين إسلام سياسى حين آمن هؤلاء الزعماء أن محمدًا قوة لا تقاوم ولا مناص من الاستسلام له والمهادنة معه .

﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنًا قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمًا يَدْخُلِ الإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطيعُوا اللّهَ وَرَسُولُهُ لا يَلِتُكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رُّحِيمٌ ١٦٠ ﴾ [ الحبرات ] .

ونتعلم من خلال لقائه مع وفود العرب التي أطبقت على المدينة خلال العامين التاسع والعاشر ، فن التعامل مع هؤلاء الزعماء الذين يمثل كل واحد منهم دولة مستقلة بقوا قرونًا طويلة ، لهم استقلالهم الخالص وفي صراع دامٍ مستمرٍ مع جيرانهم من الزعماء .

لقد بقى العرب ما ينوف عن ألف عام وهم يتصارعون فيما بينهم ، وعجزوا أن يؤسسوا دولة يتجاوزون فيها عالم القبيلة ، ولا يخضعون إلا لقيمها فى الثار وسفك الدماء ، فهو الدين الذى دانوا له ، وكما يقول المغيرة بن شعبة وَلَيْكَ : ديننا أن يقتل بعضنا بعضا .

وفى هذا القتل أمجادهم وآثارهم ، وما سمى فى التاريخ بـ ( أيام العرب ) هو تاريخ هذا الصراع الدامى الذى عاشته العرب منذ أن وجدوا على الأرض .

رسول الله على وحده هو الذى عكم البشرية فن التعامل مع القيادات والزعامات . ونحن سنتشرف فى التتلمذ على هذا الفن ، وندرس علم السياسة كاملاً من خلال هذه اللقاءات وهذه الوفود حيث نحى السيف جانبًا ، وأصبحت العبقرية السياسية هى التى تقود هذه الأمة ؛ التى لم تعرف البشرية أشرس منها عصبية واعتداءً وجاهلية واعتزازًا

بالقبلية التي حكمتها منذ أن وطئت الأرض.

لا ننكر أن هناك دولاً قامت في أرض العرب ، لكن هذه الدول جميعًا إنما قامت في ظل احتلال أجنبي ، وتحت راية دولة عظمي تخضع لها ، وتنفذ سياستها . وهذا ما قاله المثنى بن حارثة الشيباني لرسول الله ﷺ يوم النقاة في مكة ، وقبل قيام دولة الإسلام :

(قد سمعنا مقالتك يا أخا قريش . . وإن أحببت أن نؤويك وننصرك مما يلى مياه العرب دون ما يلى أنهار كسرى فعلنا . فإنا إنما نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى ، ألا نحدث حدثًا ، ولا نؤوى محدثًا . وإنى أرى هذا الأمر الذى تدعو إليه أنت ، هو مما تكرهه الملوك ) (١) .

وكذلك كان جواب بكر بن وائل:

( فقال لهم : كيف العدو فيكم ؛ قالوا : كثير مثل الثرى . قال : فكيف المنعة ؟ قالوا : لا منعة ، جاورنا فارس فنحن لا نمنع منهم ولا نجير عليهم ) (٢) .

وأما عند غسان فالأمر أدهى وأمر ، فهم الوحيدون الذين قتلوا رسول رسول الله عمير كما روى الواقدى عن شيوخه قال : ( بعث رسول الله على الحارث بن عمير الأزدى ثم أحد بنى لهب إلى ملك بصرى بكتاب . فلما نزل مؤتة عرض له شرحبيل بن عمرو الغسانى ، فقال أين تريد ؟ قال : الشام . قال : لعلك من رسل محمد ؟ قال ، نعم ، أنا رسول رسول الله . فأمر به فأوثق رباطا ، ثم قدمه فضرب عنقه صبراً . ولم يقتل لرسول الله على رسول غيره ) (٣) .

ومن أجله كانت غزوة مؤتة ، واستطاع قيصر أن يجيش عرب الشمال جميعًا لحرب محمد عليه ومضى المسلمون من المدينة فسمع العدو بمسيرهم عليهم قبل أن ينتهوا إلى مقتل الحارث بن عمير . . . وخاف شرحبيل بن عمرو فتحصن وبعث أخًا له يقال له وبر بن عمرو ( أى إلى قيصر ) فسار المسلمون حتى نزلوا أرض معان من أرض الشام . فبلغ الناس أن هرقل قد نزل مآب من أرض البلقاء في بهراء ووائل وبكر ولخم وجذام في مائة ألف ، عليهم رجل من بلى يقال له مالك . . . ) (3) .

فعرب الشمال يأتمرون بأمر قيصر ، كما يأتمر عرب الحيرة والشرق بأمر كسرى .

<sup>(</sup>١) السيرة الحلبية ٢ / ١٥٧ .

 <sup>(</sup>۲) المصدر السابق ۲ / ۱۰۸ .
 (٤) المصدر السابق ۲ / ۲۰۹ .

<sup>(</sup>٣) المغازي للواقدي ٢ / ٧٥٥ .

وفي اليمن حيث الدول العريقة فيها . إنما استعاد سيف بن ذي يزن ملكه بالسيف الفارسي كما يقول أمية بن الصلت في أبياته :

> ليطلب الوتر أمثال ابـــن ذي يزن ثم انثنی نحسو کسری بعد عاشرة لله درهم مـــن عصبة خـــرجوا بيهضًا مهرازبة غُلُبًا أسهاورة

ريم فسى البحسر للأعداء أحوالا مسن السنين يهسين النفس والمالا ما إن رأى لهم في الناس أمثالا أسدًا تربّب في الغضبان أشبالا (١)

إلى آخر قصيدته .

لقد كان وجود هذه الأمة بوجود رسول الله ﷺ وكما قال لوفد شيبان يوم اعتذروا عن منعته لعزة الفرس : ( ﴿ فتجعلون لله عليكم إن هو أبقاكم حتى تنزلوا منازلهم وتستنكحوا نساءهم وتستعبدون أبناءهم أن تسبحوا الله ثلاثًا وثلاثين ، وتحمدوه ثلاثًا وثلاثين ، وتكبروه ثلاثًا وثلاثين ، فقال له النعمان ( بن شريك ) : والله إن ذلك لك يا أخا قريش . . . ) (٢) .

ومعركة ذى قار اليتيمة الوحيدة التي كانت بين الفرس والعرب قبل الإسلام وانتصر فيها العرب إنما هي من بركات المصطفى ﷺ .

فلم يلبث رسول الله ﷺ إلا يسير، سمى عربى مى الله كثيراً فقد ظفرت اليوم أبناء ربيعة بأهل فارس قتلوا ملوكهم ، واستباحوا عسكرهم ، المنافق الله كثيراً فقد ظفرت اليوم أبناء ربيعة بأهل فارس قتلوا ملوكهم ، واستباحوا عسكرهم ، الله كثيراً في الله كثيراً في الله الله عشى : ﴿ إِلَّ اللهُ الله فلم يلبث رسول الله ﷺ إلا يسيرًا حتى خرج إلى أصحابه فقال لهم : «احمدوا وبى نصروا ،، وكانت الوقعة بقراقر إلى جنب ذى قار ، وفيها يقول الأعشى : ﴿ ﴿ لِلَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

فثاروا وثــــــرنا والمنيــــة بينــــناً وهاجـــــت عــلينا غمرة فتجلت ﴿ وَ

وتابع ابن كثير قوله :هذا حديث غريب جداً كتبناه لما فيه من دلائل النبوة ومحاسن الم الأخلاق ، ومكارم الشيم وفصاحة العرب ،وقد ورد هذا من طريق أخرى وفيه: (أنهم لما تحاربوا هم وفارس والتقوا معهم بقراقر 1 مكان قريب من الفرات ، جعلوا شعارهم اسم محمد ﷺ ، فنُصروا على فارس بذلك ، وقد دخلوا بعد ذلك في الإسلام ) (٣) .

هذا ، ولابد لنا من العودة إلى الماضي قليلاً لنعيش مع هذه التربية السياسية ، إ

السيرة النبوية لابن هشام ١/ ٦٥، ٦٦ .

والتى نرى فيها عظمة المصطفى على في فن سياسة الأمم . وترويض القادة والعظماء فى الأرض . وذلك منذ أن دعا قادة قريش فى العام العاشر للبعثة إلى الإيمان بهذا الدين لتقاد البشرية بهم : « كلمة واحدة تعطونيها ، تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم » ، قال أبو جهل : هاتها وأبيك ، وعشر كلمات . قال : « تقولون لا إله إلا الله ، وتنبذون ما تعبدون من دونه » . وبلا إله إلا الله ، وبمحمد رسول الله قامت هذه الأمة ، ولن تقوم إلا بها إلى قيام الساعة .

# المدن العربية في الحجاز

أولاً : المدينة المنورة .

ثانيًا : مكة المكرمة .

ثالثًا: الطائف.



### المدن العربية في الحجاز

لقد كانت المدن العربية في عهد رسول الله ﷺ والتي يُطلق عليها الحضر أو المدر ، مُرَّمُ وما غيرها هم من البدو الأعراب التي تسمى بالوبر .كانت هذه المدن ثلاثة في الحجاز ، وما غيرها هم من البدو الأعراب التي تسمى بالوبر . وكانت الميمامة في نجد ، أما في اليمن، المسلم وهي :مكة المكرمة ، والمدينة ، والطائف . وكانت الميمامة في نجد ، أما في اليمن، المسلم فكانت المدينتان الكبيرتان فيها هما : صنعاء وعدن . وذلك كما ذكرهم ابن دريد في محمورته ( أشعار العرب ) وتحدث عن شعراء المدن العربية .

### المدينة المنورة

لقد كانت يثرب هي المدينة الأولى التي اختارت الإسلام عقيدة وقدمت حياة شبابها الريخ ورجالها جهاداً في سبيل الله ومثلت كتائب الأنصار التي ولي الله قيام الساعة تاريخ الإسلام كله. فهو تاريخها وتاريخ المهاجرين الذين أقاموا هذا الصرح العظيم بقيادة المصطفى والأجزاء السابقة التسعة تتحدث عن هذا الأمر.

### زعيم النفاق: عبد الله بن أبي:

إننا سنقف ملياً مع الزعيم الذي قاد حركة النفاق خلال عشر سنوات ، في عرض مقتضب ، وندخل هذه المدرسة السياسية التي استمرت هذا الزمن كله مع حزبه وقادة حزبه المنافقين . والقرآن الكريم ملىء بالحديث عن مواقفهم وتناقضاتهم وفضحهم ، ثم جعل باب التوبة والإيمان مفتوحاً دائماً أمامهم ، كما في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي اللهُ الدَّرِكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجدَ لَهُمْ نَصِيراً (١٤٠) إِلاَّ اللَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلهِ فَأُولَئِكَ مَعَ المُؤْمِنِينَ وَمَوْفَ يُؤْتِ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً (١٤٦) [النساء].

لقد كانت عقدة الزعامة واستلابة الملك هي التي تحكم تصرفاته خلال حياته كلها ، ومات كافراً ولم يتمكن من التخلص منها ، ومن الحقد على الإسلام وعلى رسول الإسلام كذلك . المول المولام كذلك . المول المولام كذلك . المولام كذلك . هذه هي نفسية عبد الله بن أبي عارية في حديثه يوم المريسيع لأركان حزبه . ﴿ إِنْ إِنْ إِنْ الْمُولِدُونُ وَلَا اللَّهُ بِنَ أَبِي عَارِيةً في حديثه يوم المريسيع لأركان حزبه . ﴿ إِنْ إِنْ إِنْ اللَّهُ بِنَ أَبِي عَارِيةً في حديثه يوم المريسيع لأركان حزبه . ﴿ إِنْ إِنْ إِنْ اللَّهُ بِنَ أَبِي عَارِيةً في حديثه يوم المريسيع لأركان حزبه . ﴿ إِنْ إِنْ إِنْ اللَّهُ بِنَ أَبِي عَارِيةً في حديثه يوم المريسيع لأركان حزبه .

( فغضب ابن أبى غضباً شديداً ، وكان مما ظهر من كلامه ، وسُمِع منه أن قال : ﴿ فَوَ

غلبونى ، قد فعلوها ، نافرونا وكاثرونا فى بلادنا وأنكروا مِنْتَنَا . والله ما صرنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال القائل : سمن كلبك يأكلك . لَقَد ظننت أنى سأموت قبل أن أسمع هاتفًا يهتف بما هتف به جهجاه (يا للمهاجرين) وأنا حاضر لا يكون لذلك منى غير والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعزُّ منها الأذل ) .

ثم أقبل على من حضر من قومه فقال: (هذا ما فعلتم بأنفسكم أحللتموهم بلادكم، فنزلوا منازلكم وآسبتموهم فى أموالكم حتى استفنوا! أما والله لو أمسكتم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير بلادكم، ثم لم يرضوا بما فعلتم حتى جعلتم أنفسكم أغراضاً للمنايا فقتلتم دونه، فأيتمتم أولادكم وقللتم وكثروا) (١).

والذى يتبادر إلى الذهن مباشرة أن الحل هو القتل لهذا الكافر المرتد ، خاصة بعد أن جاء القرآن صريحاً بسورة كاملة تُصدَقُ الغلام زيد بن أرقم الذى نقل الحديث لرسول الله ﷺ ؛ هى سورة ( المنافقون ) وتذكر كل ما قاله .

وَمَثَّلَ هذا الرأى عمر بن الخطاب فطِّينيه :

(فقلت: يا رسول الله، ائذن لى أن أضرب عنق ابن أبى فى مقالته، فقال رسول الله ﷺ: إذا لأرحدت أو كنت فاعلاً ؟قال: نعم، والذى بعثك بالحق: قال رسول الله ﷺ: إذا لأرحدت له آنُفُ بيثرب كثيرة: لو أمرتهم بقتله قتلوه (أى عندما يقتله عمر) قلت: يا رسول الله فمر محمد بن مسلمة فليقتله . قال: لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه) (٢).

وها هو رأى قيادة الأوس ممثلة بأسيد بن حضير رضوان الله عليه :

(ويقال لقبه أسيد بن حضير \_ قال ابن واقد : وهو الأثبت عندنا \_ قال : يا رسول الله عندنا \_ قال : يا رسول الله عند في ساعة منكرة ما كنت تروح فيها ؛ فقال رسول الله عنه : « أو لم يبلغكم ما قال صاحبكم ؟ » قال : أي صاحب يا رسول ؟ قال : « ابن أبي زعم أنه إن رجع إلى المدينة أخرج الأعزَّ منها الأذل » ، قال :

فانت يا رسول الله تخرجه إن شئت، فهو الأذل وأنت الأعز . والعزة لله ولك وللمؤمنين ثم قدَّم رأيه الذي يمثل اللين والحكمة مثل رأى رسول الله على ، ثم قال : يا رسول الله ارفق به فوالله لقد جاء الله بك . وإن قومه لينظمون له الخرز ،ما بقيت عليهم إلا خرزة واحدة عند يوشع اليهودي ،قد أرب بهم فيها لمعرفته بحاجتهم إليها

<sup>(</sup>١) المغاري للواقدي ٢ / ٤١٦ . (٢) المصدر السابق ٢ / ٤١٨ .

ليتوجوه . فجاء الله بك على هذا الحديث . فما يرى إلا قد سلبته ملكه ) (١) .

وبذلك حلَّل نفسيته كاملة . وأكد أن عقدة الزعامة ذبحته في الدنيا والآخرة .

والنظرة الأعمق عند رسول الله ﷺ هو أنه يريد ذلك الجيل الشاب الذي يرث عبد الله بن أبى فهو محط نظره ، وهو الوارث لقيادة المدينة وعلى رأس هؤلاء عبد الله بن عبد الله بن أبى . وهو الذي جاء إلى رسول الله ﷺ قائلاً :

( يا رسول الله . إن كنت تريد أن تقتل أبى فيما بلغك عنه فمرنى ، فوالله لأحملن إليك رأسه قبل أن تقوم من مجلسك هذا . والله لقد علمت الخزرج ما كان فيها رجل أبر بأبيه منى وما أكل طعامًا منذ كذا وكذا من الدهر ، ولا يشرب شرابًا إلا بيدى . وإنى لأخشى يا رسول الله أن تأمر غيرى بقتله ، فلا تدعنى نفسى أنظر إلى قاتل أبى يمشى في الناس . فأقتله فأدخل النار . وعفوك أفضل ومنَّك أعظم ) .

وهى فرصة مواتية أن يتقدم ابن عبد الله بن أبى لقتل أبيه . وتخنق الفتنة فى مهدها . ويرتاح المسلمون من شره . لكن ما حال هذا القلب الكسير الذى قتل أباه . ولم لا يكون القتل المعنوى لابن أبى بانفضاض الناس عنه أمام عفو النبوة الأعظم ؟

قال رسول الله ﷺ : ﴿ يَا عَبِدَ اللهِ ، مَا أَرَدَتَ قَتِلُهُ ، وَمَا أَمَرَتَ بِهِ . وَلَنْحَسَنَنَّ مِ صحبته ما كان بين أظهرنا ﴾ .

فقال عبد الله : يا رسول الله ، إن أبى كانت هذه البحرة قد اتسقوا عليه ليتوجوه عليهم ، فجاء الله بك ، فوضعه الله ورفعنا بك ، ومعه قوم يطيفون به ويذكرون أمورًا قد غلب الله عليها ) (٢) .

وتم القتل المعنوى للنفاق الذي يريده رسول الله ﷺ على يد ابنه :

قال: (ولما انتهى رسول الله على إلى وادى العقيق تقدم عبد الله وطئ ابن عبد الله بن أبى ابن سلول ، وجعل يتصفح الركاب حتى مر أبوه فأناخ به ثم وطئ على يد راحلته ، فقال أبوه : ما تريد ما لكع . فقال : والله لا تدخل حتى تقر أنك الذليل ، وأن رسول الله على لتعلم أيضًا الأعز من وأن رسول الله على لتعلم أيضًا الأعز من الأذل ، أنت أم رسول الله . فصار يقول : لأنا أذل من الصبيان ، لأنا أذل من النساء . حتى جاء رسول الله على قال : خل عن أبيك . فخلى عنه ) (٣) .

<sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي ۲ / ٤١٩ . (۲) المصدر السابق ۲ / ٤٢١ .

<sup>(</sup>٣) السيرة الحلبية لابن برهان الدين الحلبي ٢ / ٦٠٢ .

( وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه ، فقال رسول الله ﷺ لعمر بن الخطاب ، حين بلغه ذلك من شأنهم :

لأرعدت له آنف لو أما والله لو قتلته يوم قلت لى : اقتله . لأرعدت له آنف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته .

قال عمر : قد والله علمت لأمر رسول الله ﷺ أعظم بركة من أمرى ) (١) .

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ٢ / ٢٩٣ .

## زعيم مكة : أبو سفيان بن حرب

وهذا هو ختام الصراع بين أبى سفيان بن حرب زعيم مكة وبين رسول الله ﷺ والذى يتمثل بشخص أبى سفيان يوقع ميثاق الاستسلام والهزيمة . وقلبه يشع حبًا وتعظيمًا لخصمه محمد ﷺ . بعد أن كان ينز حقدًا وضغينة . وندع الحديث للنصوص تتكلم بذلك :

( فلما نزل قريش مرّ الظهران قال العباس بن عبد المطلب ، فقلت : وا صباح قريش، والله لئن دخل رسول الله ﷺ مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأذنوه إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر ، قال : فجلست على بغلة رسول الله ﷺ البيضاء ، فخرجت عليها . قال : حتى جئت الأراك فقلت : لعلى أجد بعض الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة يأتى مكة ، فيخبرهم بمكان رسول الله ﷺ ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن يدخلها عليهم عنوة . قال: فوالله، إني لأسير عليها ، والتمس ما خرجت له . إذ سمعت كلام أبي سفيان بن حرب وبُديل بن ورقاء وهما يتراجعان . وأبو سفيان يقول : ما رأيت كالليلة نيرانًا قط ولا عسكرًا . قال : يقول بديل : هذه والله خزاعة حمشتها الحرب . قال أبو سفيان : خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها قال : فعرفت صوته ؛ فقلت : يا أبا حنظلة . فعرف صوتى ، فقال : أبو الفضل ؟ قلت : نعم ؛ قال : ما لك ؟ فداك أبي وأمى ، قلت : ويحك يا أبا سفيان ، هذا رسول الله علي في الناس ، وا صباح قريش والله . قال : فما الحيلة ؟ قلت : والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك . فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتى بك رسول الله ﷺ فدخلت على رسول الله ﷺ ودخل عليه عمر ، فقال : يا رسول الله، هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير ٧ عقد ولا عهد ، فدعني فلأضرب عنقه قلت : يا رسول الله ، قد أجرته ، فقال رسول الله ﷺ : ﴿ اذْهُبُ بِهُ يَا عَبَاسَ إِلَى رَحَلُكُ فَإِذَا أَصِبَحَتَ فَائْتَنَى بِهِ ﴾ . قال : فذهبت به إلى رحلي فبات عندي . فلما أصبح غدوت به إلى رسول الله ﷺ . فلما رآه رسول الله ﷺ قال : ﴿ويحك يا أبا سفيان ، ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله ؟ » .

قال : بأبى أنت وأمى ، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ، والله ، لقد ظننت أن لو كان مع الله إلها غيره لقد أغنى غنى شيئًا بعد .

قال : ﴿ وَيَحِكُ ، يَا أَبَا سَفِيانَ : أَلَمْ يَأْنَ لُكُ أَنِّي رَسُولَ اللَّهِ ﴾ .

قال : بأبى أنت وأمى ، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ، أما هذه فإن فى النفس منها حتى الآن شيئًا . فقال له العباس : ويحك ، أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله قبل أن تُضرب عنقك . قال : فشهد شهادة الحق . فأسلم .

قال العباس : قلت : يا رسول الله ، إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر ، فاجعل له شيئًا.

قال : ﴿ نعم ، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، ومن دخل المسجد فهو آمن، فلما ذهب لينصرف قال رسول الله ﷺ : ﴿ إِيا عباس ، احبسه بمضيق الوادى عند خطم الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها ٤. قال : فخرجت حتى حبسته بمضيق الوادي حيث أمرني رسول الله ﷺ .

قال : ومرت القبائل على راياتها . كلما مرت قبيلة قال : يا عباس ، من هذه ؟ فأقول: سُليم ،فيقول:ما لي ولسليم . ثم تمر القبيلة . فيقول : يا عباس ،من هؤلاء ؟ فأقول : مزينة .

فيقول : ما لى ولمزينة . حتى نفدت القبائل . ما تمر من قبيلة إلا يسألني عنها ، فإذا أخبرته بهم قال : ما لي ولبني فلان ، حتى مر رسول الله ﷺ بكتيبته الخضراء ـ ﴿ فَيَهَا الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارَ وَأُنْكُمْ لَا يُرَى مَنْهُمْ إِلَّا الْحَدَقُ (١) من الحديد . فقال : سبحان الله ، يا عباس من هؤلاء ؟ قلت: هذا رسول الله ﷺ في المهاجرين والأنصار . قال : ما لاحد بهؤلاء قبَلُّ ولا طاقة ، والله يا أبا الفضل ، لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيمًا . قلت : يا أبا سفيان ، إنها النبوة . قال : فنعم إذن .

قلت : النجاء <sup>(٢)</sup> إلى قومك .

حتى إذا جاءهم صرخ بأعلى صوته : يا معشر قريش ، هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به ، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، فقامت إليه هند بنت عتبة فأخذت بشاريه فقالت:

اقتلوا الحميت (٣) الدسم (٤) الأحمس (٥) ، قُبِّح من طليعة قوم .

قال : ويلكم لا تغرنكم هذه عن أنفسكم فإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به . فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، قالوا : قاتلك الله ، وما تغنى عنا دارك . قال : ومن

<sup>(</sup>١) الحلق : العيون .

<sup>(</sup>٢) النجاء : السرعة . (٣) الحميت : زق السمن . (٤) الدسم : الكثير لونه .

<sup>(</sup>٥) الأحمس: شديد اللحم.

أغلق عليه بابه فهو آمن . ومن دخل المسجد فهو آمن .

فتفرق الناس إلى دورهم والمسجد ) (١) .

هذا عن القائد العام أما القيادات الآخرى . فقد فرت بعد مقاومة يسيرة . درسناها في مظانها من قبل ، وتمثل هذا الفرار بقول الشاعر :

إنك لـــو شهدت يــــوم الخندمة وأبو يزيـــد (٢) قائـــــم كالموتمة يقطعــــن كـــل ساعــد وجمجمة لهــــــم نهـــــيت خلفنا وهمهمة

إذا فـــر صفوان وفر عكـرمة واستقبلتهـم بالسيوف المسلمــة ضربًا فلا يسمــع إلا غمغمــة لم تنطـقى في اللوم أدنى كلمة (٣)

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ٢ / ٤٠٢ ـ ٤٠٥ مقتطفات .

<sup>(</sup>٢) أبو يزيد : سهيل بن عمرو .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٢ / ٤٠٨ .

# زعيما الطائف: عبد ياليل بن عمرو ، وعمرو بن أمية

وهذه مدينة الحجاز الثالثة الطائف. تعرص استسلامها لرسول الله ﷺ دون تعليق ، حيث أسهبنا في الحديث عنه من قبل .

(حدثنى يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس: أن عمرو بن أمية أخا بنى علاج. كان مهاجرًا لعبد ياليل بن عمرو ؛ الذى بينهما شيء ، وكان عمرو بن أمية من أدهى العرب فمشى إلى عبد ياليل بن عمرو . حتى دخل داره . ثم أرسل إليه أن عمرو بن أمية يقول لك : اخرج إلى .

فقال عبد ياليل للرسول: ويلك، أعمرو أرسلك إلى؟ قال :نعم ،وها هو ذا واقفًا في دارك . فقال : إن هذا الشيء ما كنت أظنه ،لعمرو كان أمنع في نفسه من ذلك .

فخرج إليه ، فلما رآه رحب به ، فقال له عمرو : إنه قد نزل بنا أمر ليست معه هجرة . إنه قد كان من أمر هذا الرجل ما قد رأيت . قد أسلمت العرب كلها . وليس لكم بحربهم طاقة ، فانظروا في أمركم .

فعند ذلك اتتمرت ثقيف بينها ، وقال بعضهم لبعض : أفلا ترون أنه لا يأمن لكم سرب ، ولا يخرج منكم أحد إلا اقتطع (١) . فأتمروا بينهم ، وأجمعوا أن يرسلوا إلى رسول الله على رجلاً كما أرسلوا عروة ، فكلموا عبد ياليل (٢) بن عمرو بن عمير ، وكان سن عروة بن مسعود وعرضوا عليه ذلك ، فأبى أن يفعل ، وخشى أن يُصنع به إذا رجع كما صُنع بعروة (٣) .

فقال: لست فاعلاً حتى ترسلوا معى رجالاً. فأجمعوا أن يبعثوا معه رجلين من الأحلاف، وثلاثة من بنى مالك. فيكونوا ستة ... فخرج بهم عبد ياليل وهو ناب القوم وصاحب أمرهم.

 <sup>(</sup>١) كان رسول الله ﷺ قد وجه مالك بن عوف النصرى إلى أن يقود حرب عصابات ضد ثقيف ، ومالك : هو قائد هوازن فى حربها ضد رسول الله ﷺ . أسلم بإعطائه ماله وأهله ومائة ناقة بعد الحرب .

 <sup>(</sup>۲) عبد ياليل بن عمرو : هو الذي لقى رسول الله ﷺ فى الطائف قبل الهجرة وقال له : أنا أمرط ثباب الكعبة إن كان الله قد أرسلك . ورده ردًا قبيحًا هو وأخواه حبيب بن عمرو ومسعود بن عمرو .

 <sup>(</sup>٣) عروة بن مسعود هو زعيم ثقيف الذي أسلم . وجاء يدعو قومه إلى الإسلام فقتلوه واستشهد ودفن مع الصحابة .

فلما دنوا من المدينة . ونزلوا قناة ألفوا بها المغيرة بن شعبة يرعى في نوبته ركاب أصحاب رسول الله على . . . فلما رآهم ترك الركاب عند الثقفيين . وخبر يشتد ليبشر رسول الله على بقدومهم . . . ثم خرج المغيرة إلى أصحابه ، فروَّح الظهر معهم ، وعلمهم كيف يحيون رسول الله على ، فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهلية . ولما قدموا على ، رسول الله على ضرب عليهم قبة في ناحية مسجده ، كما يزعمون ، فكان خالد بن معيد بن العاص هو الذي يمشى بينهم وبين رسول الله على حتى اكتتبوا كتابهم . . . وكانوا لا يطعمون طعامًا يأتيهم من عند رسول الله على أن ياكل منه خالد ، حتى أسلموا وفرغوا من كتابهم . . وقد كان فيما سألوا رسول الله الله على أن يدع لهم الطاغية ـ وهى اللات ـ لا يهدمها ثلاث سنين ، فأبي رسول الله بعد ذلك عليهم ، فما برحوا يسألونه سنة سنة ويأبي عليهم . حتى سألوا شهرًا واحداً ، كل يعد مقدمهم ، فأبي عليهم أن يدعها شيئًا مسمى . وإنما يريدون بذلك فيما يظهرون أن يتسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم وذراريهم . ويكرهون أن يروعوا قومهم بهدمها متى يدخلهم الإسلام . فأبي رسول الله على إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة ابن شعبة فيهدماها ، وقد كانوا سألوا مع ترك الطاغية أن يعفيهم من الصلاة ـ وألا الله على يكسروا أوثانهم بأيديهم . فقال رسول الله على الله عنه أبا سفيان بن حرب والمغيرة ابن شعبة فيهدماها ، وقد كانوا سألوا مع ترك الطاغية أن يعفيهم من الصلاة ـ وألا أله يكسروا أوثانهم بأيديهم . فقال رسول الله على الماهية المناهم المناهم من الصلاة ـ وألا المناهم المناهم

أما كسر أوثانكم بأيديكم فسنعفيكم منه ، وأما الصلاة ، فإنه لا خير في دين لا صلاة فيه ، فقالوا : يا محمد ، فسنؤتيكها وإن كانت دناءة ) (١) .

فلما أسلموا وكتب لهم رسول الله على كتابهم أمَّر عليهم عثمان بن أبى العاص ، وكان من أحدثهم سنًا . وذلك أنه كان أحرصهم على التفقه فى الإسلام ، وتعلم القرآن . فقال أبو بكر لرسول الله على التفقه فى الإسلام ، تعلم القرآن (٢) .

قال ابن إسحاق: فلما فرغوا من أمرهم - وتوجهوا إلى بلادهم راجعين . بعث رسول الله على الله على معهم أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة فى هدم الطاغية ، فخرجا مع القوم حتى إذا قدموا على الطائف أراد المغيرة بن شعبة أن يُقدّم أبا سفيان فأبى ذلك أبو سفيان عليه ، وقال : ادخل أنت على قومك وأقام أبو سفيان بماله بذى الهدم ، فلما دخل المغيرة بن شعبة علاها يضربها بالمعول وقام قومه دونه ؛ بنو معتب ، خشية أن يرمى أو يصاب كما أصيب ، وخرج نساء ثقبف حُسَّرًا يبكين عليها ويقلن :

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ٢ / ٥٣٨ \_ ٥٤٠ . (٢) المصدر السابق ٢ / ٥٤٠ .

ويقول أبو سفيان والمغيرة يضربها الفأس : واها لك (٤) . آها لك . فلما هدمها المغيرة . أخذ مالها وحليها ، أرسل إلى أبى سفيان بن حرب وحليها مجموع . ومالها من الذهب والجزع . وقال لأبى سفيان : إن رسول الله على أمرك أن تقضى عن عروة والأسود دينهما . فقضى عنهما ) (٥) .

وهكذا دانت مدن الحجاز العربية الثلاث للإسلام . وكانت آيات براءة تعلن السيطرة التامة للإسلام على الحجاز ؛ مدره ووبره بعد شهرين ونيف من تبوك . وفي حج العام التاسع للهجرة . وتمنع المشركين من الحج إلى البيت . ولا تقبل إلا الإسلام أو السيف .

5

(٢) الرضاع : اللثام .

<sup>(</sup>١) دفاع : لأنها كانت تدفع عنهم .

<sup>(</sup>٣) المصاع : المضاربة بالسيوف .

<sup>(</sup>٤) واهًا لك : كلمة تعجب .

<sup>(</sup>٥) السيرة النبوية لابن هشام ٢ / ٥٤١ ، ٥٤٢ .

## نزول آيات ( براءة ) وتبليغها للناس

قال ابن إسحاق : وحدثنى حكيم بن حكيم بن عبَّاد بن حنيف عن أبى جعفر محمد بن على رضوان الله عليه أنه قال .

( لما نزلت براءة على رسول الله ﷺ . وقد كان بعث أبا بكر الصديق ليقيم للناس الحج . قيل له : يا رسول الله ، لو بعثت بها إلى أبى بكر . فقال : لا يؤدى عنى إلا رجل من أهل بيتى . ثم دعا على بن أبى طالب \_ رضوان الله عليه \_ فقال له : أخرج بهذه القصة من صدر براءة وأذّن فى الناس يوم الحج إذا اجتمعوا بمنى ، أنه لا يدخل الجنة كافر ، ولا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان . ومن كان له عند رسول الله ﷺ عهد ، فهو له إلى مدته . فخرج على \_ رضوان الله عليه \_ على ناقة رسول الله ﷺ العضباء حتى أدرك أبا بكر الصديق . فلما رآه أبو بكر بالطريق قال : أمير أم مأمور ؟ فقال : بل مأمور ، ثم مضيا ، فأقام أبو بكر للناس الحج ، والعرب إذ ذاك فى تلك السنة على منازلهم من الحج التى كانوا عليها فى الجاهلية، حتى إذا كان يوم النحر ، قام على بن أبى طالب خلي فأذن فى الناس بالذى أمره به رسول الله ﷺ فقال :

إنه لا يدخل الجنة كافر ، ولا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عُريان . ومن كان له عند رسول الله على عهد فهو إلى مدته . وأجَّل الناس أربعة أشهر يوم أذَّن فيهم . ليرجع كل قوم إلى مأمنهم أو بلادهم . ثم لا عهد لمشرك ، ولا ذمة إلا أحد كان له عند رسول الله على عهد إلى مدة ، فهو إلى مدته . فلم يحج بعد ذلك العام مشرك ، ولم يُطف بالبيت عريان . ثم قدما على رسول الله على قال أبن إسحاق : فكان هذا من براءة فيمن كان من أهل الشرك من أهل العهد العام ، وأهل المدة إلى الأجل المسمى ) (١) .

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ٢ / ٥٤٦ .

# أصل العرب

عدنان . \_ ربعه مع حاليات

قحطان .

قضاعة .



### أصل العرب

( جميع العرب يرجعون إلى ولد ثلاثة رجال : وهم عدنان وقحطان وقضاعة .

فعدنان : من ولد إسماعيل بلا شك في ذلك . إلا أن تسمية الآباء بينه وبين إسماعيل قد جهلت جملة . وتكلم في ذلك قوم بما لا يصح .

وأما قحطان : فمختلف فيه ولد من هو ؟ فقوم قالوا : هم من ولد إسماعيل عليه وهذا باطل بلا شك . . . وقد قيل: إن قحطان من ولد سام بن نوح والله أعلم ، وقيل : من ولد هود عليه وهذا باطل أيضًا بيقين قول الله تعالى : ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا ﴾ [ مود : ٥٠] وقال تعالى : ﴿ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُوا . . . ﴾ [ الحاتة : ٢ ] إلى قوله تعالى : ﴿ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّنْ بَاقِيةٍ ( ) ﴾ .

وأما قضاعة : فمختلف فيه : فقوم يقولون : هو قضاعة بن معد بن عدنان . وقوم يقولون : هو قضاعة بن مالك بن حمير ، فالله أعلم .

وأما الذين يسمونهم العرب والنسابون : ( العَرَبُ العاربة كجرهم وقاطور وطسم وجديس وعاد وثمود وأيم وإرم وغيرهم فقد بادوا ، فليس على أديم الأرض أحد يصحح أنه منهم ) (١) .

وانتهى العدنانيون إلى فرعين كبيرين ، من ولد نزار بن معد بن عدنان هما : ربيعة ومضر ، وفرعين صغيرين من ولد إياد وعك .

إلا أن الصحيح المحض الذي لا شك فيه ، أن قبائل مضر ، وقبائل ربيعة ابني و ً ، نزار ومن تناسل من إياد وعك ، فإنهم صرحاء ولد إسماعيل ﷺ ، ولا يصح ذلك ُ لَا لِنْهِم الْبَتَة (٢) .

وتكاد تكون مضر تملأ ساحة الحجاز ونجد في قبائلها الكبرى والصغرى . عدا قبيلة مراكم و طبئ فإنها يمنية . واليمامة وما بعدها حتى الساحل من ربيعة . وسيكون حديثنا ابتداءً عن مضر ، ثم عن ربيعة ، وبعدها ننتقل إلى قضاعة وقحطان . ونشهد سيد ولد آدم كيف يبنى هذه القيادات العربية جميعًا ويتعامل معها بنور الإسلام فيحييها بعد اندثار .

<sup>(</sup>١) جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ٧ ، ٨ مقتطفات .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ١٠ .



# ولد عدنان

# مضر وربيعة

وفرعا مضر هما : إلياس وقيس

بنو إلياس بن مضر:

أولاً : قريش .

ثانيًا: أسد.

ثالثًا: تميم.



### ولد عدنان

قال ابن حزم : ( وهذه أسماء قبائل العرب واتصال أنسابها بعضها ببعض .

### هذه قبائل خندف:

قريش وهم ولد النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار . وسائر ولد كنانة (١) ينتمون إلى كنانة أبيهم ليسوا قريشًا .

بنو أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار .

بنو هذيل (٢) بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار .

وهذه قبائل طابخة بن إلياس بن مضر:

ضبة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار .

الرباب (٣) ؛ وهم بنو تميم وبنو عدى وبنو ثور وبنو عقل بن عوف بن عبد مناة بن أد بن طابخة بن إلياس .

مزينة (٤) ، وهم بنو عثمان وأوس ابني عمرو بن أد بن طابخة بن إلياس .

بنو تميم بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر. . . وبطون صغار إخوة لتميم.

وخزاعة <sup>(ه)</sup> ، وهم بنو لحي بن عامر بن قمعة بن إلياس بن مضر .

<sup>(</sup>۱) كنانة : ولد كنانة بنين كثيرة لم يعقب منهم أحد إلا النضر . وقد ذكرنا نسب بنيه ( قريش ) وعبد مناة ، ومالك وملكان وحدال ، دارهم بعدن . وعمرو بن كنانة وهم قليل ودارهم بفلسطين ، ولد عبد مناة بن كنانة بكر بطن ضخم ، وعامر بطن ضخم ، ومرة بطن ضخم . فولد بكر بن عبد مناة ليث بطن ، والدثل بطن ، وضمرة بطن ، وهذه البطون جميعًا دخلت في الإسلام مع الفتح أو قبله .

 <sup>(</sup>۲) بنو هذيل بن مدركة: ولد هذيل بن مدركة سعد ولحيان. ولحيان هم الذين غدروا بسرية الرجيع بعد أحد.
 وأسلمت هذيل كلها قبل الفتح وهي قوم عبد الله بن مسعود الصحابي المشهور فطفي .

<sup>(</sup>٣) الرباب : اشتهر منهم خزيمة بن حاصم الوافد على رسول الله ﷺ بإسلام عكل قومه . ووصيلة ابنة واثل ابن عمرو أول امرأة أسلمت من قومها واتت النبي ﷺ .

 <sup>(</sup>٤) مزينة : وهم ولد عمرو بن أد ؛ عثمان وأوس وأمهما مزينة بنت كلب ، ونسبوا إلى أمهم . وهم من أوائل من أسلم ، وأثنى عليهم رسول الله ﷺ . وقد دخلوا في الإسلام في السنة الخامسة للهجرة .

 <sup>(</sup>٥) خزاعة : وهم حلفاء رسول الله ﷺ قبل الإسلام . وقد دخل معظهم في الإسلام بين الحديبية والفتح .
 فهذه القبائل إذن سبق ذكرها في المرحلة السابقة .

وأسلم (۱) ، وهم بنو أفصى بن عامر بن قمعة بن إلياس بن مضر . مضت خندف ) .

<sup>(</sup>١) أسلم : وهم الذين قال فيهم رسول الله ﷺ : \* أسلم سالمها الله » . وهي من المسلمين من الرعيل الأول .

أولا قريش والمهاجرون والأنصار

| · |
|---|
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |

## قريش والمهاجرون والأنصار 🔻

﴿ أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مُثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ﴾ [ الانعام : ١٢٢ ] .

فالميت هو وريث ظلمات الجاهلية والحفيظ عليها .والحي هو وليد نور هذا الدين .

# فرع مضر الأول: إلياس بن مضر

أما أشهر قبائلها الكبرى فهي قريش أسد وتميم .

وأشهر قبائلها الصغرى : أسلم وغفار ومزينة .

ونشهد هذا التوزيع في حديث نبوى أخرجه لنا مسلم عن عبد الرحمن بن أبى بكرة يحدث عن أبيه :

( أن الأقرَع بن حابس ـ سيد بنى تميم ـ جاء إلى رسول الله ﷺ فقال : إنما بايعك سراق الحجيج من أسلم وغِفار ومزينة وأحسب جهينة . فقال رسول الله ﷺ :

ارأیت إن کان أسلم وغفار ومزینة وجهینة خیراً من بنی تمیم وبنی عامر بن صعصعة وأسد وغطفان ، أخابوا وخسروا » ، فقال : نعم ، قال : « فوالذی نفسی بیده إنهم لاخیر منهم » لیس فی حدیث ابن أبی شیبة : محمد الذی شك ) (۱) .

وفى حديث آخر ( عن شعبة حدثنى سيد بنى تميم محمد بن عبد الله بن أبى يعقوب الضبى بهذا الإسناد مثله وقال : • وجهينة • ولم يقل : أحسب ) (٢) .

أما هذه القبائل الصغرى فقد انصهرت في الكيان الإسلامي، وتخلصت من رواسب الجاهلية وشكلت الامة المسلمة المنتسبة إلى رسول الله علي وكان هذا قبل الفتح .

« قريش ، والانصار ، ومزينة ، وجهينة ، وأسلم ، وغفار ، وأشجع مواليَّ ليس لهم موليَّ دون الله ورسوله » ، وقد استوفى الحديث عنهم في الأجزاء السابقة

<sup>(</sup>۱ ، ۲) صحيح مسلم ٤ / ١٩٣ ، ٢٥٢ .

وسينصب حديثنا في هذا الجزء على هذه القبائل الكبرى ، وصيغة تعاملها مع الإسلام والوفود التي وفدت إلى النبي على منها ، عدا تميم وثقيف التي جرى الحديث عنها في الجزء السابق إلا الوفود لبعض فروعها والتي تمت في العام التاسع للهجرة . وبعد منصرف رسول الله على من تبوك .

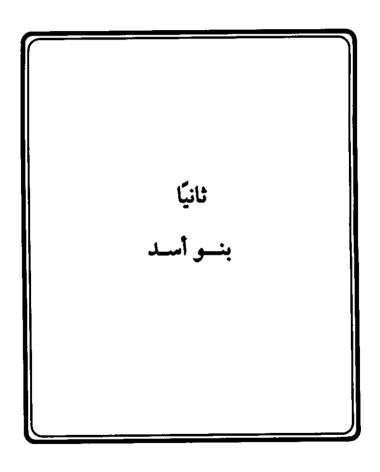

### بنسو أسد

لابد أن نشير ابتداءً إلى أن فرعاً من أسد كان قد ترك قبيلته وأقام بمكة المكرمة . وكان من أوائل من انضم إلى دين الله عز وجل . واستجاب لدعوة نبيه عليه .

قال ابن إسحاق: ثم كان أول من قدمها (أى المدينة) من المهاجرين بعد أبى سلمة عامر بن ربيعة ، حليف بنى عدى بن كعب. ثم عبد الله بن جحش بن رئاب . . . ابن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة حليف بنى أمية بن عبد شمس ؛ احتمل بأهله وأخيه عبد بن جحش – وهو أبو أحمد . . . وكان شاعراً وكانت عنده الفرعة بنت أبى سفيان بن حرب . وكانت أمه أميمة بنت عبد المطلب ابن هاشم ففلقت دار بنى جحش هجرة . . . وكان بنو غنم بن دودان أهل إسلام قد أوعبوا إلى المدينة مع رسول الله هجرة رجالهم ونساؤهم: عبد الله بن جحش وأخوه أبو أحمد بن جحش، وعكاشة أبن محصن . وشجاع وعقبة ابنا وهب . وأربد بن حميرة . . . ومنقذ بن نباته . وسعيد بن رقيش ، وقيس بن جابر ، وعمرو بن وسعيد بن رقيش ، ومحرز بن نضلة ، ويزيد بن رقيش ، وقيس بن جابر ، وعمرو بن محصن ، ومالك بن عمرو ، وصفوان بن عمرو ، وثقف بن عمرو ، وربيعة بن أكتم ، والزبير بن عبيد، وتمام بن عبيدة . وسخبرة بن عبيدة ، ومحمد بن عبد الله بن جحش .

ومن نسائهم زينب بنت جحش ، وأم حبيب بنت جحش ، وجذامة بنت جندل ، وأم قيس بنت محصن، وأم حبيب بنت ثمامة . وآمنة بنت رقيش ، وسخبرة بنت تميم ، وحمنة بنت جحش .

وقال أبو أحمد بن جحش وهو يذكر هجرة بنى أسد بن خزيمة من قومه إلى الله تعالى وإلى رسول الله عليه وإيعابهم في ذلك حين دُعوا إلى الهجرة :

ولو حلفت بين الصفا أم أحمد وم فنحن الأولى كـنا بها ثم لـم نزل بمك بها خيمت عتم بن دودان وابتنت وم إلى الله نغـــدو بين مثنى وواحد ود

ومروته ابالله برَّت بمينها بمكة حتى عاد غثًا ثمينها وما إن غدت غنسم وخف قطينها ودين رسول الله بالحق دينها (١)

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ، مقتطفات ١ / ٤٧٠ ـ ٤٧٣ .

لقد بلغ عدد رجال بنى أسد من المهاجرين الأولين عشرين صحابيًا . فإذا كان السابقون الأولون من المهاجرين مائتين فبنو غنم بن دودان بن أسد عشر المسلمين آنذاك . أما النساء فلعلهن خمس نساء المسلمات آنذاك . وهؤلاء انصهروا فى المجتمع الإسلامى ، بل كان رسول الله علي يحسبهم من قريش للحلف . كما قال : ﴿ إِن لَكُلَ رَوْمُ مَادَةً قَرِيشَ مُوالَيْهُم ﴾ (1) .

### وفد بني أسد

وهم أول من قدم بعد الفتح حيث فات قيادتهم المشاركة فيه ؛ كما شارك سيد تميم الأقرع بن حابس ، وسيد غطفان عيينة بن حصن ، وسيد عامر علقمة بن علائة .

فقد روى ابن سعد عن محمد بن كعب القرظى . وهشام بن محمد بن السائب الكلبى عن أبيه قالا : قدم عشرة رهط من بنى أسد بن خزيمة على رسول الله في أول سنة تسع فيهم حضرمى بن عامر ، وضرار بن الأزور ، ووابصة بن معبد ، وقتادة ابن القائف ، وسلمة بن حبيش ، وطليحة بن خويلد ، ونقادة بن عبد الله بن خلف . ورسول الله في المسجد مع أصحابه . فسلموا وقال متكلمهم : .

يا رسول الله ، إنا شهدنا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأنك عبده ورسوله .

وقال حضرمى بن عامر : أتيناك نتدرع الليل البهيم فى سنة شهباء ، ولم تبعث إلينا بعثًا فنزلت فيهم : ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ﴾ .

وروى النسائى والبزار وابن مردويه عن ابن عباس . . . وابن المنذر والطبرانى وابن مردويه بسند حسن عن عبد الله بن أوفى .

قال الأولان : جاءت بنو أسد إلى رسول الله ﷺ فقالوا : يا رسول الله، أسلمنا ولم نقاتلك كما قاتلك العرب . وفي رواية : بنو فلان . فأنزل الله تعالى ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ﴾ [ الحجرات : ١٧ ] .

هؤلاء العشرة ليسوا على مستوى واحد . وكثير منهم جاؤوا بنفسية الاستعلاء والمن على رسول الله على أمنوا دون أن يبعث لهم أحداً يدعوهم ، وبأنهم كفوا عن حرب رسول الله على أهلى أشارة من طرف خفى إلى أنهم قادرون على حربه .

<sup>(</sup>۱) مسئد أحمد ٦ / ٢٣٩ .

وتولى القرآن الكريم الرد العنيف عليهم ، وفضح هذه النفسية بقوله عز وجل :

﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لا تَمُنُوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِإِيَّانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ ﴾ [ الحجرات ] .

وبينهم من طرف آخر . ضرار بن الأزور الذى كان فيما بعد من قادة الفتوح وكبار فرسان الإسلام . وحمل راية القتال ضد طليحة المتنبئ . وكما تروى كتب التراجم عنه أنه كان له ألف بعير برعاتها فترك جميع ذلك ومضى للجهاد فى سبيل الله .

( وروى البغوى بسنده عن ضرار بن الأزور قال : أتيت النبي ﷺ فأنشدته :

خلعت القداح وعزف القيان والخسسمر تعلله وانتهالا وكرًّى المحبَّر فسى غسمرة وجهدى على المشركين القتالا وقلَّ فت أهلك شتى شمالا فسيا رب لا أُغْبَنَنْ صفقتى فقد بعت أهلى ومالى بدالا

فقال النبي ﷺ : ( ربح البيع ) (١) .

ومن خلال اللقاء مع هذا الوفد تبرز النفسية الاعرابية المتعجرفة في الحادثة التالية :

( قال ابن سعد : وكان معهم قوم من بنى الزنية وهم بنو مالك بن ثعلبة بن دودان ابن أسد ، فقال لهم رسول الله ﷺ : ( أنتم بنو الرشدة ) فقالوا : لا نكون مثل بنى محوّلة \_ يعنون عبد الله بن غطفان ) (٢) .

ولم يقبلوا تغيير اسمهم حتى لا يعيرهم العرب بذلك .

كما برزت من خلال هذه الوفادة . العالم الذى يعيشون فيه . وهو عالم السحر والتنجيم والحياة مع الجن والشياطين ( ومما سألوا عنه رسول الله على عن ذلك كله . فقالوا : والكهانة وضرب الحصى . فنهاهم رسول الله على عن ذلك كله . فقالوا :

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة ٢ / ٤ / ت ٤٢٦٧ .

<sup>(</sup>٢) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦ / ٤٠٤ .

يا رسول الله ، هذه الأمور كنا نفعلها في الجاهلية . أرأيت خصلة بقيت ؟ قال ﷺ :

« الخط علمٌ نبى من الأنبياء فمن صادف مثل علمه علم » ) (١) .

وتوسم رسول الله ﷺ في بعضهم الخير ، فأراد أن يتألفهم به . وليس هو سيدهم وهو نُقادة بن عبد الله الأسدى .

فقد روى ابن سعد عن رجال من بنى أسد ثم من بنى مالك بن مالك بن أسد ( أن رسول الله على قال لنقادة بن عبد الله : « يا نقادة ابغ لى ناقة حلبانة (٢) ركبانة (٣) ولا تولهها على ولد (٤) ، فطلبها فى نعمة فلم يقدر عليها فوجدها عند ابن عم له يقال له سنان بن ظفير فأطلبه إياها . فساقها نُقادة إلى رسول الله على . فمسح ضرعها ودعا نقادة فحلبها حتى إذا أبقى فيها بقية من لبنها قال رسول الله على : « أى نقادة اترك دواعى اللبن (٥) ، فشرب رسول الله على ، وسقى أصحابه من لبن تلك الناقة . وسقى نقادة سؤره وقال :

اللهم بارك فيها من ناقة وفيمن منحها » قال نقادة : قلت : وفيمن جاء بها يا رسول الله ؟ قال : « وفيمن جاء بها » ) (١) .

لقد سقاه ﷺ سؤره . وحسن إسلامه ، وكان له صحبة وعصمه الله من الردة . وفي رواية أن الذي طلب منه ذلك رسول الله ﷺ هو ضرار بن الأزور . ولا يمنع أن يكون ذلك للرجلين فكلاهما كان رداً للإسلام وسبقًا له فيما بعد .

فعن شعيب عن سيف . . . عن عُمارة بن فلان الأسدى قال :

ارتد طليحة في حياة رسول الله على ، فادعى النبوة . فوجّه النبي الله ضرار بن الأزور إلى عماله على بنى أسد ، وأمرهم بالقيام في ذلك على كل من ارتد ، فأشجوا طليحة وأخافوه . ونزل المسلمون بواردان ، ونزل المشركون بسميراء . فما زال المسلمون في نماء ، والمشركون في نقصان ، حتى هم ضرار بالمسير إلى طليحة . فلم

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦ / ٤٠٥ .

<sup>(</sup>٢) حلبانة : غزيرة تحلب .

<sup>(</sup>٣) ركبانة : فلولة تركب .

<sup>(</sup>٤) لا تولهها على ولد: لا تفصلها عن ولدها.

<sup>(</sup>٥) دواعي اللبن: لبن قليل بيقي في الضرع.

<sup>(</sup>٦) سبل الهدى والرشاد ٦ / ٤٠٥ .

يبق أحدٌ إلا أخذه سلمًا إلا ضربة كان ضربها بالجراز فتباعته . فشاعت في الناس ، فأتى المسلمون وهم على ذلك . فخبر موت نبيهم على الناس من الناس لتلك الضربة : إن السلاح لا يحبك في طليحة فما أمسى في ذلك اليوم حتى عرفوا النقصان . وارفض الناس إلى طليحة واستطار أمره .

فقد كانت الخطة النبوية أن يقاتل بمن أسلم وحسن إسلامه من ارتد . فلابد أن تكون عملية البناء والوفادة قد آتت أكلها وثمارها . وحتى يدرك المسلمون مسؤوليتهم في الجهاد . كانت نقطة الانطلاق هي حرب المرتدين بالمسلمين الصادقين من القبيلة نفسها وكان هذا التوجيه النبوى هو الذي سار عليه أبو بكر فطفي .

فقد كان طليحة وضرار من قادة وفد أسد . وعندما تنبأ طليحة وارتد كان ضرار هو الذي بعثه رسول الله على ليقود الحرب ضد المرتدين . ولولا حدث وفاة النبي الذي الذي بعثه رسول الله على المحتمد الله القدر الذي أراد أن يكشف الناس جميعًا في الأمكن لضرار أن يأخذ طليحة ، لكنه القدر الذي أراد أن يكشف الناس جميعًا في موقفهم من الإسلام . بين من أسلم طمعًا ومن أسلم يقينًا . حيث أرفض أصحاب المصالح عن ضرار فلا الله وانضم مع الفئة القليلة التي معه إلى جيش خالد فلا للمعركة الفاصلة .

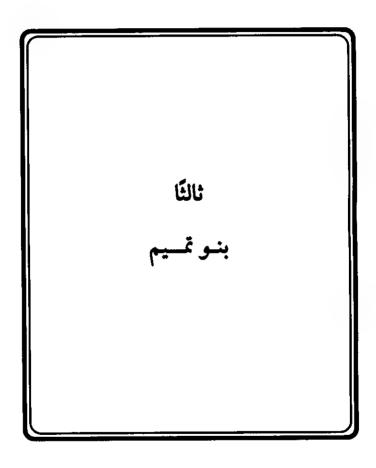

# بنو تميم

ما هو موقع بني تميم في قبائل العرب ؟

أما قول شاعرهم جرير ، فلا يؤبه به كثير ؛ لأن كل عربى يفخر بقبيلته في الحق ﴿ وَالْبَاطُلُ ، وقول جرير يفخر على الشاعر النميرى :

إذا عضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا

إنما نبحث عن تميم عند سيد البشرية ومعلمها ﷺ فهو يقول :

إذا فاخرت ففاخر بقريش ، وإذا كاثرت فكاثر بتميم ، وإذا حاربت فحارب بقيس
 ألا إن وجوهها كنانة ، ولسانها أسد ، وفرسانها قيس » (١)
 ويشير هذا النص إلى كثرة عدد بنى تميم . ﴿ ﴿ رَبِي مَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَنْ أَلَّا مِنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَنْ أَلَّالِمِنْ مِنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّالِمِلْمُ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَلَّالِمُ أَلَّال

وكما يقول ابن حزم وهو يتحدث عنهم في جمهرته : ( وهؤلاء بنو تميم بن مر بن أد . وهم قاعدة من أكبر قواعد العرب ) (٢) .

وحين يصنف قبائل العرب العظام العدنانية والقحطانية بعد إسقاط قريش من عدنان والانصار من قحطان . وهم الذين لا يبلغ شاوهم أحد .

يقول : فإذا كان ذلك وجب أن ننظر قبائل هؤلاء بنظرائها من قبائل هؤلاء .

فوجدنا القبائل العظام من عدنان ثلاثًا ، وهم : تميم بن مر ، وعامر بن صعصعة ، وبكر بن وائل ، ووجدنا قبائل اليمن العظام ثلاثًا أيضًا وهي : الأزد بعد إسقاط الأنصار وملوكهم من كثرة ، ولخم ، وغسان . وحمير بعد إسقاط ملوكهم . ومذجح فتعارض كل قبيلة من هذه قبيلة من تلك ) (٣) .

(وهم من جماجم العرب كما عند ابن الكلبى : كنانة ،وتميم،وغطفان . . .) (١). ( وجُفَّان العرب هم : بكر وتميم ) (٥) .

<sup>(</sup>١) تهذيب تاريخ دمشق الكبير ٣ / ٢٨٩ .

 <sup>(</sup>۲) جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ۲۰۷ .

<sup>(</sup>٤ ، ٥ ) المصدر السابق ص ٤٨٧ .

ونعود إلى رسول الله ﷺ وهو يقدم تميمًا إلى الأمة المسلمة حتى قيام الساعة . فعن أبى هريرة وط الله ﷺ . فسألوه عن بنى عامر . فقال : ﴿ جمل أزهر يأكل من أطراف الشجر ﴾ . وسألوه عن هوازن فقال : ﴿ زهرة تنبع مامًا ﴾ . وسألوه عن بنى تميم فقال : ﴿

د ثُبتُ الأقدام ، رُجحُ الأحلام ، عظماء الهام ، أشد الناس على الدجال في آخر الزمان ، وهضبة حمراء لا يضرها من ناوأها » (١) .

فهم ثُبتُ الأقدام في المعارك ، صابرين على حين البأس . ولذلك امتد ذكرهم وثناؤهم إلى قيام الساعة أنهم أشد الناس على الدجال في آخر الزمان .

وهم رُجحُ الأحلام . وحليم العرب الأحنف بن قيس الذي يضرب به المثل تميمي وبه يقول الشاعر من حيث مضرب المثل في حلمه :

إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلْم أحنف في ذكاء إياس وما تلقى الأحنف الحلم وتعلمه إلا من قيس بن عاصم سيد بني تميم .

وهم عظماء الهام مثل الجبال الشم . لا تتزلزل أمام من يناوثها ويحاربها .

فعندما تنضم هذه الطاقة إلى الإسلام . كيف سيكون دورها في الصراع مع الشرك والمشركين . ولم يمر الزمن بعيداً حتى برز أبطال تميم قادة للفتوحات في الأرض والمسركين أوللحنف بن قيس ، والقعقاع بن عمرو ، وأخيه عاصم بن عمرو . ولا ننسى أن المزنيين أبوظام ، وأنباء مقرن العظام الثمانية إنما هم جزء من تميم . فقد كانوا كما قال رسول في المعالم الله على الدجال في آخر الزمان » . وسيحققون موعود مرسول الله على بهم : « أشد الناس على الدجال في آخر الزمان » .

وشهد لهم رسول الله ﷺ أنهم من صريح ولد إسماعيل :

فعن عائشة ﴿ وَلَيْهِا أَنَهُ كَانَ عَلَيْهَا رَقَبَةً مِنْ وَلَدَ إِسَمَاعِيلُ ، فَجَاءُ سَبَى مِنْ خُولَانُ فأرادت أن تعتق منهم . فنهاها النبي ﷺ ، ثم جاء سبى من مضر من بنى العنبر (٢) فأمرها النبي ﷺ أن تعتق منهم (٣) .

ولهذا الموقع العظيم لهم في العرب كان المسلمون يحرصون على انضمامهم إلى

<sup>(</sup>١) مجمع الزواتد للهيثمي ، وقال فيه : رواه الطبراني عن سلام بن صبيح . وثقه ابن حبان وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) بنو العنبر : فرع من تميم . (٣) أحمد والبزار ، ورجال أحمد رجال الصحيح .

الحظيرة الإسلامية وكانوا يتطلعون إلى ذلك .

فقد روى عكرمة عن رجل من أصحاب النبى ﷺ أن تميمًا ذكروا عند النبى ﷺ والوا: أبطأ هذا الحى من تميم عن هذا الأمر . فنظر رسول الله ﷺ إلى مزينة فقال : دما أبطأ قوم هؤلاء منهم ، (١) فقال رجل : أبطأ هؤلاء القوم من بنى تميم صدقاتهم . فأقبلت نَعم وحمر وسود لبنى تميم فقال ﷺ : دهؤلاء نَعم قومى ، .

وقد فخر رسول الله ﷺ وسر بقدومهم ، وقال عنهم أنهم من قومه . وذلك أن قريشًا وتميمًا تنتميان إلى أم واحدة هي خندف .

( فولد إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان : عامر وهو مدركة ، وعمرو وهو طابخة وعمير وهو قمعة . أمهم خندف من قضاعة . فنسبوا إليها ) (٢) .

فقريش من ولد مدركة بن إلياس ، وتميم من ولد طابخة بن إلياس ، وخزاعة من ولد قمعة بن إلياس . وقيس عيلان أخو مضر . ( قال نصر بن سيار :

أنا ابن خندف تنميني قبائلها للصالحات وعمى قيس عيلانا ) (٣)

ونال رجل من بنى تميم عند النبى ﷺ فقال : « لا تقل لبنى تميم إلا خيراً فإنهم أطول الناس رماحًا على الدجال » (٤) .

والشيء الثابت أنهم من أعرق الناس بداوة وإيفالاً في الجفاء ، فهم الذين قدموا ــ كما ذكرنا من قبل ـ ونادوا رسول الله ﷺ من وراء الحجرات . ووصفهم الله تعالى بقوله : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقَلُونَ ۞ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ ﴾ [ الحجرات ] .

فهم تبع لقادتهم إن قادوهم إلى الضلالة أو قادوهم إلى الهدى ، فهم محاربون أشداء ، مقاتلون شرسون . وعظمة النبى ﷺ أن تعامل مع وفدهم بالعقلية الجاهلية ﴿ التي ينطلقون منها حين جاؤوا يفخرون بأمجادهم على لسان شاعرهم الزبرقان بن بدر ، وخطيبهم عطارد بن حاجب .

وقُهروا أمام التفوق الإسلامي في الخطابة والشعر . فقال سيدهم الأقرع بن ﴿ إِ

<sup>(</sup>١) مر معنا أن وفد مزينة قدم مبكرًا في السنة الخامسة للهجرة .

<sup>(</sup>۲ ، ۳) جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ۱۰ .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . الهيثمي .

حابس: ﴿ وأبى ، إن هذا الرجل لمؤتى له . لخطيبه أخطب من خطيبنا . ولشاعره أشعر من شاعرنا ، ولأصواتهم أعلى من أصواتنا ﴾ .

فلما فرغ القوم أسلموا وجوزهم رسول الله ، فأحسن جوائزهم ) (۱) رو إوالحديث المروى في البخارى ومسلم عن سيد بني تميم الأقرع بن حابس والله عندهم .

فعن أبى هريرة فراي قال : قبل النبى ﷺ الحسن بن على فراي وعنده الاقرع بن حابس . فقال الاقرع : إن لسى عشرة من الولد ما قبلت منهم أحداً . فنظر إليه رسول الله ﷺ وقال : • من لا يرحم لا يرحم » (٢) .

وفى رواية نص فيها رسول الله ﷺ على جفائهم . كما ذكر القرطبي في تفسير قول الله عز وجل : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ ... ﴾ قال :

( وروى أنهم وفدوا وقت الظهيرة ، ورسول الله هي راقد فجعلوا ينادونه : يا محمد ، يا محمد أخرج إلينا ، فاستيقظ وخرج ، ونزلت . وسئل رسول الله في فقال : د هم جفاة بنى تميم ، لولا أنهم من أشد الناس قتالاً للأعور الدجال لدعوت الله عليهم أن يهلكهم » (٣) .

وحين يتألف رسول الله ﷺ قلوبهم ، ويحاربهم بسلاح الشعر والخطابة هو أولى بألف مرة من فتح معركة معهم ؛ تفنى الأجيال ولا تنتهى . فالعرب فى الجاهلية دينهم القتال والثار . لا ينتهون من معركة إلا ويتابعون فى أخرى . فأين مقام العقيدة فى صفوفهم ؟ وأين يملكون العقل ليفكروا بمصيرهم ومعادهم ؟ ودم الثار يغلى فى كل لحظة فى مراجلهم ، وحمية الجاهلية تعشعش فى صدورهم .

لقد كانت هدنة طيبة بين بنى تميم والإسلام . تمكنهم من فهم هذا الدين ، والدخول فيه . وإن كانت الزعامة قد شغلت زعماؤهم عن هذا الأمر ، فالجيل الجديد الذى دخل الإسلام ظاهريًا إليه على يد زعمائهم ، قادرون على استيعاب معانى هذه العقيدة ، والجهاد في سبيلها ، والتخلص من نخوة الجاهلية وتعظمها في الآباء .

وحيث إن وفد تميم قد قدم في السنة الثامنة للهجرة . بعد غزوة عيينة بن حصن

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد ٦ /٤٤٣ ، والسيرة النبوية لابن هشام ٢ / ٤ / ١٦٢ .

<sup>(</sup>۲) متفق عليه وهو عند البخارى ( ح ١١٦٢ ، ٥٩٩٧ ) .

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ١٦ / ٣١٠ .

لهم بجيش من الأعراب ، أخذ العديد من أبنائهم ونسائهم أسرى . جاء الوفد واستسلمت تميم للأمر الواقع . فمحمد رسول الله على سيد الحجاز بلا منازع . والمدن الثلاثة دانت له : مكة ، والمدينة ، والطائف ، ولا جدوى من خوض معركة معه . فكان هدف وفد تميم هو الاعتراف من زعامة الحجاز بزعامة تميم وأمجادها ، وتم لهم ذلك ، ودخلوا في دين الله بعد أن هزموا في الحرب الإعلامية التي خاضوها .

لكننا نجد بين الوفادات التى ذكرت فى العام التاسع للهجرة وفادة قيس بن عاصم رُطُهُ ، وهو الذى أسماه رسول الله ﷺ : ﴿ سيد الوبر ﴾ نعرض لها فى سياق الحديث عن وفود العام التاسع للهجرة .

# وفود قیس بن عاصم

« فكيف تصنع في الإفقار (١١) ؟ » ، قال : إني الأفقر الناب المدبرة . والضرع الصغير . قال : « فكيف تصنع في المنيحة (١٢) » قال : إني الأمنح كل سنة مائة . قال : « فمالك أحب إليك أم مال مواليك ؟ » ، قلت : لا بل مالي . قال :

﴿ إنما لك من مالك ما أكلت فأفنيت ، أو لبست فأبليت ، أو أعطيت فأمضيت ،

<sup>(</sup>١) سيد أهل الوبر : أي سيد البادية العربية .

<sup>(</sup>٣) الرسل : الرخاء والخصب .

<sup>(</sup>٥) أفقر ظهرها : أعارها لمن يحتاجها .

<sup>(</sup>٧) نحر سمينها : للضيوف والمحتاجين .

<sup>(</sup>٩) المعتر : الذي يُلمُ بك لتعطيه ولا يسأل .

<sup>(</sup>١١) الإفقار: الإعارة.

<sup>(</sup>٢) الأربعون والستون هي أعداد الإبل .

<sup>(</sup>٤) النجدة : الشدة والجدب .

<sup>(</sup>٦) منح غزيرتها : سقى لبنها للناس .

<sup>(</sup>A) القانع : الذي يرضى باليسير .

<sup>(</sup>١٠) الطروقة : الذين يطرقونك ويضيفونك .

<sup>(</sup>١٢) المنيحة : العطية .

وسائره لمواليك ، فقلت : والله لئن بقيت لأقلن عددها ) (١) .

ولاختلاف الروايات في مقدمة المرتبة هل كان مع وفد تميم الأول ، أم قاد وفداً جديداً في العام التاسع للهجرة أو جاء وحده ، نأخذ النص الذي رواه الطبراني عن قيس نفسه ﴿ وَاللَّهِ عَالِمُهِ عَالَمُهِ مَا اللَّهِ عَالَمُهُ عَالَمُهُ مَا اللَّهِ عَالَمُهُ عَالَمُهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ .

وإذا جمعنا بينه وبين الحديث السابق عن إبطاء وفد تميم يمكن القول: إن رسول الله على ينتظر قدوم صدقاتهم حيث أعلنوا إسلامهم من قبل . وحسب الرواية السابقة فاقبلت نَعَم حمر وسود لبنى تميم ، فقال النبى على : « هؤلاء نعَم قومى » ولعل قيس ابن عاصم في قد جاء كما فى الإصابة لابن حجر مع نعيم بن بدر وعمرو بن الاهتم قبل وفد بنى تميم (٢) . وكان النبى الهي استبطأ قيس بن عاصم . فقال له عتبة (٣) : اثذن لى أن أغزوه فأقتل رجاله وأسبى نساءه . فأعرض عنه ، وقدم قيس فقال النبى الهي الله أن أغزوه فأقتل رجاله وأسبى نساءه . فسأله النعـمان بن مقرن ( المزنى ) فقال : «هذا سيد أهل الوبر »، ثم تقدم فأسلم . فسأله النعـمان بن مقرن ( المزنى ) فقال : يا رسول الله ، اثذن لى أن يكون منزله على .قال : «نعم ». فبينما هو يتعشى إذ قال أخو النعمان : بئسما قال عتبة . فقال له قيس : وما قال ؟ فأخبره . فغدا على النبى الرجوع فقال : « لا » . قال : لو كان لى إلى الرجوع سبيل لأدخلت على عتبة ونسائه الذل .

وقضية الزعامة عند بنى تميم تمثل أخطر ما فى خبر إسلامهم . والتنافس بينهم كان على أشده فمن أجل زعامة بنى تميم كاد الخيران أن يهلكا وهما أبو بكر وعمر . ( فعن ابن أبى مليكة أن عبد الله بن الزبير أخبرهم أنه قدم ركب من بنى تميم على النبى على فقال أبو فقال أبو بكر : أمَّر القعقاع بن معبد . وقال عمر : بل أمَّر الأقرع بن حابس . فقال أبو بكر ما أردت إلى \_ أو إلا \_ خلافى . فقال عمر : ما أردت خلافك . فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزل فى ذلك ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى اللهِ وَرَسُولِه ﴾ حتى انقضت الآية (٤) .

وفى رواية أخرى عند البخارى عن ابن أبى مليكة قال : كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر وَاللَّهُ ،ورفعا أصواتهما عند النبى ﷺ حين قدم عليه ركب بنى تميم. فأشار

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ٦ / ٦١٣ ، ٦١٤ .

<sup>(</sup>٢) المنطقى أن يكون قدومه بعد وفد بني تميم لاستبطاء الرسول ﷺ إياه .

<sup>(</sup>٣) لا ندري من هو عتبة هذا . والأصح أن يكون عيينة فهو الذي غزا بني تميم .

<sup>(</sup>٤) صحیح البخاری ۹۵۲ ( ح ٤٨٤٧ ) .

أحدهما بالأقرع بن حابس أخى بنى مجاشع ، وأشار الآخر برجل آخر ، قال نافع : لا المحكم أحفظ اسمه فقال أبو بكر لعمر : ما أردت إلا خلافى . قال : ما أردت خلافك . المحكم فارتفعت أصواتهما فى ذلك . فأنزل الله : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصُواتَكُم ﴾ الآية ، قال ابن الزبير : فما كان عمر وَلِي عني يسمعُ رسولُ الله عَلَي حتى يستفهمه ولم الله يَلِي حتى يستفهمه ولم الله على عنى أبا بكر .

( وقال أبو هريرة : لما نزلت : ﴿ لا تَرْفَعُوا أَصُواَتَكُم ﴾ قال أبو بكر يُطْشِي : والله لا أرفع صوتي إلا كأخي السرار ) (٢) .

أما الأقرع بن حابس فقد كان أحرص الناس على الزعامة ، خاصة وقد حضر فتح ﴿ مُكَةُ وَرَاى أَنَهُ هُوَ الذَى نَادَى مَنَ ﴿ مُكَةً وَرَاى أَنَهُ هُوَ الذَى نَادَى مَنَ ﴿ لَهُ عَلَى رَسُولَ اللّهِ ﷺ . فقد روى أنه هو الذّى نادى من ﴿ لَهُ وَرَاءُ الْحَجَرَاتُ : يَا مَحْمَدُ أَخْرِجَ إِلَيْنَا .

فروى الإمام أحمد عن الأقرع بن حابس ، وابن جرير بسند جيد ، وأبو القاسم البغوى والطبراني بسند صحيح والترمذي وحسنه. عن البراء بن عازب رائح قال البراء : جاء رجل إلى رسول الله على وقال : الأقرع إنه هو \_ أتى رسول الله على فقال : يا محمد اخرج إلينا . فلم يجبه ، فقال : يا محمد إن حمدى لزين ، وإن ذمى لشين . فقال رسول الله على : ﴿ ذَاكَ الله عز وجل ﴾ .

فكان الأقرع بن حابس هو مرشح عمر وطائيك لزعامة تميم . ولم يجبه رسول الله لذلك . وكان مرشح الصديق لزعامة تميم . القعقاع بن معبد ، ولم يجبه رسول الله كالله الله .

وبرز زعيم ثالث هو الشاعر الزبرقان بن بدر . وأراد أن يأخذ من رسول الله ﷺ نصًا يثبت زعامته .

فقد روى البيهقى عن ابن عباس رئين قال : جلس إلى رسول الله ﷺ قيس بن و عاصم ، والزبرقان بن بدر . وعــمرو بن الأهتم التميميون . ففخر الزبرقان فقال : من عاصم ، والمباع فيهم . والمجاب منهم آخذ لهم بحقوقهم . وأمنعهم عن رسول الله أنا سيد تميم والمطاع فيهم . والمجاب منهم آخذ لهم بحقوقهم . وأمنعهم عمرو بن الأهتم . . ) (٣) .

لقد كان قيس بن عاصم جالسًا ولم ينطق بشيء ، وهو أحلم العرب ، وشهادة  $\chi''$ 

<sup>(</sup>۱) عن أبيه عن أبى بكر جله وأبي أمه أسماء . (۲) صحيح البخارى ٩٥١ ( ح ٤٨٤٥ ) .

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ٨ / ١٦ / ٣٠٨ .

عمرو بن الأهتم للزبرقان بما ادعى يعنى رفعه فوق قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر وكل زعماء تميم . وعمرو كان من اللباقة والفصاحة بحيث لا يشهد هذه الشهادة . فلها مضاعفاتها وخطورتها على أجواء تميم كلها . فقال :

( فقال عمرو بن الأهتم : إنه لشديد العارضة ، مانع لجانبه ، مطاع في أدانيه ) . أن أقر له بالزعامة لفرع القبيلة الذي يسوده \* مطاع في أدانيه » أما الزعامة الكبرى فلم الزعم يقر له بها على بني تميم . فغضب الزبرقان .

و وقال : والله يا رسول الله ، لقد علم منى غير ما قال ، وما منعه أن يتكلم إلا الحسد ، فقال عمرو بن الاهتم: أنا أحسدك ، فو الله إنك للئيم الحال . حديث المال ، أحمق الولد . مبغض في العشيرة ) .

ثم التفت إلى رسول الله ﷺ فقال : ( والله يا رسول الله ، لقد صدقت فيما قلت أولاً . وما كذبت فيما قلت آخراً ، ولكنى رجل إذا رضيت قلت أحسن ما علمت . وإذا غضبت قلت أقبح ما وجدت ، ولقد صدقت في الأولى والأخرى جميعًا » .

عندئذ أطلق رسول الله ﷺ كلمته الخالدة : التي مضت في العربية إلى يوم القيامة (إن من البيان لسحرًا » (١) .

ولم يقل رسول الله على للزبرقان شيئًا يشير إلى زعامته لبنى تميم . إن الشخصية الوحيدة التى أطلق رسول الله على ثناءه عليها من زعماء بنى تميم . ليس لزعامة تميم وحدها ، بل لزعامة البادية العربية كلها ، هى شخصية قيس بن عاصم والله . وقد ذكرها البخارى فى الأدب المفرد .

وعن الحسن البصرى عن قيس بن عاصم السعدى قال : ( أتيت رسول الله ﷺ فقال : « هذا سيد أهل الوبر » ) (٢) .

ولم نقل هذه لامرئ إلا له .

ولنشهد هذه المحادثة العظيمة بين سيد أهل الوبر قيس بن عاصم ، وبين سيد الثقلين، الإنس والجن على (قدمت على رسول الله على فلما رآتى قال : « هذا سيد أهل الوبر » ، فلما نزلت أتيته فجعلت أحدثه ، فقلت : يا رسول الله ، ما المال الذى ليس على فيه تبعة من ضيف ضافنى أو عيال كثروا على ؟

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦ / ٤٤٣ ، والبداية والنهاية ٥ / ٤٥ .

<sup>(</sup>٢) البخاري في الأدب المفرد ص ٩٥٣ .

قال : « نعم المال الأربعون . والأكثر الستون ، وويل لأصحاب المثنين إلا من أعطى من رسلها ونجدتها ، وأطرق فحلها ، وأفقر ظهرها ، ومنح غزيرتها ، ونحر سمينها وأطعم القانع والمعتر » .

قال: يا رسول الله ، ما أكرم هذه وأحسنها إنه لا يُحلُّ بالوادى الذى أنا فيه لكثرة إبلى ...) لقد خاف ابتداؤه وفرجت أساريره ، وقرت عينه انتهاء فهو من أصحاب المئين وأكثر ولا سعة فى الوادى كله لغير إبله . لكنه وجد أنه يؤدى حق هذه الإبل تماماً كما قال عليه الصلاة والسلام . فهو يعطى منها فى الشدة والجدب كما يعطى فى اليسر والرخاء ، وهى متروكة لطروق الفحل لا يردعه رادع عنها ، ولا يمنع أحداً من استعارة جمل أو حتى أخذه . واللبن متاح لكل طارق . والإبل السمان جاهزات لضيافة كل طارق كذلك تنحر وتطعم له ، وهو يطعم الفقير القانع ، والسائل الكريم سواءً بسواء . لقد جن فرحًا بهذه المملكة الكبرى من الإبل التى يؤدى فيها حقها لله ولنفسه ، وليس عليه تبعة منها ، وأراد رسول الله على أن يختبره فى كل جزئية من هذه الجزئيات فالحقوق فيها كثيرة .

( فقال : « فكيف تصنع بالطروقة ؟ » قلت : تغدو الناس والإبل . فمن شاء أخذ برأس بعير فذهب به ) .

وفى رواية : ( يغدو الناس بحبالهم ، ولا يوزع (١) رجل من جمل يختطمه (٢) ، فيمسك ما بدا له حتى يكون هو يرده .

قال : كيف تصنع بالإفقار ؟ ، قلت: إنى لأفقر الناب المدبرة والضرع الصغير )
 وفى رواية : « فكيف تصنع بالعطية ؟ ، قلت : أعطى البكر وأعطى الناب ) أى بعير
 ويعطى الجمل الصغير والكبير .

قال : (فكيف تصنع في المنيحة ؟ ) قلت : إني لأمنح كل سنة مائة ) (٣) .

فهو يهب مائة من الإبل كل عام هدايا لأصدقائه ، وصدقات للمحتاجين من قومه ، وأراد رسول الله على أن يخفف من غلواء هذا الثراء الطائل . ويخرج القلب من التعلق فيه فقال له : « فمالك أحب إليك أم مال مواليك ؟ » ، قلت : لا ، بل مالى . قال :

<sup>(</sup>١) يوزع : يُمنع .

<sup>(</sup>٢) من جمل يختطمه : يضع الحبل بعنقه ويمضى به .

<sup>(</sup>٣) من رواية البخارى في الأدب المفرد ص ٩٥٣ .

الله من مالك ما أكلت فأفنيت ، أو لبست فأبليت ، أو أعطيت فأمضيت ،
 وسائره لمواليك » .

فقد لفت نظره ﷺ إلى أن ما يعطيه من صدقات . وما يأكله من طعام ، وما يلبسه من وبر الإبل أو ثمنها، هو الذي له، وكل ما في هذا الوادى دونه هو لورثته ومواليه .

المرابع فإنه وإن أدى حقَّ هذه الإبل للسنة سيموت ويتركها جميعًا لورثته ومواليه .

وانتبه رَاهِ لَهُ لَهُ لَهُ المُعنى الحالد، فأقسم ليخففن هذا العب، ويكثر حصته من هذا المال .

فقلت : والله لثن بقيت لأقلن عددها ) (١) . (قال الحسن البصرى رحمه الله الأرآوى الحديث : ففعل والله ) (٢) . هذا أول لقاء بين سيد أهل الوبر ،وبين رسول الله
الله عنه عنه اللقب دون غيره .

ومن هذه المحادثة كذلك ما رواه المفضل عن أبيه عن جده عن محمد بن إسحاق قال : قدم قيس بن عاصم التميمي على النبي ﷺ ، فقال يومًا وهو عنده :

أتدرى يا رسول الله من أول من رجز ؟ قال : ﴿ لا » . قال :

أبوك مضر كان يسوق بأهله ليلة . فضرب يد عبد له فصاح : وايداه . فاستوثقت الإبل ونزلت ، فرجز على ذلك، ثم قال: يا رسول الله أتدرى من أول صائحة صاحت ؟ قال : ﴿ لا ﴾ . قال : أمك خندف ؛ كانت معها ضرة فنحّت عنها ابنا لها ليلاً ، فجاءت فلم تجده فكرهت أن تؤذيهم ، فاعتزلت فصاحت عليه . ثم قال :

يا رسول الله ، أتدرى من أول من علم بك من العرب ؟ قال : «لا» . قال : سفيان بن مجاشع الدارمى . وذلك أنه جنى جناية فى قومه ، فلحق بالشام ، فكان يأتى حبراً بها ، وكان يحدثه ، فقال له : إن لك لغة ما هى بلغة أهل البلد . فقال : أجل أنا رجل من العرب . قال : من أيها ؟ قال : من مضر . قال له الراهب : ألا أبشرك . قال : بلى . قال : فوالله إن هذا الذى ينتظر خروجه من مضر . قال : وما أسمه ؟ قال : أنظر فى كتبى . فنظر ورجع إليه ، فقال : أسمه محمد . فرجع سفيان وولد له غلام فسماه محمد . قال : فقالت عائشة : من هذا يا رسول الله ؟

قال : هذا سيد أهل الوبر ، قيس بن عاصم التميمي (٣) .

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦ / ٦١٣ وقد أوردها عن الطبراني بسند جيد وغيره .

<sup>(</sup>٢) الإصابة لابن حجر ٣ / ٢٥٣ .

 <sup>(</sup>٣) جمهرة أشعار العرب ٥١ . شرح الأستاذ على قاعود ، ط . دار الكتب العلمية . هذا وقد أورد الواقدى
 في المغازي ٣ / ١٠١١ حول حداء الإبل القصة نفسها لكن مع قوم من مضر لا مضر نفسه .

وقيس ورسول الله على من مضر ، وخندف أم تميم وقريش كما ذكرنا من قبل ، وبشائر النبوة كانت عنده قبل أن يصل إلى مكة من سفيان بن مجاشع الدارمى ، وسفيان ينتمى إلى قبيلة تميم ، ويذكر أن محمد بن سفيان أحد الخمسة الذين سموا بهذا الاسم عند العرب قبل رسول الله على . طمعًا أن يكونوا هم النبى المنتظر .

شهدنا الحديث عن كرمه وجوده ، فماذا عن رجاحة عقله ؟

من رجاحة عقله أنه حرَّم الخمر على نفسه في الجاهلية :

وكان قيس بن عاصم قد حرَّم على نفسه الخمر في الجاهلية . وكان سبب ذلك أنه غمز عكنة ابنته وهو سكران ، وسب أبويها ، ورأى القمر فتكلم بشيء ، وأعطى الخَمَّارَ كثيرًا من ماله ، فلما أفاق أُخبر بذلك . فحرمها على نفسه ، وقال فيها أشعارًا منها قوله :

رأیت الخمسر صالحة وفیسها فسلا والله أشربسها صحیحًا ولا أعسسطى بها ثمنًا حسساتى فإن الخسر تفضسح شاربیسها

خصصال تفسد الرجل الحليما ولا أشفى بسها أبدًا سقيسما ولا أدعسو لها أبدًا نديسا وتُجنيهم بها الأمر العظيسما (١)

هذا من رجاحة عقله ، فماذا عن حلمه ؟

لقد اعترف الأحنف بن قيس التميمى أحلم العرب الذى ضرب المثل به فى الذكاء فى الذكاء فى الذكاء فى الذكاء

(قيل للأحنف بن قيس: ممن تعلمت الحلم. قال: من قيس بن عاصم رأيته يومًا محتببًا فأتى برجل مكتوف وآخر مقتول فقيل له: هذا ابن أخيك قتل ابنك. فالتفت إلى ابن أخيه ، فقال: يا بن أخى بئسما فعلت. أثمت بربك ، وقطعت رحمك ، ورميت نفسك بسهمك ، ثم قال لابن آخر له: قم فوار أخاك ، وحل كتاف ابن عمك ، وسق إلى أمه مائة ناقة دية ابنها فإنها غريبة ) (٢).

وفي رواية : ( فما حلٌّ حبوته وقال : . . . ) <sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>١) الاستيعاب في أسماء الأصحاب لابن عبد البر، هامش الإصابة ٣ / ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) الإصابة في تمييز الصحابة ٣/ ٢٥٣ . (٣) أنساب الأشراف للبلاذري ١٢ / ٢٦٣ .

وهو أشهر العرب وأدًا للبنات في الجاهلية (١) .

ولعله في هذا الحديث السابق مع رسول الله ﷺ ذكر ذلك :

( فقد أخرج ابن مندة بسنده عن النعمان بن بشير قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول ، وسئل عن هذه الآية : ﴿ وَإِذَا الْمُوعُودَةُ سُئِلَتْ ۚ ۚ ۚ ﴾ [ التكوير ] فقال : جاء قيس بن عاصم إلى رسول الله ﷺ فقال : إنى وأدت ثمانى بنات لى فى الجاهلية ، فقال : ا اعتق عن كل واحدة منهن رقبة ، قال : إنى صاحب إبل ؟ فقال : اهد إن شئت عن كل واحد منهن بدنة » .

فالأمر متروك له لأن الإسلام يجب ما قبله . فله الخيار في ذلك .

فقد ( ذكر الزبير في الموفقيات عن عمه عن عبد الله بن مصعب قال : قال أبو بكر لقيس بن عاصم : ما حملك على أن وأدت . وكان أول من وأد . فقال : خشيت أن تخلف عليهن غير كفء . قال أي الصديق : فصف لنا نفسك ؟ قال : أما في الجاهلية ، فما هممت بملامة ، ولا حمت على تهمة ، ولم أر إلا في خيل مغيرة أو نادي عشيرة ، أو حامي جريرة . وأما في الإسلام ) .

وفتح الناس آذانهم ليسمعوا أمجاد قيس في الإسلام ففوجئوا بقوله: ( وأما في الإسلام . فقد قال الله تعالى : ﴿ فَلا تُرَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ النَّفَىٰ (٣٧ ﴾ [ النجم ] فأعجب به أبو بكر ) (٢) .

وعند الإمام أحمد عن قيس بن عاصم ( أنه أسلم فأمره النبى ﷺ أن يغتسل بماء وسدر ) (٣) .

وها هو يقدم خبرته لبنيه عندما حضرته الوفاة في خمس وصايا هي من أثمن ما توصى بها الأمة كلها :

( فلما حضره الموت جمع بنيه فقال : يا بني ، خذوا عنى ، فإنكم لن تأخذوا عن أحد هو أنصح لكم منى :

<sup>(</sup>١ ، ٢) الإصابة في تمييز الصحابة ٣ / ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٥ / ٦١ .

١ - لا تنوحوا على ؛ فإن رسول الله ﷺ لم ينح عليه . وقد سمعت النبي ﷺ
 ينهى عن النياحة .

٢ ـ وكفنوني في ثيابي التي كنت أصلي فيها .

٣ ـ وسودوا أكابركم ، فإنكم إذا سودتم أكابركم لم يزل الأبيكم فيكم خليفة .
 وإذا سودتم أصاغركم هان أكابركم على الناس ، وزهدوا فيكم .

- ٤ ـ وأصلحوا عيشكم فإن فيه غنيٌّ عن طلب الناس .
  - ٥ ـ وإياكم والمسألة فإنها آخر كسب المرء .

أما وصيته الخاصة فهي :

٦ ـ وإذا دفنتمونى فسووا على قبرى ، فإنه كان يكون شىء بينى وبين هذا الحى من بكر بن واثل خُماشات ، فلا آمــن سفيها أن يأتى أمراً يدخل عليكم عيبًا فى دينكم » (١) .

وحق لعبدة بن الطيب أن يرثيه عند موته بأروع ما قيل في المراثى ، فليست وفاته وفاة امرئ عادى ، بل بنيان قوم تهدم بوفاته :

عليك سلام الله قيس بن عــاصم ورحمته ما شــاء أن يترحــــما تحبة مـــن أولَيْتهُ منك نعمــة إذا زار عن سخط بلادك سلـــما فما كان قيس هلكه هـــلك واحد ولكنه بنيان قوم تهـــــدما ) (٢)

ورغم كل هذه العزة المشهورة عنه فى الجاهلية والإسلام لم يكن ليقر البغى أبدًا على أحد فعن أبى الحسن المدائني قال : (كان قيس يقول لبنيه : إياكم والبغى ، فما بغى قوم قط إلا قلوا وذلوا ) .

وبلغ من خوفه من البغى ما تذكره الرواية السابقة : ( فكان الرجل من بنيه يلطمه بعض قومه . فينهى إخوته أن ينصروه ) <sup>(٣)</sup> . ( وكان إسلام قيس حسنًا ) .

ولخص مقومات السيادة \_ عندما سئل \_ بأربعة أمور عظام :

( وقيل له : بما سدت ؟ فقال :

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٩٥٣) . (٢) أنساب الأشراف للبلانري ١٢ / ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ١٢ / ٢٦٥ .

### ذو الخويصرة التميمي

وإذا كنا قد تحدثنا عن الجانب المضىء فى بنى تميم وشخصياتهم ، فهناك الجانب المظلم الذى يحمل كل مورثات الجاهلية باسم الإسلام ، والذى برز أول ما برز فى غزوة حنين ثم شكل تيار الخوارج فيما بعد . ننقل هذا الجانب كما ورد عند ابن إسحاق فى السيرة ، عن عبد الله بن عمرو قال : من جاء من بنى تميم يقال له ذو الخويصرة ، فوقف عليه وهو يعطى الناس فقال : يا محمد ، قد رأيت ما صنعت هذا اليوم . فقال : فأجل فكيف رأيت ؟ » ، قال : لم أرك عدلت ، قال : فغضب النبى على ثم قال : فويحك إذا لم يكن العدل عندى ، فعند من يكون » . فقال عمر بن الخطاب : يا رسول الله ، ألا أقتله ؟ فقال : « لا ، دعه فإنه سيكون له شيعة يتعمقون فى الدين حتى رسول الله ، ألا أقتله ؟ فقال : « لا ، دعه فإنه سيكون له شيعة يتعمقون فى الدين حتى يخرجوا كما يخرج السهم من الرمية ينظر فى النصل (٢) فلا يوجد شىء ، وينظر فى القدح (٣) فلا يوجد شىء ، ثم فى الفوق (٤) فلا يوجد شىء سبق الفرث (٥) والدم » .

قال ابن إسحاق : وحدثنى محمد بن على بن الحسين أبو جعفر بمثل حديث أبى عبيدة وسماه ذا الخويصرة (٦) .

ق... دعه فإن له أصحابًا . يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم ، وصيامه مع صيامهم ، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم (V) ، يمرقون (A) من الدين كما يمرق السهم من الرمية ، ينظر إلى النصل فلا يوجد شيء ، ثم ينظر إلى رصافه (P) فلا يوجد فيه شيء ، ثم ينظر إلى قذذه (P) فلا يوجد منه شيء ، ثم ينظر إلى قذذه (P) فلا يوجد منه شيء . آتيهم رجل أسود، إحدى عضديه مثل ثدى المرأة ، ومثل البضعة تدردر (P) ، يخرجون على حين فرقة من الناس » .

قال أبو سعيد : فأشهد أنى سمعت هذا من رسول الله ﷺ ، وأشهد أن على بن أبى طالب قاتلهم وأنا معه ، فأمر بذلك الرجل فالتمسه فوجده . فأتى به حتى نظرت

<sup>(</sup>٢) النصل: حديد السهم.

<sup>(</sup>٤) الفوق : طرف السهم الذي يباشر الوتر .

<sup>(</sup>٦) السيرة النبوية لابن هشام ٢ / ٤٩٦ ، ٤٩٧ .

<sup>(</sup>۸) عرقون : يخرجون .

<sup>(</sup>١٠) النضى : القدح أو السهم بلا نصل ولا ريش .

<sup>(</sup>۱۲) تدردر : تذهب وتجيء وتضطرب .

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف للبلاذري ١٢/ ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٣) القدح: السهم.

<sup>(</sup>٥) الفرث : ما يوجد في الكرش .

<sup>(</sup>٧) التراقى : العنق .

<sup>(</sup>٩) الرصاف : مدخل النصل من السهم .

<sup>(</sup>١١) القلُّذ : ريش السهم .

إليه على نعت رسول الله ﷺ الذي نعت ، (١) .

وكما يخص الأحنف بن قيس رحمه الله تميمًا عند عمر فطيُّك :

( وحضر مجلس عمر ، فذكر عمر بنى تميم وقال فيهم ، فقال الأحنف : يا أمير المؤمنين ، منهم الصالح ومنهم الطالح ، فقام الحتات المجاشعى ليتكلم ، فقال له عمر : اجلس فقد كفاكم سيدكم الأحنف ) (٢) .

ومن الجانب المظلم جداً مشاركة تميم فى الردة وانقلاب زعمائها على الإسلام ، رَ وَانضمامهم إلى سجاح بنت الحارث فى حربهم لله ورسوله ومشاركة كثير من قيادتهم مع الخوارج على أمير المؤمنين على بن أبى طالب ولكنهم . . . • أطول الناس رماحًا على الدجال » .

### وفود أعشى بني مازن (٣)

روى عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند والشيرازى في الألقاب عن نضلة ابن طريف : أن رجلاً منهم يقال له الأعشى واسمه عبد الله بن الأعور كانت عنده امرأة يقال لها معاذة . وخرج في رجب يمير أهله . من هجر فهربت امرأته بعده ناشزاً عليه . فعاذت برجل منهم يقال له : مطرف بن بهصل المازني فجعلها خلف ظهره ، فلما قدم لم يجدها في بيته ، وأخبر أنها نشزت عليه وأنها عاذت بمطرف ابن بهصل . فأتاه فقال : يا بن عم ، أعندك امرأتي معاذة . فادفعها إلى . قال : ليست عندى ولو كانت عندى لم أدفعها إليك . قال : وكان مطرف أعز منه ، قال : فخرج الأعشى حتى آتى النبي علي فعاذ به .

وروى عبد الله بن الإمام أحمد . وابن أبى خيثمة . والحسن بن سفيان ، وابن شاهين وأبو نُعيم عن الأعشى المازني أنه قال :

أتيت نبى الله على فأنشدته:

يا مالك الناس وديان العـــرب غدوت أبغيها الطعام فــى رجب أخلفت العهد ولظّت بالذنـــب

إنى لقسيت ذِربة مسن الذرب فخلفتنى فى نسزاع وهسسرب وهن شر غسسالب لمن غُلسب

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم ٢/ ٧٤٤ / ١٠٦٣ . (٢) أنساب الأشراف للبلاذري ١٢ / ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٣) هو الأعشى المازني من بني مازن بن مالك بن عمرو بن تميم .

فكتب النبي ﷺ إلى مطرِّف : ﴿ انظر امرأة هذا معاذة فادفعها إليه ﴾ .

فأتاه كتاب النبى ﷺ وسلم فقرئ عليه فقال: يا معاذة، هذا كتاب النبى ﷺ فيك، وأنا دافعك إليه . قالت: خذ لى العهد والميثاق وذمة النبى ﷺ ألا يعاقبنى فيما صنعت .

فأخذها ودفعها إليه فأنشد يقول :

يغيره السواشى ولا قِدَمُ العسمهد غواة رجال إذ يناجونها بعدى ) (١)

لعمرك ما حسبى معاذة بالسلدى ولا سوء ما جساءت به إذ أذلسها

ذكرنا هذا الوافد على النبي ﷺ من بني تميم لإيضاح العديد من النقاط أهمها :

ا ـ فى استسلام بنى تميم للنبى على ساد شعور لدى كل فرد من بنى تميم أن العرب جميعاً أتوا لمحمد على بعد أن دانت له تمسيم أعز العرب فابن الاعور فطي يناجيه :
 يا مالك الناس وديان العرب على .

ولم نجد أحدًا استغرب هذا النداء وأن العرب أعلنوا الولاء لسيدهم محمد ﷺ .

۲ - وحيث إن العرب كلها تدين لمحمد على بالولاء عامة، وتميم خاصة . فكل فرد من تميم لابد أن يخضع لهذا السيد العظيم ، ولهذا لم يلجأ إلى سادات بنى تميم على فضلهم وفيهم قيس بن عاصم التميمى؛ سيد أهل الوبر بتقليد رسول لله له ذلك وإنما لجأ إلى السيد الأول الذى لا ينقض له قول ولا ترد له وساطة فمطرف ابن عمه أعز منه . فلابد أن يلجأ إلى أعز من الجميع فكان اللجوء إلى رسول الله .

٣ ـ ويعنى كذلك اللجوء إلى رسول الله ﷺ في الصغير من الأمور والجليل منها
 وأن كل خصوصيات المسلم يمكن أن تعرض على النبى المصطفى . فهو عندهم أقرب من
 الأهل والمال والولد .

٤ ـ ولم يخطئ النبى ﷺ هذا المنهج من أمته، بل أقره واستجاب للأعشى وبعث إلى مطرف بن بهصلة أن يطلق معاذة لزوجها دون تلكؤ ، وبنو تميم اختلفت النظرة فى إسلامهم بين موقن بالإسلام والشهادتين . وبين مستسلم خوفًا من الحرب أو رغبة فى السيادة وفيهم نزل قول الله عز وجل : ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنًا قُل لُمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ لا يَلْتُكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْنًا إِنَّ اللهَ عَدْرُر رُحيمٌ ﴿ إِن اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى الله

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦ / ٤١٨ . وهي في المسند .

ونلقى التجاوب الكامل من مطرّف بعد استعصائه . والتجاوب من معاذة بعد أن أمرها رسول الله على بالعودة إلى زوجها وبعد أن أخذت ميثاق حبيبها المصطفى ألا تؤذى من زوجها الذى نشزت منه .

٦ - ويطالعنا أخيراً ذلك الحب عند الأعشى لزوجه رغم كراهتها له فيقسم أن حبه لها لن يتغير مهما قدم العهد ومهما استجابت للأعداء ، فهو لا يحملها وزر ما وقع إنما يحمله للذين أغووها . فاستجابت لإغوائهم .

٧ ـ لقد دخل رسول الله ﷺ إلى كل بيت حتى فى بادية العرب . وأصبح الولاء
 له فوق الولاء للعشيرة والقبيلة . وصار فى خلد كل مسلم أن الذى يزيل الظلم . ويمنع
 الحيف . ويحقق العدل . هو محمد عليه الصلاة والسلام .

٨ ـ واخيرًا نشهد عظمة المصطفى ﷺ وهو يربى هذا الجيل . فيغشى همومه الفردية والاجتماعية ويعمل على غسل هذه الهموم . ولو كلَّفه وقته وجهده فهو كما وصفه ربه عز وجل : ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَبِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ (١٢٨) ﴾ [التوبة] .



# أولاً: بنو عامر بن صعصعة

- ١ ـ الزعماء الكبار .
- ۲ ـ وفد بنی کلاب بن ربیعة بن عامر .
- ٣ ـ وفود بني كعب بن ربيعة بن عامر .
  - ٤ ـ وفد عامر بن ربيعة بن عامر .
    - ٥ ـ وفد هلال بن عامر .

# قیس عیلان بن مضر

أولاً: بنو عامر بن صعصعة .

ثانيًا: بنو غطفان .

ثالثًا: بنو سليم .

رابعًا: بنو سعد بن بكر ، وبنو باهلة ،

وينو محارب .



#### بنو عامر بن صعصعة

عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر .

بنو سواءة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن . . . بن قيس عيلان ابن مضر .

وبنو هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن . . . بن قيس عيلان ابن مضر .

وبنو نَمير بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن . . . بن قيس عيلان ابن مضر .

وبنو کلاب بن ربیعة بن عامر بن صعصعة بن معاویة بن بکر بن هوازن . . . بن قیس عیلان بن مضر .

وبنو کعب بن ربیعة بن عامر بن صعصعة بن معاویة بن بکر بن هوازن . . . بن قیس عیلان بن مضر .

وبنـــو عُقیل بن کعب بن ربیعة بن عامر بن صعصعة بن معاویة بن بکر بن هوازن . . . بن قیس عیلان بن مضر .

وبنو المریشی بن کعب بن ربیعة بن عامر بن صعصعة بن معاویة بن بکر بن هوازن . . . بن قیس عیلان بن مضر .

وبنـــو قشیر بن کعب بن ربیعة بن عامر بن صعصعة بن معاویة بن بکر بن هوازن . . . بن قیس عیلان بن مضر .

وبنو حیدة بن کعب بن ربیعة بن صعصعة بن معاویة بن بکر بن هوازن . . . بن قیس عیلان بن مضر .

وبنو العجلان بن عبد الله بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن . . . بن قيس عيلان بن مضر .

وبنو ربیعة البكاء ومعاویة ذی السهمین وعوف ذی المحجن بنی عامر بن ربیعة بن عامر بن معاویة بن معاویة بن بكر بن هوازن . . . بن قیس عیلان بن مضر .

### ١ ـ الزعماء الكبار

عن أشياخ من قومه قالوا : أتانا رسول الله ﷺ ، ونحن بسوق عكاظ فقال : «من القوم ؟ » قلنا : من بني عامر بن صعصعة ؛ بنو كعب بن ربيعة ؟ فقال :

إنى رسول الله إليكم ، وأتيتكم لتمنعونى حتى أبلغ رسالة ربى ، ولا أكره أحدًا منكم على شيء ، قالوا : لا نؤمن بك وسنمنعك حتى تبلغ رسالة ربك .

فأتاهم بيحرة بن فراش القشيرى ، فقال : من هذا الرجل الذى أراه عندكم أُنكِرهُ ؟ قالوا : هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب . قال : فما لكم وله ؟ قالوا : رعم أنه رسول الله ، فطلب إلينا أن نمنعه حتى يبلغ رسالة ربه . قال : ما رددتم عليه ؟ قالوا : بالرحب والسعة ، نخرجك إلى بلادنا ، ونمنعك مما نمنع منه أنفسنا ) .

وحتى هذه المرحلة. فالأمر عادى . ومن طبيعة العرب أن يجيروا من استجار بهم ، وأشعارهم وتاريخهم تثبت هذه الأصالة العربية عندهم كما يقول شاعرهم :

منيع يرد الطرف وهو كليل (١)

لنا جبل يحتله من نجير.

أو يقول شاعرهم :

وقحطان أو باقى بقـــية جـــرهما وذمته يومًا إذا مــــا تذبمـــا (٢) فلو سئلت عــنه تقدَّ بأســرها لقالوا هو الموفى بخضــرة جـــاره

لكن المرحلة الثانية كشفت لؤم سيدهم بيحرة بن فراس :

( فقال بیحرة : ما أعلم أحدًا من أهل هذه السوق يرجع بشيء أشر من شيء ترجعون به . أتعمدون إلى رهيق قوم كذبوه وطردوه فتؤوه وتناصروه ، تنابذوا والعرب عن قوس واحدة ، قومه أعلم به ، فبئس الرأى رأيكم .

ثم أقبل على رسول الله ﷺ فقال : قم ، فالحق بقومك ، فوالله لولا أنك عند قومي لضربت عنقك .

هكذا يتطاول سفيه بني عامر على سيد البشرية. فيغضى سيد البشرية عن سفاهته ،

<sup>(</sup>١) للفرزدق في الفخر . (٢) لحسان في رثاء المطعم بن عدى .

ريقوم فيركب ناقته ، لكن السفيه الوغد لم يكفه ما تكلم به مع محمد على من الوقاحة والأذى ( فقام رسول الله على إلى ناقته ليركبها ، فغمز الخبيث بيحرة شاكلتها فقمصت برسول الله على فالقته ) .

وها هو السفيه الحاقد الغادر يكرع كأس بهذا المنظر للطريد من قومه .

وغضب الله تعالى لنبيه .

( وعند بنى عامر يومئذ ضباعة بنت عامر بن حوط كانت من النسوة اللاتى أسلمن بحكة ، جاءت زائرة إلى بنى عمها فقالت : يا لعامر ولا عامر لى ، أيصنع هذا برسول الله على ولا يمنعه أحد منكم ) .

وبرز الخير المكظوم فى بنى عامر ليثار لرسول الله ﷺ بعد تمادى بيحرة ووقاحته ، فقام ثلاثة نفر من بنى عمها إلى بيحرة واثنين أعاناه . فأخذ كل رجل منهم رجلاً فجلد به الارض ـ ثم جلس على صدره ، ثم علوا وجوههم لطمًا .

فقال رسول الله ﷺ : ﴿ اللهم بارك على هؤلاء ﴾ ( الذين يثأرون لنبى الله ) ﴿ وَالْعَنْ هُؤُلَاءٌ ﴾ ( الذين نصروه ، وقتلوا شهداء والعن هؤلاء ﴾ ( الذين أذوا رسول الله ) ، فأسلم الثلاثة الذين نصروه ، وقتلوا شهداء وهم غطيف وغطفان ابنا سهل ، وعروة أو عزرة بن عبد الله وهلك الآخرون ) (١ ) .

وكانت هذه الجولة الأولى مع بنى عامر التى طغى فيها الحقد الجاهلى ولؤم الجاهلية على صوت العقل وطيب المعدن وأصالة المحتد .

( فلما صدر الناس رجعت بنو عامر إلى شيخ لهم أدركته السن ـ حتى لا يقدر أن يوافى الموسم ، فكانوا إذا رجعوا إليه حدثوه بما يكون فى ذلك الموسم . فلما قدموا عليه ذلك العام سألهم عما كان فى موسمهم فقالوا :

جاءنا فتى من قريش، ثم أحد بنى عبد المطلب يزعم أنه نبى ، يدعونا إلى أن نمنعه، ونقوم معه، ونخرج به إلى بلادنا . فوضع الشيخ يده رأسه ثم قال : يا بنى عامر ، هل لها من تلاف ؟ هل لذنا يا من مطلب (٢) والذى نفسى بيده ما تقولها إسماعيلى قط ﴿ كَانَا مَا مُؤْمِدُ مُانَا عَنَكُم ؟ ) (٣) .

لقد كان رأيهم معهم ، وهدوا رشدهم ابتداءً ، ورحبوا برسول الله ﷺ ، وهموا

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٢ / ٥٩١ وهي في الدلائل لابي نعيم ص٢٤٣ ، وسيرة ابن كثير ١/ ١٦٠ .

<sup>(</sup>٢) هل لذنا بها من مطلب أمثل يضرب لما فات وأصله من ذنا بي الطائر إذا أفلت من الحبالة .

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية لابن هشام ١ / ٢ / ٥٠ ، ٥١ .

بأخذه معهم إلى مضارب قبائلهم لكن الزعيم الغادر بيحرة بن فراس هو الذى أفسد الأمر ، وهو الذى نخس ناقة النبى ﷺ فألقاه عنها ، وانتقم الله تعالى منه بمن ثأر لرسول الله ﷺ من بنى عامر ، المعتدين بعدوهم وقوة شكيمتهم وكثرتهم بين العرب .

### الجولة الثانية

وكانت الجولة الثانية وزعيم بنى عامر ؛ عامر بن الطفيل بعد أن أسن عمه أبو عامر ملاعب الأسنة ، الذى كانت السيادة له لبطولته فى حرب أعدائه . وكان أبو عامر ، عامر بن مالك . من معدن نفيس .

( وكانت رئاسة بنى عامر للأحوص بن جعفر بن كلاب بن ربيعة وهو الذى قاد قبيلته فى معارك مظفرة فى الجاهلية مثل يوم جبلة المشهور . . . ولما مات الأحوص آلت الرئاسة إلى ابن أخيه عامر بن مالك بن جعفر الذى لم يكن أقل شهرة ومكانة من عمه الأحوص . لكن أبا براء عامر بن مالك طال عمره فى الرئاسة لبنى عامر حتى اهتز . وهو الوقت الذى أخذ نجم عامر بن الطفيل ونجم علقمة بن علائة كليهما فى الظهور . فكان كل واحد منهما يعتقد أنه أحق بها من الآخر . وقد أشار أبو عبيدة معمر بن المثنى الى سبب المنافرة ( بين عامر وعلقمة ) حيث يقول :

حين اهتز عامر بن مالك ملاعب الأسنة ، قال علقمة لعامر :أنا أحق بها منك ( يعنى رئاسة القبيلة ) لأن الأحوص بن جعفر كانت له ولم تكن لأبيك . فقال عامر : أنا أحق بها منك لأنى أفضل منك ، وزاد أبو هلال العسكرى في هذه الرواية أن عامراً قال : أنا أفضل منك وهي لعمى ولم يحت \_ وعمه عامر بن مالك ، وكان قد اهتز وسقط ) (١) .

ولنقف مع هؤلاء الزعماء الثلاثة ، ونرى علاقة كل منهم مع الإسلام :

### عامر بن مالك ( ملاعب الأسنة )

روى ابن إسحاق عن المغيرة بن عبد الرحمن . . . قال : قدم عامر بن مالك بن جعفر أبو براء وغيرهما بالأسنة العامرى على رسول الله ﷺ فأهدى له فرسين وراحلتين

<sup>(</sup>۱) منافرة عامر بن الطفيل وعلقمة بن علاثة وأثرها في الشعر الجاهلي د . حمد الزايدي . جامعة أم القرى

فقال رسول الله ﷺ: " لا أقبل هدية من مشرك » وفي رواية : " إني نهيت عن زبد المشركين » وعرض عليه رسول الله ﷺ الإسلام فلم يسلم ولم يُبعد وقال : يا محمد إني أرى أمرك هذا حسنًا شريفًا وقومي خلفي فلو أنك بعثت معى نفرًا من أصحابك لرجوتُ أن يتبعوا أمرك ، فإنهم إن اتبعوك فما أعزَّ أمرك » . فقال رسول الله ﷺ : "إني أخاف عليهم أهل نجد » فقال عامر : لا تخف إني لهم جار أن يعرض لهم أحد من أهل نجد .

وخرج عامر بن مالك إلى ناحية نجد فأخبرهم أنه قد أجار أصحاب محمد ﷺ فلا تعرضوا لهم . . . فيعثهم تعرضوا لهم . . . فيعثهم رسول الله ﷺ وبعث معهم كتابًا ، وأمر عليهم المنذر بن عمرو الساعدى (١) .

ها هى المحاولة الأولى التى فشلت فى الجولة الأولى من بيحرة بن فراس . بعد أن أخذوا بنو قشير رسول الله على وأنزلوه فى رحالهم ليأخذوه داعيًا إلى الله عز وجل يؤونه وينصرونه .ها هى المحاولة التى فشلت . تبدو بعد ثمانى سنوات تشرق من جديد لتفتح نجد ومغاليقها أمام المد الإسلامى، وها هو سيد بنى عامر ملاعب الأسنة يمضى إلى نجد ويعلم أهلها أنه أجار أصحاب محمد على فلا يعرض أحد لهم بسوء، وحين نضع الأمال العراض جانب بعضها البعض . نستعيد كلمة الوفد اليثربى الستة الذين أسلموا على يدى رسول الله على فى السنة العاشرة للبعثة يقولون لرسول الله على السنة العاشرة للبعثة يقولون لرسول الله الملكية :

( إنا قد تركنا قومنا . ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم . فعسى أن يجمعهم الله بك فسنقدم عليهم . فندعوهم إلى أمرك ، وتعرض عليهم الذى أجبناك إليه من هذا الدين فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل أعز منك ) (٢) .

وكانت هذه الفقرة نقطة انطلاق دولة الإسلام في المدينة .

فهل تكون كلمة أبى براء عامر بن مالك نقطة انطلاق دولة الإسلام فى نجد ؟

وإنى أرى أمرك هذا حسنًا شريفًا وقومى خلفى . فلو أنك بعثت نفرًا من أصحابك لرجوت أن يتبعوا أمرك فإنهم إن اتبعوك فما أعز أمرك .

إن بنى عامر بن صعصعة سادة نجدهم وراء أبى عامر بن مالك الذى فتح الضوء الأخضر للإسلام فى قومه . وتجاوب رسول الله على مع النداء ، بعد أن توثق من الإجارة واختار سبعين رجلاً من عيون أصحابه، هم من الدعاة المتفرغين للقرآن والجهاد؛ ليكونوا طلائع الإسلام العظيم فى هذا القطر العظيم .

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦ / ٢٩١ ، ٢٩٢ ، وفي السيرة النبوة لابن هشام ٢ / ١٨٣ ، ١٨٤ .

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن هشام ١ / ٢٦٩ .

لكن بيحرة بن فراس جديد أسوأ والأم منه بكثير . أجهض هذه المحاولة ، وأوقع بالمسلمين أعظم محنة في تاريخهم تعدل محنة أحد وبينها وبين محنة أحد شهرين :

( وبعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله ﷺ إلى عامر بن الطفيل في رجال من بني عامر . . . ووثب عامر بن الطفيل في رجال من بني عامر على حرام فقتلوه . وفي رواية فتقدم فأمنوه .. فبينما هو يحدثهم عن رسول الله ﷺ إذ أوما إلى رجل خلفه فطعنه فأنفذه . فقال : الله أكبر فزت ورب الكعبة . ثم قال بالدم هكذا ، فنضحه على وجهه . . . واستسصرخ عامر بن الطفيل عليهم ببني عامر فأبوا أن يجيبوه إلى ما دعاهم وقالوا : لن نخفر جوار أبي براء ، وقد عقد لهم عقداً وجواراً .

فلما أبت بنو عامر أن تنفر مع عامر بن الطفيل استصرخ عليهم قبائل من بنى سليم؛ عُصيَّة ورعل وذكوان وزِعب ، فنفروا معه ورأسوه عليهم . . فلما رآهم المسلمون أخذوا سيوفهم ثم قاتلوهم حتى قتلوا من عند آخرهم ) (١) .

وعند البخارى فتعرضوا لهم وقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان. قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا وفى لفظ إخواننا، إنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا فأخبر جبريل رسول الله بندلك ، فقام رسول الله بيخ فحمد الله وأثنى عليه فقال : (إن إخوانكم قد لقوا المشركين واقتطعوهم فلم يبق منهم أحد وإنهم قالوا : ربنا بلغ قومنا إنا قد رضينا عنك ورضيت عنا، وأنا رسولكم إليهم أنهم قد رضوا عنه ورضى عنهم » . . فدعى عليهم رسول الله بخ شهراً في صلاة الغداة بعد القراءة وفي رواية بعد الركوع وفي رواية الإمام أحمد قال أنس: فما رأيت رسول الله بخ وجد على شيء وجده عليهم » (٢) .

# أبو براء يثأر لغدر عامر ابن أخيه

ثم قال رسول الله ﷺ: «هذا عمل أبى براء قد كنت لهذا كارهاً متخوفاً » فبلغ ذلك أبا براء، فشق عليه إخفاء عامر بن الطفيل إياه، وما أصاب أصحاب رسول الله ﷺ بسببه وجواره، وقال حسان بن ثابت رُطائيني يحرض بنى أبى براء على عامر بن الطفيل:

بنى أم البنين السم يرعكم وأنتم من ذوائب أهمل نجمد تهكم عسامر بأبى بسراء ليخفره وما خطأ لعمد

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ، مقتطفات ٢ / ٩٤ ، ٩٧ .

<sup>(</sup>۲) البخاری ۷۷۸ ( ح ۴۰۹۳ ) .

الا أبلسغ ربيعسة (١) ذا المساعسى فما أحدثت فى الحدثان بعدى أبوك أبسو الحسروب أبسو بسراء وخالك (٢) ماجد حكم بن سعد ) (٣)

وأقبل أبو براء سائراً وهو شيخ كبيرهم ، فبعث من اليبص ابن أخيه لبيد بن ربيعة (٤) لبيد بن ربيعة بهدية فرس، فرده النبي ﷺ وقال: لا أقبل هدية مشرك ، فقال لبيد : أما كنت أظن أن أحداً من مضر يرد هدية أبي براء، فقال النبي ﷺ : \* لو قبلت هدية مشرك لقبلت هدية أبي البراء » .

قال: فإنه قد بعث يستشفيك من وجع به - وكانت به الدبيلة . فتناول النبى على وسلم جبوبه (٥) من الأرض فتفل فيها ، ثم ناوله وقال : «دفها بماء ثم اسقها إياه» . ففعل فبرئ . ويقال : إنه بعث إليه بعكة من عسل فلم يزل يلعقها حتى برئ . فكان أبو براء يومئذ سائراً في قومه، فمر بالبيص (٦) فبعث ابنه ربيعة مع لبيد يحملان طعاما ، فقال رسول الله على : « ما فعلت ذمة أبيك ؟ » قال ربيعة : نقضتها ضربة بسيف أو طعنة برمح ؟ فقال رسول الله على : «نعم» . . . . فيركب ربيعة فرساً له . ويلحق عامراً وهو على جمل له . فطعنه بالرمح فأخطأ مقاتله . وتصايح الناس ، فقال عامر ابن الطفيل : إنها لم تضرنى - إنها لم تضرنى ، وقال : قضيت ذمة أبي البراء . وقال عامر بن الطفيل : قد عفوت عن عمى . هذا فعله .

وقال النبي ﷺ: ﴿ اللهم اهد بني عامر واطلب خُفرتي من عامر بن الطفيل ﴾ (٧) .

و ( ذكر عمر بن شبة فى الصحابة له بإسناده عن مشيخة من بنى عامر قالوا : قدم على رسول الله على خمسة وعشرون رجلاً من بنى جعفر ، ومن بنى أبى بكر فيهم عامر بن مالك الجعفرى . فنظر إليهم وقال : «استعملت عليكم هذا ». وأشار إلى الضحاك بن سفيان الكلابى ، وقال لعامر بن مالك : «أنت على بنى جعفر » ، وقال للضحاك : « استوص به خيراً » . فهذا يدل على أنه وفد بعد ذلك مسلماً .

ذكره خليفة والبغوى وابن البرقى والعسكرى وابن قانع والباوردي وابن شاهين

<sup>(</sup>١) ربيعة ذا المساعى : ابن أبي براء .

<sup>(</sup>۲) خالك حكم بن سعد : لأن أم البنين هي أم أبي البراء وحكم بن سعد .

<sup>(</sup>٣) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦ / ١٠١ ، ١٠١ .

<sup>(</sup>٤) لبيد : هو الشاعر المشهور الذي يضرب به المثل : أشعر بن لبيد .

<sup>(</sup>٥) جبوبة من الأرض : مدرة . (٦) البيص : منطقة بين ينبع والمدينة .

<sup>(</sup>۷) للغازي للواقدي ۱ / ۳۵۱ ، ۳۵۱ .

وابن السكن في الصحابة ، وقال الدارقطني : له صحبة ) (١) .

وأول من لقبه ملاعب الأسنة درار بن عمر القيسى وذلك في يوم السوبان وهو يوم من أيام العرب أغارت بنو عامر على بنى تميم وضبة ، ورئيس ضبة حسان بن وبرة ، فأسره يزيد بن الصعق فحسده عامر بن مالك فشد على درار بن عمرو القيسى فقال لولده : اغنه عنى ، فطعنه فتحول عن سرجه إلى جنب الدابة ثم لحقه فقال لابنه الآخر : اغنه عنى ، ففعل مثل ذلك .

فقال درار: ما هذا إلا ملاعب الأسنة . فغلبت عليه .

فعامر بن مالك لو قدَّر له أن يكون فى أوج زعامته وقبل بلوغه سن الشيخوخة ، لقاد بنى عامر إلى الإسلام، لكنه أقبل ونجم زعامته فى أفول أمام زعامة عامر بن الطفيل. فاكتـفى بعـدها بإسلامه على الأرجح ، وقـاد ابن أخيه لبيد الشاعر إلى الإسلام .

# عامر بن الطفيل

﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لَكُلِّ نَبَيْ عَدُواً شَيَاطِينَ الإنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ مَا فَعَلُوهُ فَلَـرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (١١٢) ﴾ [ الانعام ] . فإذا كان عمرو بن مشام آبو جهل الوبر .

لقد شهدنا من قبل كيف افتتح زعامته بالغدر بأصحاب رسول الله على وقتل سبعين منهم . وشهدنا محاولة قتله من ابن عمه ربيعة بن عامر بن مالك وآدرك بخبثه ودهائه أن ثأره من ابن عمه ربيعة سوف يفنى بنى عامر ، فعفا عنه . ولقد شهد عقب هذه الجريمة آية كانت كفيلة أن تدخله فى الإسلام لكن حب الزعامة قاتله ، وشرط الإسلام عنده الاعتراف بزعامته على كل من حوله .

روى محمد بن عمر عن أبى الأسود عن عروة : أن عامر بن الطفيل قال لعمرو بن أمية : هل تعرف أصحابك ؟ ( الذين قتلوا ببئر معونة ) قال : نعم . قال : فطاف فى القتلى وجعل يسأله عن أنسابهم . فقال : هل تفقد منهم أحدًا ؟ قال : أفقد مولى : لأبى بكر يقال له : عامر بن فهيرة . فقال : كيف كان فيكم ؟ قال : قلت : كان من أفضلنا ومن أول أصحاب نبينا . فقال : ألا أخبرك خبره ؟ وأشار إلى رجل فقال : هذا

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة ٢ / ٢٥٨ .

طعنه برمحه ثم انتزع رمحه ، فذهب بالرجل علواً في السماء حتى ما أراه ) (١) .

لقد رأى بأم عينيه صعود عامر بن فهيرة إلى السماء. ولم يدفعه ذلك إلى الإسلام . ولكن صمم إن قبل محمد تنازع السيادة بينهما بأن يكون لمحمد المدر وله زعامة الوبر ( البادية ) يمكن أن يسلم . فمضى وافدًا إلى المدينة بعد أحد وأصحاب معونة بسنتين ولعل ذلك كان في السنة الحامسة للهجرة .

وكان على استعداد أن يسلم لو اعترف رسول الله ﷺ له بهذه السيادة ، لكن رسول الله ﷺ قَبِلَ أن يعرِّض المدينة لغزو بنى عامر . وخطر احتلالها منهم . ولم يقبل أن يقر له بهذه الزعامة فعن مؤمل بن جميل قال :

أتى عامر بن الطفيل النبى ﷺ فقال له : « يا عامر أسلم »، قال : أسلمُ على أن الوبر لى ولك المدر ، قال : أسلم على الوبر لى ولك المدر ، قال : « لا » . ثم قال : « يا عامر أسلم » . قال : أسلم على أن الوبر لى ولك المدر . قال : فولى وهو يقول : والله يا محمد لأملانها عليك خيلاً مردًا ، ورجالاً مردًا ، أو لأربطن بكل نخلة فرسًا .

فقال النبي ﷺ : ﴿ اللَّهُمُ اكْفَنِّي عَامَرًا وَاهْدُ قُومُهُ ﴾ .

فخرج حتى إذا كان بظاهر المدينة صادف امرأة يقال لها: سلولية. فنزل عن فرسه ونام في بيتها. فأخذه غدة في حلقه. فوثب على فرسه، وأخذ رمحه. وأقبل يجول وهو يقول: غدة كغدة البكر. وموت في بيت سلولية. فلم تزل تلك حاله حتى سقط عن فرسه ميتًا. والله أعلم) (٢).

وفى رواية البخارى : ( وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل ، خيَّر بين ثلاث خصال فقال : يكون لك أهل السهل ولى أهل المدر ، أو أكون خليفتك ، أو أغزوك بأهل غطفان بألف وألف ؛ فطعن عامر فى بيت أم فلان ، فقال : غدة كغدة البكر \_ فى بيت امرأة من آل فلان ، ائتونى بفرسى ، فمات على ظهر فرسه ) (٣) .

ولعل التوفيق بين النصوص يقتضى أن يكون لعامر بن الطفيل وفادتان على المدينة، هذه الوفادة الأولى فى السنة الخامسة للهجرة . وتشير تتمة هذه الرواية إلى أن سعد بن معاذ وأسيد بن حضير طرداه من حرة واقم . واستشهد سعد فطفي فى السنة الخامسة للهجرة بعد الخندق ، ففى حديث ابن عباس فطفي الله غلما خرج أربد وعامر من عند

<sup>(</sup>۱) مغازی الواقدی ۱ / ۲۷۱ ، وسبل الهدی والرشاد ۲ / ۹۵ .

<sup>(</sup>۲) دلائل النبوة للبيهقي ٥ / ٣٢١ . (٣) صحيح البخاري ٧٧٧ (ح ٤٠٩١) .

رسول الله على حتى إذا كان بحرة واقم نزلا . فخرج إليهما سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير فقالا :

أشخصا يا عدوى الله عز وجل لعنكما الله . فقال عامر :من هذا يا أربد ؟ قال : هذا أسيد بن الخضير فخرجا ) فقد خرجا مطرودين من المدينة .

أما الوفادة الثانية فكانت بعد الحديبية بالتأكيد . وحيث أقبل الناس على الإسلام . وكان الجديد في هذه الوفادة أن الوفد كان من ثلاثة . وأن هذا الوفد بيت الغدر برسول الله على وقتله . (قال ابن إسحاق : قدم على رسول الله على وفد بنى عامر . فيهم عامر بن الطفيل . وأربد بن قيس ، وجبار بن سلمى ، وكان هؤلاء الثلاثة رؤساء القوم وشياطينهم . فقدم عامر بن الطفيل عدو الله على رسول الله على وهو يريد الغدر به وقد قال لعامر بن الطفيل قومه :

يا عامر ، إن الناس قد أسلموا فأسلم ، قال :

لقد كنت آليت ألا انتهى حتى تتبع العرب عقبى . أفأتبع عـقب هـذا الفتى من قريش .

ثم قال لأربد: إذا قدمنا على الرجل فسأشغل عنك وجهه . فإذا فعلت ذلك فاعله بالسيف ، وفى حديث ابن عباس ﴿ وَلَيْكِيا : فإن الناس إذا قتلت محمدًا لم تزد على أن تلتزم بالدية وتكره الحرب فسنعطيهم الدية . قال أربد : أفعل ) .

لقد أدرك عامر بن الطفيل أن المدر والوبر سيدينان إلى محمد على ، وأن هذا الفتى من قريش ستدين له العرب ، فلم يعد من حل لهذا الأمر إلا القضاء عليه . وإذا كان نظيره علقمة بن علائة ينازعه زعامة بنى عامر . وعجز عن إزاحته من طريقه . ومضى فى قبائل العرب ينافره ، فما حكم لأحد منهما ، فهو لايخشى بأسه كما يخشى بأس محمد على . وحيث إن الغدر من شيمته . وأصبح يعير بذلك . فلم يجد حرجًا أن يُبيت قتل رسول الله عليه الصلاة والسلام .

( فلما قدموا على رسول الله ﷺ قال عامر بن الطفيل : يا محمد خالَّنى . قال : «لا والله حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له ». قال : يا محمد خالَّنى . وجعل يكلمه وينتظر من أربد ما كان أمره به . فجعل أربد لا يحير شيئًا . فلما رأى عامر ما يصنع أربد قال : يا محمد خالَّنى . قال : «لا حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له». فلما أبى عليه رسول الله ﷺ قال : أما والله لاملانها عليك خيلاً ورجالاً . فلما ولى قال

رسول الله ﷺ : ﴿ اللهم اكفني عامر بن الطفيل ﴾ ) .

وفى حديث ابن عباس رفيني فقال عامر: ما تجعل لى يا محمد إن أسلمت؟ فقال رسول الله على: « لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم » ، قال عامر: اتجعل لى الامر من بعدك إن أسلمت ؟ فقال رسول الله على : « ليس ذلك لك ولا لقومك ، ولكن لك أعنة الخيل » قال: أنا الآن فى أعنة خيل نجد . أتجعل لى الوبر ولك المدر ؟ قال رسول الله على : « لا » . فلما قام عنه قال عامر : أما والله لاملانها عليك خيلاً ورجالاً . فقال رسول الله على : « يمنعك الله عز وجل » .

إنه حين عجز عن الفتك برسول الله وسي راح يساومه بأن يكون له الأمر من بعده أو تقتسم المدن والصحراء بين محمد وعامر . وعظمة سيد الخلق أنه مسؤول عن إقامة دولة الإيمان في الأرض ، دولة الوحدانية ، دولة العبودية لله عز وجل ، وعامر يريد أن يقيم دولة الطاغوت فيرث الأرض ويحكم فيها بشريعته هو لا بشريعة الله . ومعاذ الله أن يقبل نبى الرحمة هذه المساومة من أكبر فرسان العرب وأبطالها . ( فقد كان واحدًا من ثلاثة فرسان اتفقت كلمة أهل الجاهلية على أنهم أفرس أهل ذلك العصر . وقد عدَّ أبو عبيدة هؤلاء الثلاثة فقال : فارس قيس عامر بن الطفيل ، وفارس تميم عتيبة وابن الحارث بن شهاب صياد الفوارس ، وفارس ربيعة بسطام بن قيس ) (١) .

وقد وقعت لعامر بهذه الشجاعة هيبة عظيمة عند فرسان الجاهلية . فكان عمرو بن و معدى كرب يقول : ما أبالى أى ظعينة لقيت على ماء من أمواه معد ما لم يلقنى دونها حراها أو عبداها ، يعنى بالحرين عامر بن الطفيل . وعتيبة بن الحارث بن شهاب اليربوعى . والعبدان عنترة العبسى والسليك (٢)

وحرص رسول الله ﷺ أن تضاف هذه الطاقة الضخمة إلى الإسلام كان حرصًا عظيمًا . فعرض عليه أن يعطيه أعنة الخيل . وتوظف خيل العرب لخدمة الإسلام . لكن طموحات عامر أبعد وأعمق . يريد لدولة بنى عامر بن صعصعة أن تحكم العرب بعد محمد بن عبد الله . وكان الرفض النبوى بينًا على هذا العرض .

إنه موقف النبوة الواحد . ورسول الله ﷺ اعزل لا أحد معه ولا قوة ولا سند

<sup>(</sup>۱) منافرة عسامر بسن الطفيل وعلقسمة بن علائة للدكتور حمد عبد الله الزايدى عن ( الديباج لأبي عبيدة ص ۱۵ ).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه عن خزانة الأدب للبغدادي ١ / ٤٧٣ ، وديوان عامر ص ١٠ .

وهو لاجئ يفد إلى قبائل العرب يطلب النصرة ثم يرفضها إذا كانت مشروطة بزعامة بنى عامر بعده ، ويرفضها وقد دانت له العرب بعد الحديبية .

وبالمقابل موقف بنى عامر واحد فى الحالتين . التسلق على الإسلام للتحكم فى مصير العرب وهو ما شهدناه من موقف بيحرة بن فراس على رواية ابن إسحاق .

قال ابن إسحاق: وحدثنى الزهرى قال: إنه أتى بنى عامر بن صعصعة فدعاهم إلى الله عز وجل ، وعرض عليهم نفسه ، فقال له رجل منهم يقال له بيحرة بن فراس \_ قال ابن هشام: فراس بن عبد الله بن سلمة الخير بن قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر ابن صعصعة: والله لو أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. ثم قال له:

( أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك . ثم أظهرك الله على من خالفك . أيكون لنا الأمر من بعدك ؟ قال : ﴿ الأمر لله يضعه حيث يشاء ﴾ . قال : فقال له :

أفتُهدف نحورنا للعرب دونك ، فإن أظهرك الله كان الأمر لغيرنا : لا حاجة لنا بأمرك . فأبوا عليه ) (١) .

فبيحرة بن فراس سيد كعب بن ربيعة من بني عامر يطالب أن يكون له الأمر من بعده (٢) . وبعد عشر سنين يخرج عامر بن الطفيل سيد كلاب بن ربيعة من بنى عامر يطالب أن يكون له الأمر من بعده .

ورفض رسول الله على الطلبين معًا بدون تردد . فدين الله لانصاره . وحماته . لا لبنى عامر بن صعصعة . والذى يحمل راية هذا الدين لابد أن يكون خالصًا من حظوظ نفسه وقبيلته . لا عبدًا لأهوائه . وكان الأنصار هم الذين ادخرهم رسول الله على الفضل .

وقالوا: يا رسول الله ، ما لنا إن نحن وفينا بذلك ؟ قال : «الجنة ». قالوا: رضينا بذلك لا نقيل ولا نستقيل ) (٣) . ولم يعطهم صلوات الله تعالى عليه الحكم من بعده . وهم لم يطلبوه كذلك . وبهذه العظمة تقوم الدعوات .

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ١ / ٢/ ٥٠ ، ط . دار الخير ، فهرست : معروف زريق .

 <sup>(</sup>٢) وللجمع بين الروايتين ، عن بيحرة : أنه أخرج رسول الله ﷺ حين رضى قومه أن يمنعوه . فلعله قال قبل
 الأمر بإخراجه القول السابق ورفضه رسول الله ﷺ . فتستقيم الروايتان على ذلك .

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية لابن هشام ١ / ٢ / ٦٧ .

## نهاية عامر بن الطفيل:

( فلما خرجوا من عند رسول الله على قال عامر لأربد : ويلك يا أربد ، أين ما كنت أمرتك به ؟ والله ما كان على ظهر الأرض رجل هو أخوف عندى على نفسى منك . وايم الله لا أخافك بعد اليوم أبداً . قال لا أبالك ، لا تعجل على . والله ما هممت بالذى أمرتنى به من أمره إلا دخلت بينى وبين الرجل . حتى ما أرى غيرك أضربك بالسيف ؟

وخرجوا راجعين إلى بلادهم حتى إذا كانوا ببعض الطريق بعث الله على عامر بن الطفيل الطاعون في عنقه فقتله الله في بيت امرأة من بني سلول فجعل يقول: يا بني عامر، أغدة كغدة البكر ؛ في بيت امرأة من بني سلول )سبحان الله . هكذا انتهى الفرعونان ؛ أبو جهل وعامر بن الطفيل . فأبو جهل وقد رأى كل المعجزات النبوية وأيقن في قلبه بصدق محمد عليه الصلاة والسلام . لكن العنجهية الجاهلية والكبر دفعاه للإصرار على موقفه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة : هل أعمد من رجل قتلتموه ؟ أى قتلتم عميد قومه . ويجيب ابن مسعود والغيظ يأكل قلبه قبل أن يحز ابن مسعود رأسه : لقد ارتقيت مرتقي صعبًا يا رويعي الغنم .

وهذا عامر بن الطفيل وقد شهد المعجزات النبوية ، شهد صعود جسد عامر بن فهيرة ولله وهذا عامر بن فهيرة والمسلماء وشهد عجز أربد ـ أشجع الناس ـ عن قتل رسول الله والله يرى إلا عامراً أمامه، ومع هذا كله تتحرك أمجاده والغيظ يأكل قلبه : يا بنى عامر ، أغدة كغدة البكر، وموت في بيت سلولية ولا يكتفى بهذا فكما في الرواية الأخرى ( زاد ابن عباس : ثم ركب فرسه فأحضرها وأخذ رمحه وأقبل يجول فلم تزل تلك حاله حتى سقط عن فرسه ميتًا . قال ابن إسحاق : ثم خرج أصحابه حين واروه ) .

# علقمة بن علاثة

وهو الزعيم الثانى الذى كان ينازع عامر بن الطفيل على زعامة بنى عامر . وقصة هذه المنافسة مضت فى كتب الأدب. وشارك فيها شعراء كبار كالأعشى ولبيد والحطيئة . وكان مما نافرا به بعضهما قول عامر لعلقمة : ( والله لأنا أركب منك فى الحماة ، وأقتل منك للكماة . وخير منك للمولى والمولاة . فقال له علقمة : والله إنى لبر وإنك لفاجر ، وإنى لوفى وإنك لغادر ، ففيم تفاخرنى يا عامر ؟ فقال عامر : والله إنى لانزل منك للغفرة . وأنحر منك للبكرة . وأطعم منك للهبرة ، وأطعن منك للثغرة . فقال

علقمة والله إنك لكليل البصر ، نكد النظر ، وثاب على جاراتك بالسحر ) .

وحين عجزا عن إنهاء التنافس بينهما دعيا للمنافرة عند حكم خارجى ( وقد رضى عامر وعلقمة فى بداية الامر أن يكون الحكم بينهما رجلاً من قريش . وجعلا منافرتهما إلى أبى سفيان بن حرب بن أمية ، فلم يقل بينهما شيئًا وكره ذلك خالهما وحال عشيرتهما . وقال : أنتما كركبتى البعير الأدرم . قالا : فأينًا اليمين ؟ قال : كلاكما يمين وأبى أن يقضى بينهما ) ثم انتهت المنافرة إلى هرم بن قطبة الفزارى . ووعدهما أن يحكم بينهما بعد سنة .

فلما كان العام المقبل خرج عامر وعلقمة إلى هرم بن قطبة ( وكان يوم خروجهما يومًا مشهورًا في الجاهلية؛ حيث خرج عامر وعلقمة في موكبين عظيمين على الخيل ، مجنبي الإبل ، عليهما السلاح . وكان موكب علقمة يتألف من أهله وذوى قرابته من بني الأحوص الذين لم يتخلف منهم أحد معهم القباب والجزر والقدور ينحرون في كل منزل ويطمعون ، ولم يكن عامر بأقل من صاحبه . فقد خرج هو الأخر في موكب عظيم من بني مالك بن جعفر وقال لرجلين من بني عمه : أحصيا كل شيء مع علقمة من قبة أقدر أو لقحة ففعلا . وقال : يا بني مالك ، إنها المقارعة عن أحسابكم فاشخصوا بمثل ما شخصوا به وكان للشعراء دور مميز في هذا اليوم ؛حيث ثار مع عامر لبيد بن ربيعة والأعشى . ومع علقمة الحطيثة . وفتيان من بني الأحوص . وهنا تلعب حكمة هرم المعهودة في حل مثل هذه المعضلة حيث تذكر الرواية أنه أرسل إلى عامر عامر الايعلم به علقمة . وقال : يا عامر ، كنت أرى لك رأيًا . وأن فيك خيرًا . وأن فيك خيرًا . وأبائه . فما الذي أنت به خير منه ؟ فقال عامر : نشدتك الله والرحم ألا تفضر أنت وقومك إلا بآبائه . فما الذي أنت به خير منه ؟ فقال عامر : نشدتك الله والرحم ألا تفضل عليً علقمة . فوالله لئن فعلت لا أفلح بعدها أبدًا . هذه ناصيتي فاجززها واحتكم في مالى . فإن كنت لابد فاعلاً فسوً بيني وبينه . قال : انصرف ، وسوف أرى رأيي .

ويصنع هرم الصنيع نفسه مع علقمة حيث أرسل إلى علقمة سرًا لا يعلم به عامر فأتاه فقال: يا علقمة ، والله إن كنت لأحسب فيك خيرًا ، وأن لك رأيًا . وما حبستك هذه الأيام إلا لتنصرف عن صاحبك. أتفاخر رجلاً هو ابن عمك في النسب وأبوه أبوك. ومع هذا أعظم قومك غناءً . وأحمدهم لقاءً فما الذي أنت به خير منه ؛ فقال علقمة : أنشدك الله والرحم ألا تنصر على عامرًا . اجزز ناصيتي ، واحتكم بمالي . وإن كنت لابد أن تفعل فسوً بيني وبينه . فقال : انصرف ، وسوف أرى رأيي .

وأصبح هرم وجلس في مجلسه ، وأقبل علقمة وعامر حتى جلسا فقام هرم فقال: الله ين جعفر ، قد تحاكمتما عندى وأنتما كركبتى البعير الأدرم . تقعان إلى الأرض معًا . وليس فيكما أحد إلا وفيه ما ليس في صاحبه وكلاكما سيد كريم ) وبذلك جنّب هرم بنى عامر حسربًا ضروسًا تأكل فيهم الأخضر واليابس لو فضل أحد الزعيمين على الآخر (۱) .

## إسلام علقمة بن علاثة:

ومع وفاة عامر بن الطفيل غدا علقمة بن علاثة سيد بنى عامر غير منازع . ورأى ببصره الحاد ـ كما وصف نفسه ـ أن محمدًا لا يقاوم ، ولن يفتح حربًا بين محمد وبنى عامر ، والعرب كلها مقبلة على محمد بن عبد الله بعد أن هادنه قومه وصالحوه . وبدأ الناس يقبلون أفواجًا على الإسلام . ولم يكن عنده طموحات منافسه عامر بن الطفيل ، ولا حقده ولا كبره . لكن هذا لا يعنى أن داء الزعامة لاينخر كل عظم من عظامه .

وقالوا: وقدم على رسول الله على علقمة بن علائة بن عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب ، وهوذة بن خالد بن ربيعة وابنه . وكان عمر جالسًا إلى جنب رسول الله على فقال رسول الله على الله على الله على الله على الله عليه الله عليه الله عليه وقرأ عليه قرآنًا فقال :

( يا محمد ، إن ربك لكريم ، وقد آمنت بك وبايعت على عكرمة بن خصفة أخى قيس . وأسلم هوذة وابنه وابن أخيه ، وبايع هوذة على عكرمة أيضًا ) (٢) .

لقد أراد على كسب علقمة إلى الإسلام . ومن ورائه عامر بن صعصعة كلها . وقد استجاب الله دعاءه في عامر بن الطفيل وأهلكه . ونجد هنا عظمة التربية النبوية ـ ولم يسلم بعد علقمة \_ في تقريبه له ، واحتفائه به وهو على شركه ، حتى ليبعد عمر نوائه من جواره ويجلسه بينه وبين عمر تقريبًا إلى قلبه الصلة ، وفتحًا لهذه النفوس الجاسية وليتسلل لها الإسلام من خلال حسن المعاملة وكرم الوفادة . وبعد هذا الاحتفاء العظيم راح يحدثه عن شعائر الإسلام ويقرئه القرآن . لقد هيأ الجو النفسي المناسب للاستماع وراح يحدثه عن شعائر الإسلام ويقرئه القرآن . لقد هيأ الجو النفسي المناسب للاستماع و

<sup>(</sup>۱) منافرة عامر بن الطفيل وعلقمة بن علائة وأثرها في الشعر الجاهلي لـ . د . محمد عبد الله الزايدي بتصرف ۲۸ ــ ۳۲ عن الأغاني ۱۵ / ۵۳ ـ ۵٦ .

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى لابن سعد ١ / ٣١١ ط . دار الفكر .

إلى تعاليم هذا الدين وأحكامه . فلم يكن بد لعلقمة من قبول هذا الدين بنفس رضية سمحة : إن ربك لكريم ، وقد آمنت بك وبايعت على . . . ) ولم يكتف بالمبايعة عن نفسه إنما بايع عن عكرمة بن خصفة أخى قيس . أحد زعماء بنى عامر . وأسلم هوذة وابنه وابن أخيه .

لقد تحققت دعوة رسول الله ﷺ ﴿ اللهم اهد بنى عامر ﴾ وتحققت دعوته: ﴿ واكفنى عامر بن الطفيل ﴾ من خلال هذا الدخول في دين الله .

وكانت فرحة رسول الله ﷺ غامرة بإسلام سادة بنى عامر . فهو أكبر حدث بعد الحديبية . على مستوى القبائل وبلغ من فرحته ﷺ بذلك أن بعث الرسالة التالية لبنى خزاعة أكبر حلفائه يبشرهم بدخول علقمة بن علاثة فى الإسلام دون قيد أو شرط :

قالوا: وكتب رسول الله ﷺ إلى بديل وبُسر وسروات بنى عمرو (١): « أما بعد فإنى لم آثم ما لكم (٢) ، ولم أضع فى جنبكم (٣) ، وإن أكرم أهل تهامة على ً ، وأقربهم رحمًا منى أنتم ومن تبعكم من المطيبين (٤) .

أما بعد فإنى قد أخذت لمن هاجر منكم مثل ما أخذت لنفسى ، ولو هاجر بأرضه إلا ساكن مكة إلا معتمرًا أو حاجًا فإنى لم أضع فيكم منذ سالمت ، وإنكم غير خائفين من قبلى ولا محصرين . أما بعد: فإنه قد أسلم علقمة بن علاثة ، وابنا هوذة (٥) وهاجرا ، وبايعا على من تبعهم من عكرمة (٦) ، وإن بعضنا من بعضِ فى الحلال والحرام ، وإنى والله ما كذبتم ، وليُجنبكم ربكم ، (٧) .

فقد غير علقمة بن علاثة اتجاه السفينة ؛ سفينة بنى عامر من التوجه إلى حرب الإسلام كما كان يريد عامر بن الطفيل خصمه اللدود إلى التوجه إلى الإسلام . وأخذ معه قائدان آخران من بنى عامر ؛ هما خالد وعمرو ابنا خالد بن هوذة من بنى عمرو بن ربيعة بن عامر بن صعصعة . وهم من بطن آخر غير بطن علقمة .

<sup>(</sup>١) سروات بني عمرو : هم سادة بني عمرو بن خزاعة التي حالفت النبي ﷺ بعد فتح مكة .

<sup>(</sup>٢) لم آئم ما لكم : لم أضيع ما لكم من حق . (٣) لم أضع في جنبكم : لم أقصر .

<sup>(</sup>٤) المطيبين: هم من فروع بعض قبائل فريش ؛ وهم بنو هاشم وبنو زهرة وبنو الحارث بن نهر ، وتميم بن مرة ، وأسد بن عبد العزى .

<sup>(</sup>٥) ابنا هوذة : العداء وعمر ابنا خالد بن هوذة بن عامر بن صعصعة .

<sup>(</sup>٦) عكرمة بن خصفة بن قيس .

<sup>(</sup>٧) الطبقات الكبرى لابن سعد ١ / ٢٧٢ .

فعلقمة بن علاثة من بني كلاب بن ربيعة . وابنا هوذة من بني عمرو بن ربيعة .

وكان هذا التحول من أخطر التحولات في التاريخ الإسلامي لم ينتبه له إلا القليل. وحين ندرك أن ما فقده المسلمون في بئر معونة يعادل ما فقدوه في أحد . وماذا ستكون النتائج لو غزت بنو عامر المدينة . لعرفنا قيمة هذا التغير . ويكفى دليلاً على أهميته : دعاء الرسول على أله وتضرعه أن يقيه هذا البلاء : « اللهم اكفنى عامر بن الطفيل . واهد بني عامر وائت بهم » .

وفى رواية عن الأوزاعى قال ، قال يحبى : فمكث رسول الله على يدعو على عامر بن الطفيل ثلاثين صباحًا : « اللهم اكفنى عامر بن الطفيل بما شئت ، وابعث عليه داءًا يقتله » . فبعث عليه طاعونًا فى قتله . أما الشيطان الثانى الذى كان معه . والمكلف باغتيال رسول الله على أربد بن قيس فقد عبر عن حقده الدفين بقوله عندما سألوه عن محمد على : لقد دعانا إلى عبادة شىء لوددت أنه عندى فأرميه بالنبل هذه حتى أقتله . فخرج بعد مقالته بيوم أو يومين معه جمل يتبعه فأرسل الله تعالى عليه وعلى جمله صاعقة فأحرقته .

لم يكتف علقمة بإعلان إسلامه . فحين استُنفر لفتح مكة بعد عامين تقريبًا . كان من المشاركين في الفتح . ولموقعه عند العرب . دخل رسول الله على مكة . ومعه هذه القيادات العربية . الأقرع بن حابس سيد بني تميم . وعيينة بن حصن سيد بني غطفان وعلقمة بن علاثة سيد بني عامر . وحضر غزوة حنين وحصار الطائف وكان من أوائل المؤلفة قلوبهم وعلى رأسهم هو وابنا هوذة : فقد ذكر ابن هشام من أعطى مائة من الإبل من أفناء القبائل .

( ومن بنى قيس ثم من بنى عامر بن صعصعة ثم من بنى كلاب ربيعة بن عامر بن صعصعة : علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص . . . ولبيد بن ربيعة . . . ومن بنى عمرو بن ربيعة خالد بن هوذة بن ربيعة بن عمرو بن ربيعة ، وحرملة بن هوذة بن عمرو بن ربيعة . وهذه القيادات كلها فى بنى عامر ) .

وتحرك وفد من بنى عامر فلحق بالجيش الإسلامى فى مكة عام الفتح . وشارك المسلمين فرحتهم وانتصاراتهم ، فعن عون بن أبى جحيفة السوائى عن أبيه قال : قدم وفد بنى عامر وكنت معهم إلى النبى والله فوجدناه بالأبطح فى قبة حمراء فسلمنا عليه ، فقال : « من أنتم ؟ » قلنا : بنو عامر بن صعصعة . قال : « مرحبًا بكم أنتم منى وأنا

منكم ». وحضرت الصلاة ، فقام بلال فأذن ، وجعل يستدير في أذانه . ثم أتى رسول الله ﷺ بإناء فيه ماء وتوضأ . وفضلت فضلة من وضوئه . فجعلنا لا نألو أن نتوضأ مما بقى من وضوئه . ثم أقام بلال الصلاة فصلى بنا رسول الله ﷺ ركعتين ، ثم حضرت العصر فقام بلال فأذن فجعل يستدير في أذانه فصلى بنا رسول الله ﷺ ركعتين ) (١) .

ويطالعنا في هذا النص معنى جديد يتألف به رسول الله ﷺ بنى عامر بقوله : دمرحبًا بكم أنتم منى وأنا منكم ٠ .

وهذا إكرام لهم ما فوقه إكرام ، وتحبب ما يعدله تحبب . وظهرت آثر هذه المعاملة النبوية العظيمة عليهم مباشرة . فقد حرصوا بهذا الحب العظيم . وبعد إسلامهم على يتوضؤوا من فضلة وضوء رسول الله على . وتشير هذه القصة من طرف آخر إلى حرص النبى على تجاوز القيادات القبلية في التعامل مع أبناء القبائل . بحيث يتمكن الإسلام من نفوس هؤلاء الأفراد ويتعايشون معه . ويتعاملون مع الإسلام مباشرة دون تلك القيادات فقد شهدوا الوضوء والأذان والإقامة وعاشوا هذه الأجواء ، وتنقطع عنا أخبار عقلمة بن علائة حيث تبرز في السنة التاسعة للهجرة بعد تبوك وبعد بعث رسول الله على على اليمن بعد رمضان . حيث صادف وجود أربعة من القيادات العربية في المدينة .

فقد روى الشيخان عن أبى سعيد الخدرى وَلَحْقِيْكَ : ( أَن عليًا كرَّم الله وجهه بعث إلى رسول الله وَ اليمن بذُهينة فى أديم مقروظ لم تُحصَّل من ترابها . فقسَّمها رسول الله و بين أربعة نفر ؛ بين عيينة بن بدر ، وأقرع بن حابس ، وزيد الخيل ، وعلقمة بن علائة ) (٢) وتشير الأخبار كذلك إلى أن علقمة بن علائة . ارتد بعد ذلك . ومعهم أبو ومضى إلى قيصر هو وابن عبد ياليل الثقفى الذى أسلم ثم ارتد كذلك . ومعهم أبو عامر الفاسق ( وكان قد خرج معه علقمة بن علائة ، وكنانة بن عبد ياليل فلما مات اختصما فى ميراثه إلى قيصر صاحب الروم . فقال قيصر : يرث أهلُ المدر أهلَ المدر ، فورثه كنانة بن عبد ياليل بالمدر دون علقمة ) (٣) .

#### الزعماء الثلاثة:

وحيث لم تكن شخصية علقمة بن علاثة مؤهلة لتقود بنى عامر إلى الإسلام بمقدار ما كانت حريصة على الزعامة فيهم . كان التوجيه النبوى منصبًا إلى الدخول إلى بنى

(٢) البخاري ٦ / ٣٧٦ ( ٣٣٤٤ ) .

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ١ / ٣١١ .

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية لابن هشام ٢ / ١٧١ .

عامر عن غير طريق علقمة . من دون استثارته أو فتح جبهة معه . ولكن علقمة رأى مع اثنين من الزعماء أمثاله فرصة للخروج من ربقة الإسلام والخضوع له . حين لم يعد في الساحة العربية إلا الإسلام ، ولا قدرة لهؤلاء الثلاثة على المواجهة . وبدأ نجم زعامتهم بالأفول رأوا فرصة الانسحاب من الساحة العربية كلها هو الطريق الوحيد أمامهم إن لم يختاروا الإسلام . وكان رفيقا دربه إلى القيصر هما :

كنانة بن عبد ياليل: سيد ثقيف والذى بقى مواجها للإسلام حتى آخر حياته. لكن قبيلته صممت على تجاوزه فمضى معها كى لا يفوته القطار. وشاهد أن أحد الشباب فى ثقيف ـ عثمان بن أبى العاص ـ هو معتمد النبوة فى قومه.

وعبد عمرو بن صيفى \_ أبو عامر الفاسق : وهو الذى غادر المدينة منذ لحظة وصول رسول الله إليها، وذلك حين تجاوزه قومه من الأوس . وانضموا للإسلام بزعامة الفتى سعد بن معاذ ومعه أسيد بن الحضير ، وبقى يتآمر على الإسلام من خلال القلاع المعادية له حتى سقطت جميع هذه القلاع . وترافق الثلاثة إلى قيصر ملك الروم .

أما أبو عامر فمات . وأما كنانة فلم يذكر التاريخ عنه من جديد وعلى الأغلب أنه قضى مرتدًا فى أرض الروم . لكن علقمة تجرَّع إهانة كبرى من قيصر حين حرمه ميراث أبى عامر الفاسق ، وأعطاه لصديقه كنانة .

وبدأ يراجع نفسه إذا كانت زعامته قد انتهت عند قيصر وعند محمد بن عبد الله على يعود لمحمد ويعيش بين قومه ؟ غير أن هذه التساؤلات انتهت بوفاة رسول الله على يعرد أن هذه التساؤلات انتهت بوفاة رسول الله على أبيه أنباء الردة العربية فاقترب من الأرض العربية يتربص النتائج . وكانت على غير ما يهوى فقد عاد العرب ودانو للإسلام ثانية تحت راية الصديق . وراية عمر بعده . ولعل هذا الواقع من التجارب المريرة أزاح الران عن قلبه . فقدم تائبًا لله تعالى في عهد عمر فتقبل عمر أوبته ، ثم أعطاه الثقة بعد دراسة واقعه وسلوكه فأرسله أميرًا على حوران . ولم يطل العهد به فمات هناك .

ونشير هنا إلى أن مغادرة علقمة لساحة بنى عامر أفقد بنى عامر زعيمًا موحدًا لهم. وراحت الزعامات تتوزع على بطون بنى عامر وفروعها المختلفة . وسنشهد الدخول الحقيقى لبنى عامر فى الإسلام بعد أن انزاح علقمة من طريقهم . وابتعد عن تمثيلهم من خلال الوفود الجديدة التى وفدت إلى المدينة المنورة عاصمة الإسلام والتفت بسيد الخلق تنهل من معينه دون وساطات .

## الضحاك بن سفيان الكلابي:

ليس بين يدينا ذكر عن وقت إسلامه لكنه بالتأكيد قبل فتح مكة. قال ابن عبد البر : يكنى أبا سعيد ، معدود في أهل المدينة كان ينزل باديتها . وبعث رسول الله على سرية وأمر عليهم الضحاك بن سفيان (١) . أما خبر هذه السرية فقال عنها الصالحى في سبل الهدى والرشاد : ( في سرية الضحاك بن سفيان الكلابي وطي الى بنى كلاب . قال محمد بن عمرو بن سعد : سنة تسع ، وقال الحاكم : في آخر سنة ثمان ، وقال محمد ابن عمر الأسلمي : في صفر . وقال ابن سعد : في ربيع الأول ، وجرى عليه في المورد والإشارة . قالوا : بعث رسول الله على جيشا إلى القُرطاء (٢) عليهم الضحاك بن سفيان الكلابي ومعهم الأصيد بن سلمة بن قُرط فلقوهم بالزُج . زج لاوة (٣) بنجد فدعوهم إلى الإسلام فأبوا فقاتلوهم فهزموهم ، فلحق الأصيد أباه سلمة . . وسلمة فقرس له في غدير بالزُج . فدعا أباه إلى الإسلام وأعطاه الأمان فسبه وسب دينه . فضرب الأصيد عرقوبي فرس أبيه . فلما وقع الفرس على عرقوبيه ارتكز سلمة على فضرب الأصيد عرقوبيه ارتكز سلمة على رمحه في الماء . ثم استمسك به حتى جاءه أحدهم فقتل سلمة ولم يقتله ولده ) (٤) .

فنحن أمام مجاهد من الرعيل الأول يضحك للموت ، ويضحى فى سبيل الله بأبيه إن اقتضى الأمر. وعلى هذا فإسلامه قبيل إسلام خالد وعمرو بن العاص فى سنة ثمان. ولا ندرى فقد يكون من أهل الحديبية .

وشهدنا في هذه السرية عظمة الأصيد الذي هاجم أباه وضرب عرقوبي فرسه ؟ لأنه سب دينه . وتركه يقتل على يد أخ له . كما تطالعنا أول انتصارات الضحاك على عدوه ولعل هذه السرية أعطته بعدًا ضخما في الشهرة العسكرية هيأته ليكون الحارس الخاص لرسول الله ﷺ مثل المغيرة بن شعبة الثقفي ( وكان من الشجعان يعد بمائة فارس ) (٥) ( وكان الضحاك بن سفيان الكلابي أحد الأبطال وكان يقوم على رأس رسول الله ، متوشحًا سيفه ، وكان يعد بمائة فارس وحده ) (١) .

وكان بروزه الثانى حين اختاره رسول الله ﷺ ليكون على رأس بنى سُليم . وعده عائة فارس ليغدو بنو سليم الفًا بعد أن كانوا تسعمائة . وذلك حين أمدوا الجيش

<sup>(</sup>١) الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر/ هامش الإصابة ٢ / ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٢) القرطاء هم إخوة ثلاثة : قُرْط وقَريط وقُريط بطن من بني بكر بن كلاب واسمه عبيد .

<sup>(</sup>٣) زُج لاوة : اسم موضع بنجد . ﴿ ٤) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦ / ٣٢٩ .

<sup>(</sup>٥) الإصابة في تمييز الصحابة ٢ / ٢٠٧ . (٦) الاستيعاب بهامش الإصابة ٢ / ٢٠٧ .

الإسلامي الماضي لفتح مكة .

وذكر أبو عمر فى ترجمة الضحاك الكلابى:أن النبى ﷺ لما توجه إلى فتح مكة كان بنو سُلَيم تسعمائة فقال لهم رسول الله ﷺ: ﴿ هُلُ لَكُمْ فَى رَجُلُ يَعْدُلُ مَائَةً يُوفِيكُمُ ٱلْفًا ، فَوَّفَاهُمُ بِالضّحاكُ وكان رئيسهم وفيه يقول العباس بن مرداس السلمى :

جيش بعثت عليهم الضحاكا لما تكشَّفت العدو يراكسا يفرى الجماجسم صارمًا بتاكا (١) إن الذين وفوا بما عاهدتم أمرَّتُهُ ذرب اللسان كانسه طورًا يعانسق باليدين وتسارة

وهذا الوصف من شاعر سُلَيم له يبرز قوته المنبثقة من قوة إيمانه وعقيدته . ولم ينس أن يصفه في قصيدة أخرى أثناء المعركة :

ويوم حنين حين سارت هـــوازن صبرنا مع الضحاك لا يستفــزنا أمام رسول الله يخــفق فــوقنا عشية ضحاك بن سفيان مُعتَص (٣)

إلينا وضاقت بالنفوس الأضالع قراع الأعدادي منهم والوقائع لواء كخُذُروف (٢) السحابة لامع بسيف رسول الله والموت كانع (٤) (٥)

وآن الأوان بعد فتح مكة أن يمضى داعية إلى قومه بنى كلاب ، ولا يُبعد أن يكون هذا الأمر هو الذى غيَّر نفس علقمة بن علائة ودفعه لضعف إيمانه على الردة . فهو لا يريد زعيمًا آخر بجواره . ورسول الله لن يضع مصير الدعوة إلى الإسلام بجزاج وأهواء علقمة . وتوظيف الأمر للأمجاد الشخصية . فقد أكرمه وأغدق عليه المال . كما أغدق على الزعامات العربية من المؤلفة قلوبهم . لكن جيل الدعوة هو الذى ينفذ إلى قلوب الأمة ويصابر عنها . كما صابر من قبل في المعركة ( ولما رجع النبي على من الجعرانة : بعثه على بنى كلاب يجمع صدقاتهم ) وكانت ضربة هي موقعه الثاني بعد المدينة ؛ ليؤدى واجبه داعية إلى الله عز وجل وحين نذكر أصحاب المئين من غنائم حنين في بالجعرانة نجد اسم ابن علائة ولا نجد اسم الضحاك . فالضحاك لا يتألفه على دينه . الجعرانة نجد اسم ابن علائة ولا نجد اسم الضحاك . فالضحاك لا يتألفه على دينه . وفو موكول إلى إسلامه . وأثمرت هذه الدعوة أينع الثمار . وجاء الوفد الجديد وفد بنى

<sup>(</sup>١) الإصابة لابن حجر ٢ / ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٢) خذروف السحابة : طرفها وأراد به هنا : سرعة تحرك اللواء .

<sup>(</sup>٣) معتص : ضَارب . (٤) الموت كانع : دان قريب .

<sup>(</sup>٥) السيرة النبوية لابن هشام ٢ / ٤ / ٨٣ .

كلاب إلى المدينة عام تسع: ثلاثة عشر رجلاً . فيه من القيادات الكبرى القديمة . جبار ابن صخر . قاتل عامر بن فهيرة ، ولبيد شاعر عامر ، بل شاعر العرب . وبه يضرب المثل : أشعر من لبيد (١) .

<sup>(</sup>۱) الإصابة لابن حجر ۲ / ۲۰۲ .

# ٢ ـ وفد بني كلاب إليه ﷺ

روى ابن سعد في الطبقات عن خارجة بن عبدالله بن كعب قال :

قدم وفد بنى كلاب فى سنة تسع على رسول الله على وهم ثلاثة عشر رجلاً فيهم لبيد بن ربيعة ، وجبار بن سلمى فأنزلهم دار رملة بنت الحارث . وكان بين جبار وكعب ابن مالك خلة . فبلغ كعبًا قدومهم فرحَّب بهم وأهدى لجبار وأكرمه . وخرجوا مع كعب فدخلوا على رسول الله على فسلموا عليه بسلام الإسلام وقالوا : إن الضحاك بن سفيان سار فينا بكتاب الله ، وبسنتك التى أمرته ، وإنه دعانا إلى الله فاستجبنا لله ولرسوله ، وإنه أخذ الصدقة من أغنيائنا فردها على فقرائنا (١).

فنحن إذن أمام قائد عسكرى شهدناه فى فتح مكة وحنين كما شهد له شاعر سُليّم وفارسها العباس بن مرداس ، وأمام داعية عظيم إلى الله عز وجل شهد له رجالات الإسلام من قومه فى بنى عامر ( وإنه دعانا إلى الله عز وجل فاستجبنا لله ولرسوله ) وأمام قائد سياسى مقيم لشرعة الله فى قومه ( وإنه أخذ الصدقة من أغنيائنا فردها على فقرائنا ، وليمن بنو عامر وبنو كلاب بهذا الصحابى القائد العظيم .

# آثار الجاهلية في الإسلام ـ وفد رؤاس بن كلاب :

وإذا كنا مع علقمة الذى باع المجد بدينه لنجد الصورة المشرفة العظمى فى نظيره الضحاك بن سفيان ، فها نحن أمام نموذج ثالث تزعزع قليلاً واستجاب للجاهلية ثم أنقذه الله تعالى فشد الكبيرة من الزعامة التى تمتلك ذاته .

هذه الشخصية الوسط هى شخصية (عمرو بن مالك بن قيس بن بجيد بن رؤاس ابن كلاب بن ربيعة) أحد فروع بنى كلاب وهو الذى استجاشه حب الإسلام فغادر مرابع قومه ماضياً إلى المدينة ؛ ليعلن إسلامه فيها ، فعن طارق بن علقمة الرؤاسي قال:

قدم رجل منا يقال له عمرو بن مالك بن رؤاس بن كلاب بن عامر بن صعصعة على النبي ﷺ فأسلم ثم أتى قومه فدعاهم إلى الإسلام فقالوا : حتى نصيب من بني

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ١/٣٠٠ .

عُقَيْل بن كعب مثل ما أصابوا منا ) .

ولئن عجز عمرو عن إقناع قومه بالتخلى عن ذحول الجاهلية وثاراتها . وتحبيبهم بالإسلام فلا أقل من أن يعتزلهم في ثأرهم هذا من بنى عُقيل . لكنه مضى معهم .

لكنه استحر لقبيلته ومضى معهم وقتل أحد فوارس بني عُقيل بن كعب :

( وخرج معهم عمرو بن مالك فأصابوا فيهم ثم خرجوا يسوقون النعم . فأدركهم فارس من بني عقيل يقال له ربيعة بن المنتفق بن عقيل وهو يقول :

#### أقسمت لا أطعن إلا فارسا إذا الكمأة لبسوا القلانسا

قال أبو نفيع : نجوتم يا معشر الرَجَّالة سائر اليوم ( لأنه أقسم ألا يطعن إلا الفوارس) فأدرك العقيلي رجلاً من بني عُبيد بن رؤاس . . فطعنه في عضده فاختلها . فاعتنق المحرس فرسه وقال : يا آل رؤاس فقال ربيعة : رؤاس ،خيل أم أناس . وعطف على ربيعة عمرو بن مالك ( المسلم الداعية ) فطعنه فقتله ، قال : ثم رجعنا نسوق النعم ، وأقبل بنو عقيل في طلبنا حتى انتهينا إلى تربة فقطع ما بيننا وبينهم وادى تربة . فجعلت بنو عقيل ينظرون إلينا ولا يصلون إلى شيء فمضينا .

قال عمرو بن مالك : فأسقط في يدَى وقلت : قتلت رجلاً وقد أسلمت وبايعت النبي ﷺ . وقد بلغه ذلك . النبي ﷺ . وقد بلغه ذلك . فقال : ﴿ لَثِنَ آتَانِي لاَضَرِبْنَ مَا فَوْقَ الْغُلِّ مِنْ يَدِه ﴾ . فأطلقت يَدَى ثم أتيته فسلَّمت عليه فأعرض عنى . فأتيته عن يساره فأعرض عنى . فأتيته من قِبَلِ وجهه فقلت :

يا رسول الله ، إن الرب ليترضى فيرضى . فارض عنى رضى الله عنك . قال : «قد رضيت عنك » ) (١) .

إنه الإنسان ولا تزال ذحول الجاهلية تحيط به من كل جانب ، يضعف أمام نزوة الجاهلية وسطوتها في نفسه . وعوضًا عن أن يمضي داعبًا إلى الله عز وجل ، ومحذرًا من ثارات الجاهلية ، انضم إلى قومه ولم يكتف بذلك بل قتل رجلاً من بني عمه ؛ بني عقيل بن كعب . فكلا القبيلتين من بني عامر ، أحدهما من كلاب بن ربيعة وثانيهما من كعب بن ربيعة . وهذين القبيلين الشريفين هما اللذان عناهما الشاعر :

فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا (٢)

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ١ / ٣٠١ ، ٣٠١ .

<sup>(</sup>٢) لجرير في هجاء الشاعر النميري .

لقد أخطأ وأدرك خطيئته ، فلم يمض وراء إغواء الشيطان له ويرتد عن دين الله بعد جريمته في الإسلام إنما تمثل به قول الله عز وجل : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ اتَّقُوا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكُّرُوا فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ (٢٠٠٠) وَإِخْوَانَهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيْ ثُمَّ لا يُقْصِرُونَ (٢٠٠٠) ﴾ [ الاعراف ] وتمثل به قول الله عز وجل : ﴿ وَاللَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَأَحِشَةُ أَوْ ظُلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِلنَّوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٢٠٠٠) ﴾ [ آل عمران ] .

ومن أجل هذا جاء بالقيد فقيد به يديه إلى عنقه . ومضى إلى رسول الله على معلنا توبته معترفاً بخطيئته ولعظيم جرمه فقد بلغه أن رسول الله على لن يرضى عنه وسوف يقطع يديه إن جاء له: الشن أتانى لأضربن ما فوق الغُلُّ من يده المعتل في عفو رسول الله على الغل من يحنث رسول الله على الغل من يديه والقى نفسه بين يدى رسول الله على يرجوه أن يعفو عنه ( فأطلقت يدى ثم أتيته فلمت عليه فأعرض عنى ) وليس من شيمته الله أن يعرض عن أحد من خلق الله . لكن لابد أن يشعره بذنبه ( فأتيته عن يمينه فأعرض عنى ) وكانت هذه أقسى من الأولى ولا شك ، فهو قد يهلك إن لم يرضى عنه رسول الله الله قلى ( فأتيته عن يساره فأعرض عنى ) . ترى هل تأخذه العزة بالإثم . ويمضى مكابراً إلى قومه بعد هذا الإذلال بين عنى رسوله الحبيب . إن إيمانه أكبر وأعظم في كيانه من نفسه الأمارة . فهو في حال من القلق واللوم والجلد الذاتي الطاغى الذي دفعه للمحاولة الثالثة ( فأتيته من قبل وجهه فقلت : يا رسول الله إن الرب ليترضى فيرضى فارضى عنى رضى الله عنك . قال : و قد رضيت عنك ) ) .

إنها التربية النبوية الخالدة بالإعراض فقط كانت كفيلة أن تغسل حوبة هذا الصحابى العظيم وتشعره بعظم ذنبه فلم يجد بدأ أن يقول لرسوله الحبيب : إن الرب ليتُرضى فيرضى . وكانت عبودية النبى على الخالصة فهو أعبد أهل الأرض لربه وأذلهم له وأنقاهم له ، وأيقن بصدق توبة صاحبه عمرو حين ألح عليه بالله أن يرضى عنه ودعا له : ﴿ رضى الله عنك ﴾ ، قال له على الدن قد رضيت عنك ﴾ ، فليس الهدف من التربية هذه تحطيم نفسية هذا المسلم العظيم ، بل الهدف تحطيم التعالى بالجاهلية والتعظم بالذات ونزع فتيل هذه الجاهلية بصدق الإيمان ﴿إذْ جَعَلَ اللّهِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيّةُ بالذَات ونزع فتيل هذه الجاهلية بصدق الإيمان ﴿إذْ جَعَلَ اللّهِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيّةُ عَلَى اللّهُ مَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقُوكَى وَكَانُوا أَحَقً بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانُوا أَحَقًى الْمُؤْمِنِينَ وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقُوكَى وَكَانُوا أَحَقًى بها وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمًا (آ؟) ﴾ [الفتح] .

فارلئك المنافقون : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ يَسْتَغَفُّرْ لَكُمْ رَسُولُ اللّهِ لَوُوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكُبُرُونَ ۞ ﴾ [ المنافقون ] أما هـولاء فقـد أشرق قلسبهم بنور الإسلام ﴿ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيّئًا عَسَى اللّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رُحِيمٌ ﴿ آلَكَ ﴾ [التوبة] . ونحن لسنا بحاجة فقط إلى الوقوف أمام النماذج العالية الفائقة فقط ، بل نحن بحاجة كذلك إلى الوقوف مسع النماذج التي يتغالب فيها الخير والشر فيغلب الخير فيها بعد ذلك .

# ۳ ـ وفود بنی کعب بن ربیعة بنو عقیل بن کعب بن ربیعة

ونستطيع أن نشهد نموذجين متقابلين لوفدين من بنى عقيل بن كعب ربيعة الذين سبق أن شهدنا حربهم مع بنى قومهم ؛ رؤاس بن كلاب بن ربيعة ، ونرى من خلال هذين النموذجين صورتى الأعراب المتقابلتين في القرآن الكريم : ﴿ وَمِنَ الأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبُّصُ بِكُمُ الدُّوالُو عَلَيْهِمْ دَاثِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( ١٨٠ ) [ التوبة ] ، ﴿ وَمِنَ الأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمُ الآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَات عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلا إِنَّهَا اللَّهُ مَن يَوْمُن بِاللَّهِ وَالْيَوْمُ الآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَات عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلا إِنَّهَا وَلَهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِه إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ( ١٠٠ ) [انوبة ] .

## الوفد الأول:

روى ابن سعد عن رجل من بنى عقيل عن أشياخ قومه قال : وقدمنا من بنى عقيل على رسول الله على ربيع بن معاوية بن خفاجة بن عمرو بن عقيل ، ومطرف بن عبد الله بن الاعلم بن عمرو بن ربيعة بن عقيل ، وأنس بن قيس بن المنتفق بن عامر ابن عقيل فبايعوا وأسلموا وبايعوه على من وراءهم من قومهم ، فأعطاهم النبى المعقيق ؛عقيق بنى عقيل وهى أرض فيها عيون ونخل وكتب لهم كتابًا فى أديم أحمر :

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى محمد رسول الله ﷺ ربيعًا ومطرفًا وأنسًا أعطاهم العقيق ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وسمعوا وأطاعوا. ولم يعطهم حقًا لمسلم ، لقد كان رسول الله ﷺ يوزع الأرض العربية التي كانت موضع النزاع بين القبائل . ويعطى فيها صكوكًا لأصحابها . دون أن يأكل حق الآخرين . وهي مرتبطة بثباتهم على دينهم ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ، ومرتبطة بعدم الاعتداء على حقوق الآخرين لينهى حروبًا استمرت قرونًا في النزاع على المياه والغزو من قبيلة لأخرى (١) .

ولا نشهد من هذا الوفد ما يبرز عنفوان الجاهلية ؛ لأنه من جيل الشباب الذي لم تنخر قيم الجاهلية بعد في كيانه . مثل ما سنشهد من الوفد الثاني .

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى لابن سعد ۱ / ۳۰۲، ۳۰۲.

## الوفد الثاني :

وقدم عليه أبو حرب بن خويلد بن عامر بن عقيل . فقرأ عليه رسول الله ﷺ ، فقال :أما وايم الله لقد لقيت الله أو لقيت من لقيه وإنك لتقول قولاً لا نحسن مثله . ولكنى سوف أضرب بقداحى هذه على ما تدعونى إليه وعلى دينى الذى أنا عليه وضرب بالقداح فخرج عليهم سهم الكفر . ثم أعاده فخرج عليه بثلاث مرات . فقال لرسول الله ﷺ : أبى هذا إلا ما ترى . . . ) .

إنها العقلية الأعرابية العجيبة المعجونة عجنًا بالجاهلية . فهو مجرد سماعه للقرآن . ناداه نداء الفطرة من أعماقه وأقسم على هذا النداء :

وايم الله ، لقد لقيت الله أو لقيت من لقيه .

فهذا البيان من القرآن إنما هو من عند الله ، وإن كان الأعرابي لا يدرى ما الوحى ولا سمع به لكنه لم يشك أبدًا أن هذا كلام الله ، ولن يصل هذا الكلام إلا بلقاء الله أو لقاء من لقيه .

وأعلن إعلانه الثاني الذي تجلى من أعماق فطرته كذلك دون تلعثم أو تردد : (وإنك لتقول قولاً لا نحسن مثله ) .

إنه مثل اعترافات الوليد بن المغيرة ، واعترافات عتبة بن ربيعة ، وهذا أبو حرب يظهر أنه من ذلك الجيل العاتى ؛ فأبو حرب من أعمام الفتيان الثلاثة ، فأحد الثلاثة أنس بن قيس بن المنتفق بن عامر بن عقيل ، أما أبو حرب فهو ابن خويلد بن عامر بن عقيل . وهذا يعنى أنه ابن أخى المنتفق ، فهو عم أنس .

لكن كيف يتعامل أبو حرب مع من لقى الله ، ومن علم أنه ينطق بكلام الله ، إنه لا يهتز وجدانه لهذا الأمر إنما يستشير قداحه ، فإن أشارت عليه باتباع رسول الله فعل ، وإن لم تشر عليه بذلك رفض وأبى، ولم يرد الله تعالى لخلقه الهداية عن هذا الطريق ؛ عن طريق الأزلام والحظوظ . إنما يريد الإسلام عن طريق العقل والفطرة فحين يلقى عقله ويستجيب لقداحه ، فهو عبد هذه القداح ، فكيف لو أسلم اليوم ، ثم جاءته غدًا بأن يدع هذا الدين فسوف يدعه وهي من رجس الشيطان .

ومع هذا فهو لم يقف متحيرًا بين نتائج قداحه ورسول الله ﷺ إنه أعطاها الألوهية بدلاً عن الله عز وجل، وأعطاها السلطة والحاكمية. قائلاً: أبى هذا إلا ما ترى ، فالغى عقله وألغى فطرته وعبد قداحه ، وكم هذا الإسلام عظيم فى تحرير هذه العقول

من خرافاتها وشعوذاتها ، وكم كان رسول الله ﷺ يحرص على أن يتعامل مع هذا العقل وهذه الفطرة بعيدًا عن هذه الآلهة المدعاة ، ولو خسر إيمانًا بالطريقة الشركية فهو لا يريد هذا الإيمان .

ونتابع مع أبى حرب رحلته بعد أن غادر رسول الله ﷺ عائدًا إلى قومه .

(ثم رجع إلى أخيه عقال بن خويلد فقال له : قَلَّ خِيسُك . هل لك في محمد بن عبد الله يدعو إلى دين الإسلام ويقرأ القرآن وقد أعطاني العقيق إن أنا أسلمت فقال له عقال : أنا والله أخطك أكثر مما يخطك محمد . ثم ركب فرسه وجر رمحه على أسفل العقيق فأخذ أسفله وما فيه من عين ) .

ولعل عقالاً معذور ، فهو لم يسمع من كلام الله شيئًا ، إنما سمع أن محمدًا أعطى أخاه شيئًا من العقيق ويقاتل عنه ، ويعطيه . إنه لم يعر اهتماما لمن لقى الله أو لقى من لقيه إنما أعطى اهتمامًا للأرض التى ستوزع على المسلمين ، أما نفسية أبى حرب فقد شهدناها فى الموقف العجيب من أخيه ، وهو يقول له : ما أقل خيسك (خيرك) وراح يدعوه إلى الإسلام الذى رفضه (هل لك فى محمد بن عبد الله يدعو إلى دين الإسلام ويقرأ القرآن) فهو يريد منه أن يدخل فى هذا الدين ويتعرف عليه ، وهو لولا مشكلة قداحه لدخل فى دين الله ، وإذا لم يدخل فلم لا يدعو أخاه إلى الدخول فى هذا الدين إنه يعيد لنا صورة أبى طالب وهو يدعو ولديه إلى الدخول مع رسول الله والإيان به ، أما هو فعلى ملة عبد المطلب .

ورغم كل عنجهية عقال وأنه سوف يعطى لاخيه ما يعطى محمدًا ، قادته الظروف إلى المدينة والتقى برسول الله ﷺ .

(ثم إن عقالاً قدم على رسول الله ﷺ فعرض عليه الإسلام وجعل يقول له: «أتشهد أن محمدًا رسول الله؟»، فيقول: أشهد أن هبيرة بن النفاضة نعم الفارس يوم قرنى لبان. ثم قال: أتشهد أن محمدًا رسول الله». قال: أشهد أن الصريح تحت الرغوة ثم قال الثالثة: «أتشهد؟»، فشهد وأسلم).

فرسول الله ﷺ يدعوه إلى الشهادة بالرسالة ، وهو يشهد ببطولة ابن النفاضة الفارس المغوار يوم قرنى لبان ، ويخشى رسول الله ﷺ النار على هذه النفوس البائسة التي تعيش في أمجاد الجاهلية كما تتصور فيعود له ثانيًا: «أتشهد أن محمدًا رسول الله».

فيعود ليقول: أشهد أن الصريح تحت الرغوة وهي كناية عن ظهور الحق. كما يظهر صريح الحليب تحت رغوته. ثم يسأله رسول الله على الثالثة: ( أتشهد أن محمدًا رسول الله ). فيشهد في الثالثة ويسلم.

ولم نسمع عن عقال وعن أبى حرب شيئًا غير هذه الحادثة . ونرجو الله أن يكونا أسلما ونجيا من النار .

# الوفد الثالث : أبو رزين لقيط بن عامر بن المنتفق :

وهو يمثل الصورة المقابلة ولتلك الصورة التي تحمل دخن الجاهلية في أروع إشراقة لتفاعل الإسلام مع النفسية العربية الصافية . وقد رويت لنا بأسانيد متصلة كأنما هي صورة تليفزيونية حية .

روى عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند والطبراني عن لقيط بن عامر رُطُّيُّكُ قَال :

## المشهد الأول :

( خرجت أنا وصاحبي نهيك بن عاصم ( بن مالك بن المنتفق ) حتى قدمنا على رسول الله ﷺ فوافيناه حين انصرف من صلاة الغداة ( الصبح ) فقام في الناس خطيبًا فقال :

ا أيها الناس ألا إنى قد خبأت لكم صوتى منذ أربعة أيام لتسمعوا الآن . ألا فهل من امرئ قد بعثه قومه ؟ فقالوا : أعلم لنا ما يقول رسول الله عليه ؟

الا ثم رجل لعلَّه أن يُلهيهُ حديث نفسه ، أو حديث صاحبه أو يلهيه خيال .

الا وإني مسؤول هل بلغت ألا اسمعوا تعيشوا ، ألا اجلسوا " .

فجلس الناس وقمت أنا وصاحبي ) .

لقد حدَّد الزمان الذي وصل فيه إلى رسول الله على: (قد انصرف من صلاة الغداة) وحدَّد مكان اللقاء في المسجد . ونقل لنا أول حركة على المسرح . حيث قام رسول الله على وأعلن للمسلمين أنه لم يحدثهم منذ أربعة أيام إلى اليوم وها هو اليوم جاهز للتحدث إليهم . غير أن الوافدين من قبائلهم هم أولى بالحديث من الصحب المقيمين في المدينة . فالوافدون من قبائلهم تنتظرهم قبائلهم لتسمع منهم أخبار الإسلام وأخبار رسول الله على . وها هو يدعو الوافدين إلى الكلام .

وحين لم يقم أحد عاد فأكد إلحاحه الحبيب صلوات الله عليه للأسئلة والاستفسارات للقادمين من كل حدب وصوب ، فيؤكد عليهم ألا يأخذهم اللهو والحديث مع أصحابهم عن الاسئلة ، وألا يأخذهم الحياء فيحدثوا أنفسهم بالكلام ويهموا به ثم يتراجعوا بعد ذلك أو يوجد منافق ضال . يود أن يصرف هؤلاء الرسل عن تأدية رسالتهم إلى أقوامهم . فلم يكتف المربى الأعظم على المعلب الوافدين أن يتحدثوا ، بل ذكرهم وألح عليهم بذلك ، وحذرهم من التهاون في مهمتهم . وليس الأمر والحديث خاصًا بالوافدين والرسل القادمين من بعيد . بل الحديث للجميع . وعليهم أن يجلسوا ليستمعوا لهذه الوفادات . « ألا اسمعوا تعيشوا . ألا اجلسوا فجلسوا . وبدأت الحركة الثانية في المشهد حين قام لقيط وصاحبه بعد أن هيأ رسول الله فجلسوا . وبدأت الحركة الثانية في المشهد حين قام لقيط وصاحبه بعد أن هيأ رسول الله

## المشهد الثاني:

( وقمت أنا وصاحبى حتى إذا فرغ لنا فؤاده وبصره قلت : يا رسول الله ، ما عندك من علم الغيب ؟

فضحك فقال : ﴿ لَعُمْرُ اللَّهِ ﴾ وهز رأسه وعلم أنى ابتغي سقطه ، فقال :

« ضن ربك عز وجل بمفاتيح خمسة من الغيب لا يعلمهن إلا الله » وأشار بيده . فقلت : وما هي يا رسول الله ؟ قال : « علم المنية : قد علم متى منية أحدكم . وعلم ما في غد ، وما أنت طاعم غدًا ولا تعلمه ، وعلم ألمني حين يكون في الرحم قد علمه ولا تعلمونه . وعلم الغيث يشرف عليكم آزلين (١) مسنين (٢) . فيظل يضحك قد علم أن غوثكم قريب » قال لقيط : قلت : لن نعدم من رب يضحك خيرًا يا رسول الله . قال : « وعلم يوم الساعة » قلت : يا رسول الله . إني سائلك عن حاجتي فلا تعجلني . قال : « سل عما شئت » قال: قلت : يا رسول الله ، علمنا مما لا يعلم الناس ومما تعلم . فإنا من قبيل لا يصدقون تصديقنا أحدًا من مذحج التي تدنو إلينا ، وخثهم التي توالينا، وعشيرتنا التي نحن منها ) .

فلقيط وَلَيْ جزء من الحوار . وفي الوقت نفسه مصور بارع لكل اللقطات المطلوبة بحيث لا يدع لقطة تفوتنا من هذا المشهد الراثع . وكأنا به كما وصف نفسه وصاحبه يقفان ينتظران أن يقع بصر رسول الله عليم عليهما بعد أن جلس الناس ووقفا . وكان

<sup>(</sup>١) آزلين : من الأزل ، الشدة والضيق . (٢) مسنين : من السنة أي : الجدب .

السؤال المفاجئ مباشرة: ما عندك من علم الغيب ، فالكهانة في المجتمع العربي هي مادة أرقى الجامعات العلمية فيه ، وخاصة في البادية حيث لا وجود للنصرانية ولا لليهودية ويعرف صدق الكاهن من كذبه بما يقدمه من غيبيات ستقع ، وعلى ضوء هذه الغيبيات يحكم الناس عليه ، ترى هل رسول الله كاهن من هؤلاء الكهنة يتحدث عن الغيب ، ويضرب بالقداح ، ويخبر الناس عما يجرى في المستقبل ؟! ( فضحك . . وقال : « لعمر الله » وهز رأسه يعلم أنى أبتغى سقطه ) .

فقد كان من عادة الكهان الكبار أن يخبئ لهم السائل خبيئة . ويسأله عنها فإن عرف ما خبأ له . فقد نجح في الامتحان . وإن لم يعرف فقد سقط ورسب ، وهنا ينتقل لقيط ولين الحبيب المصطفى المنافي المنافي الحانب الخبيب المصطفى المنافي المناب الخارجي وجانب الأعماق .

( فضحك وقال: لعمر الله . وهز رأسه ) هذا هو المظهر الخارجي عقب السؤال : ما عندك من علم الغيب ( وعلم أنى أبتغى سقطه ) وهذا هو الجانب الداخلى . حيث أدرك الرسول المصطفى على الله الله الله الله الله المصطفى المتحانه في صدقه حين يتحدث عن الغيب ، وعوضًا عن أن يوبخ رسول الله الله السائلان على هذا التجاوز المخل بالأدب . مضى بهما مباشرة إلى نفى العلم بالغيب حتى عن رسول الله على هذا العيب لا يعلمها إلا الله ) .

ولا ينسى لقيط مهمته التصويرية . فهو الاديب العملاق ( وأشار بيده ) أى إلى الخمس . حيث راح على يعدد هذه الخمس على أصابعه ليحفظها هؤلاء الاعرابيان واحدة واحدة ، فيعرضها ويشرحها فى التفصيل . فليس الحديث إذن عن خبيئة ولا عن معركة . ولا عن عفاف فتاة ولا عن تنافر بين زعيمين ، ولا عن إصلاح بين قبيلتين ، إن رسول الله تعالى يحدث مباشرة عن ربه . ويعلم الناس دينهم .

- ١ ـ ١ قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونه ؛ ، ( وهي الأجل ) .
  - ٢ ـ ( وعلم ما في غد ، وما أنت طاعم غدًا ولا تعلمه ) .
  - ٣ ـ ﴿ وعلم المني حين يكون في الرحم قد علمه ولا تعلمونه ١ .
- ٤ ـ ( وعلم الغيث ، يشرف عليكم آزلين مسنين ، فيظل يضحك قد علم أن غوثكم قريب ) .

٥ ـ ﴿ وعلم يوم الساعة » .

ولا شيء يثير فضول الأعراب ويهيج مشاعرهم مثل الحديث عن الغيث في هذه الصحراء القاحلة ، ولهذا خصها رسول الله ﷺ بوصف نفسي ووصف خارجي نقله لنا لقيط \_ الذي يلتقط كل شيء \_ فما أقرب اسمه من مسماه فطي ويشرف عليكم آزلين مسنين ) حيث قد سيطر اليأس والغم والهم عليكم . تكادون تقنطون من رحمة الله . فوربكم يضحك . يعلم أن غوثكم قريب ، وكيف تنقلبون إنسانًا آخر غير ما كنتم عليه قبل العنت . وقد صور القرآن الكريم هذا الواقع الداخلي والخارجي في أكثر من موقع ﴿ الله الذي يُرسُلُ الرِّيَاحَ قَشْيرُ سَحَابًا فَيْسُطُهُ فِي السَّماء كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كَسَفًا فَتَرَى الوَدَقَ يَخْرُجُ مِنْ خلاله فَإذا أَصَابَ به من يَشَاءُ مِنْ عَاده إذا هُمْ يَسْتَبْشُرُونَ ﴿ وَإِنْ كَانُوا مِن الْوَدِقَ يَخْرُجُ مِنْ خلاله فَإذا أَصَابَ به من يَشَاءُ مِنْ عَاده إذا هُمْ يَسْتَبْشُرُونَ ﴿ وَإِنْ كَانُوا مِن الْوَدِقَ يَخْرُجُ مِنْ خَلاله فَإذا أَصَابَ به مَن يَشَاءُ مِنْ عَاده إذا هُمْ يَسْتَبْشُرُونَ ﴿ وَإِنْ كَانُوا مِن الله كَيْفَ يُحْيِي الْمُوتَى وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْ قَدِيرٌ ﴿ وَقَينْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوهُ مُصْفَرًا لَقَالُوا مَنْ بَعْده يَكُفُرُونَ ﴿ وَلَوَى الْمُوتَى وَهُو عَلَىٰ كُلِ شَيْ قَدِيرٌ ﴿ وَقَينْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوهُ مُصْفَرًا لَقَالُوا مَنْ بَعْده يَكُفُرُونَ ﴿ وَ الرَوم ] .

« وربكم يضحك » ولم يدع لقيط وَلِيُكِ هذه الصورة تمر حتى عن عرض ما فى أعماقه . وما فى مشاعره وما فى خلجات نفسه فقد عاهدنا أن ينقل لنا كل شىء فاستهوته هذه الصورة البلاغية « وربكم يضحك » فلم يتمالك أن يعبر عن سعادته بهذا الرب الذى يحب عباده . ويرأف بهم أن قال : لن نعدم من رب يضحك خيراً يا رسول الله .

#### المشهد الثالث:

(قلت: يا رسول الله ، إنى سائلك عن حاجتى فلا تُعجلنى . قال : " سل عما شئت » . قال : قلت : يا رسول الله ، علمنا مما لا يعلم الناس وبما تعلم . فإنا من قبيل لا يصدقون تصديقنا أحدًا ؛ من مزجح التى تدنو إلينا وخثعم التى توالينا ، وعشيرتنا التى نحن منها .

قال رسول الله ﷺ: ﴿ ثم تلبثون ما لبثتم ثم يتوفى نبيكم ، ثم تبعث الصائحة فلعمر إلهك ، ما تدع على ظهرها من شيء إلا مات والملائكة الذين مع ربك . فيصبح ربك عز وجل ، يطوف في الأرض قد خلت عليه البلاد ، فيرسل ربك السماء تهضب من تحت العرش . فلعمر إلهك ، ما تدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت القبر عنه حتى تخلقه من قِبل رأسه فيستوى جالسًا فيقول ربك : مهيم ـ لما

كان فيه ـ فيقول : يا رب أمس اليوم ولعهده بالحياة يحسبه حديث عهد بأهله ) .

نحن أمام أطول حوارية فى الحديث النبوى نستمتع بها بعد أن استأنس لقيط وَلَحْيُنِكَ بحديث رسول الله ﷺ ( إنى سائلك عن حاجتى فلا تعجلنى ) ويخاف أن يقال له : انتهى وقتك فليأت غيرك . وأخذ أجمل إذن سمعته أذناه : « سل عما شئت » فقدًم لنا هذا الفيلم الحى الرائع فى المسجد النبوى كأنما نشهده الساعة .

وإذا كان قد أخذ الحق أن يسأل عما يشاء . فليعد إلى طلبه الأول : يا رسول الله علمنا مما لا يعلم الناس ومما تعلم ، فهو أدرى بطبيعة قومه والقبائل التى تنتظر قدومه بفارغ الصبر ليحدثها عن رسول الله على الله الله الله الله فلابد أن يأمور لا يعلمها الخلق العاديون ليؤمن الناس بصدق رسالته . ولقيط وصاحبه ، موطن ثقة مذحج وخثعم وعُقيل بن كعب . لابد أن يمضوا بجديد إلى قومهم ، واختار رسول الله على الحديث عن اليوم الآخر ، عن القضية الكبرى التى يرفضها العقل الاعرابى : ﴿ أَيُذَا كُنّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَيّنًا لَمَبّعُونُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ( ) ﴿ الإسراء } .

وانهالت البلاغة النبوية تعلم البشرية كلها إلى قيام الساعة . بعد أن أخذ أديبنا العظيم إذن الاستمرار في الحديث والحوار :

أ ثم تلبثون ما لبثتم ، ثم يتوفى نبيكم . . . » وهذه ليست سهلة . فهل يُتوفى رسول الله ﷺ مثل ما يتوفى البشر الم تتزلزل الامة لوفاته رغم أن القرآن قال لهم :
 ومَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرُّ اللهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ (١٤٤) ﴾ [ آل عمران ] .

شم تبعث الصائحة فلعمر إلهك ، ما تدع على ظهرها من شيء إلا مات والملائكة الذين مع ربك » .

ولهذا كان العرض النبوى من التبسيط والإيجاز ما يجعل المستمع قادرًا على حفظه والتقاط كل كلمة فيه ، فكيف إذا كان راويتنا العبقرى الأديب لقيط بن عامر ؟! إذن

سيأتى يوم على الأرض . وقد مات فيها كل من خلق وبرأ ،حتى الملائكة فى السموات العلا : ﴿ وَيَبْقُنَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجُلالِ وَالإِكْرَامِ ٣٧ ﴾ [ الرحمن ] بعد أن تأتى الصائحة لتجمل : ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ٣٣ ﴾ [ الرحمن ] .

\* فيصبح ربك يطوف في الأرض قد خلت عليه البلاد . فيرسل ربك السماء تهضب (١) من تحت العرش فلعمر إلهك ، ما تدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت القبر عنه حتى تخلقه من قبل رأسه فيستوى جالسًا فيقول ربك: مهيم لما كان فيه \_ فيقول : يا رب أمس اليوم ولعهده بالحياة يحسبه حديث عهد بأهله ، ألا ما أروع (كاف) الخطاب من رسول الله على إلى لقيط ، وهو يقص عليه قصة الموت والبلى ثم قصة الحشر والنشر، ويتجه له كل مرة \* فيصبح ربك ، فيرسل ربك ، فلعمر إلهك انها مقابلة خاصة فاز بها لقيط أولى تنشر بماء الذهب والياقوت والزبرجد. وكأنما بحار الماء أمامنا الآن هادرة من تحت العرش مرسلة إلى كل مخلوق في الوجود وتقف خلف رأسه ، وما أن تمس قبره \_ قتيلاً كان أو ميتًا \_ إلا بعثت الحياة فيه بأمر الله عز وجل . منظر من الوضوح والتصوير ، كأنما هو أمامنا الآن نشهده ، وتنبعث الحياة أمامنا بكل انفعالاتها وحيويتها. حتى ليتساءل كل قتيل وكل ميت ينفض غبار الموت عنه، فيسأله ربه . منذ متى ؟ ويتذكر كل حي في هذه السموات والارض ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا فيسأله ربه . منذ متى ؟ ويتذكر كل حي في هذه السموات والارض ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا في أَمْ مَنْ أَنْ أَسْ فقط .

فقد تركنا أهلنا لساعات . ماذا جرى ؟ الله تعالى يسأل كل عبد من عباده : مهيم . ويجيب العبيد ربهم . أمس . ولايدرون أنه قد مر عليهم آلاف السنين أو مثاتها أو ما الله تعالى أدرى بها .

# المشهد الرابع:

( فقلت : يا رسول الله ، فكيف يجمعنا بعد ما تمزقنا الرياح والبلى والسباع ؟ فقال: ﴿ أَنبَتُكَ بَمْلُ هَذَا فَى آلاء الله، أشرفْتَ على الأرض وهي مذرة (٢) بالية . فقلت : لا تحيا هذه أبدا ثم أرسل عليها ربك . فلم تلبث إلا أيامًا حتى أشرفْتَ عليها وهي شربة واحدة (٣) . ولعمر إلهك، لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض . فتخرجون من الأصواء (٤) ومن مصارعكم فتنظرون إليه وينظر إليكم » .

<sup>(</sup>١) تهضب : تمطر . (٢) مذرة : فاسدة بالية .

<sup>(</sup>٣) شَرَبَة واحدة : أراد أن الماء قد كثر فمن حيث أردت أن تشرب شربت .

الأصواء : القبور .

لك الله يا لقيط ما أجراك، ولكن الم تأخذ الامان . فسل عما شئت . إنه اقتنع وحبيبه يحدثه عن ربه ، لكن ما يفعل بالمثات أو الآلاف الذين ينتظرونه . مشهدنا الرابع حضوره صحابة رسول الله وسلام الله المسجد النبوى وقد دعينا للمشاركة ، وهنا يتغير المشهد حيث تعرض الأرض البابسة القاحلة ثم تتصاعد الغيوم من كل حدب وصوب ، وليس من تحت العرش كما في المشهد السابق ، وتشرب الارض العطشي . وتشرب وتروى وتبدأ العرائس تظهر من كل مكان ، لقد كان جرينًا في السؤال . ولم تمنعه مهابة رسول رب السموات والأرض من أن يسأله كيف ؟ لا ندرى . هل تصنع السؤال ، أم سأله عن حقيقة ؟! لمحات وجهه توحي أنه يتصنع السؤال لاجل من ينتظرونه لكن سؤال الاديب طالب العلم ، وليس سؤال الوقاحة السافرة ؛ كما فعلها مشركو مكة . سؤال الأديب طالب العلم ، وليس سؤال الوقاحة السافرة ؛ كما فعلها مشركو مكة . فهذا المجرم العاتي أبي بن خلف وقد أحضر عظمًا باليًا وما أن لقي رسول الله وتكل حتى فقد ونفخه في وجهه وقال في وقاحته المعهودة : أفيعث الله هذا بعد البلي ؟ وتكفل فقة ونفخه في وجهه وقال في وقاحته المعهودة : أفيعث الله هذا بعد البلي ؟ وتكفل القرآن بالكريم بالرد عن رسوله أمام هذا الطاغية فقال مَن يُعي المِقامَ وهي رَمِيم (آ) فلم تُعلَق أَلْ مَن يُعي المِقامَ وهي رَمِيم (آ) فلم تُعلَق أَلْ مَن يُعي المِقامَ وهي رَمِيم (آ) فلم تُعلَق أَلْ مَن يُعي الْمِقامَ وهي رَمِيم (آ) فلم تُعلَق أَلْ مَن يُعي الْمِقامَ وهي رَمِيم (آ) فلم تُعلَق أَلْ مَن يُعي الْمِقامَ وهي رَمِيم (آ)

أما سؤال لقيط وَطِيَّكِ فقد سأله بعد أن تلجلج وتردد . هل يليق ومحدثه رسول رب العالمين يسأله هذا السؤال ؟ غير أن الإجازة التي أخذها شجعته أكثر « سل عما شئت » ومع ذلك يخاف أن يحرم لذه المناجاة مع حبيبه . وينظر في كل لحظة أهو في يقظة أم في حلم ؟ أحقًا قد وصل المدينة . وها يفوز بهذا اللقاء العظيم مع رسوله القرشي محمد بن عبد الله : ( فكيف تجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلي والسباع .

وينظر الحبيب المصطفى ﷺ إلى هذا البدوى الأصيل النقى ، الذى لايدع شعوراً يحس به إلا ويعرضه بين يدى حبيبه ، فيقدم له هذا المشهد الأخاذ الرائع : « انبئك بمثل هذا في آلاء الله » المسلمون صامتون كأنما على رؤوسهم الطير ، وهم يتابعون هذا الحوار بشغف :

ـ يا رسول الله فكيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلى والسباع؟

ــ • أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله . أشرفت على الأرض وهي مذرة بالية . فقلت : لا تحيا هذه أبدًا .

مشهد قائم والأرض مذرة بالية ميتة . لا عشب ولا نبات إلا اللهب والرمل تسفيها

الرياح من كل مكان يستحيل أن تحيا هذه الارض ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلُّ شَيْءِ حَي ﴾ [ الانبياء : ٣٠ ] ﴿ فَفَتَحْنَا أَبُواَبَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهُمرٍ (آ) وَفَجُرْنَا الأَرْضَ عُبُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ وَلَا اللَّرْضَ عُبُونًا مَيْتَةً لا حراك أَمْرٍ قَدْ قَدْرَ (آ) ﴾ [ الغمر ] ويقرب المثال الحي إلى ذهن العربي . وقد رآها ميتة لا حراك فيها ، وصاح : أنَّى يحيى هذه الله بعد موتها ؟ ويتابع الحوار .

شم أرسل ربك عليها ، فلم تلبث إلا أيامًا حتى أشرفت عليها وهى شربة
 واحدة » .

نعم . نعم . نعم . لقد رأى هذا بأم عينيه وهو فى طريقه إلى رسول الله على أو وتساءل قال : لا تحيا هذه أبدًا . ثم رأى الربيع يقبل . وتنقلب الأرض إلى بساط سندسى أخضر ، إى والله ، لقد شهد مثات المرات هذا المشهد آليس هو ابن البادية ؟! أليست حياته وحياة أهله وقبيلته وإبله مرتبطة بهذه المياه . بهذا الغيث الرباني الذي يأتى فيحيى الأرض بعد موتها ؟! وينفُذ الحوار إلى أعماقه هجمة واحدة . فيزلزل كيانه فتتبعثر ذرات قلبه في إعصار هائل . ثم تعود لتترتب من جديد . وقد امتلأت إيمانًا ويقينًا باليوم الآخر حيث جاء هذا السؤال الاستنكاري الأخير على شكل جواب مثير . وعيون رسول الله شاخصة به ، تشرح له وتوضح وتفسر ، وتفصل ، بل وتقسم له .

- « ولعمر إلهك لهو أقدر أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض » وما الفرق بين المشهدين ؟

ثم يعود به إلى المشهد السابق . يتغير المشهد بسرعة وتعود معالم المشهد السابق كما م .

## المشهد الخامس:

- «فتخرجون من الأصواء . ومن مصارعكم . فتنظرون إليه وينظر إليكم ».

تخرجون من قبوركم ، ومن مصارعكم . فماذا ترون . ترون الله رب العالمين . ماذا ؟! الله رب العالمين تنظرون إليه وينظر إليكم . شيء جديد لم يعهده طيلة حياته . فهو لا يكاد يصدق أنه يرى رسول رب العالمين . فكيف يمكن أن يرى رب العالمين وعاد القلق من جديد . والتساؤل من جديد فهو قد أيقن بقدرة الله على البعث . بعد أن شهد مشهد بعث الأرض . لكن النظر إلى رب العالمين . هذا عجيب . وتصور المشهد في لحظة واحدة . البشر كلهم من لدن آدم من كل مكان . حتى قيام هذه الساعة . كيف ينظرون إلى ربهم ؟!

ها هو يخرج من المسجد ـ لو خرج ـ فيغيب عن ناظريه رسول رب العالمين . فكيف

يتسع عقله . إلى أن هذا الخلق كله والذى بعث من جديد ، من كل قبر ، ومن كل مصرع جميعهم يرون رب العالمين . فلم يتمالك أن سأل محدثه النبى محمداً عليه الصلاة والسلام .

قلت : يا رسول الله ، كيف ونحن مل الأرض وهو عز وجل شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه ) هل هو إنسان ضخم جداً جداً . ومع ذلك فكيف يراه الجميع وهو شخص واحد . هذه الأصنام بنات الله لو ازدحم مائة رجل عليها لغابت عن ناظريهم فكيف يكون الله .

أما المسلمون صحابة رسول الله فما أسعدهم بهذا الحوار كما يقول الناطق الرسمى باسمهم أنس وُطِيْتُك نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله ﷺ عن شيء كان يعجبنا أن نجد الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع .

قال : «أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله عز وجل : الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونهما ويريانكم ساعة واحدة » وفعلاً فقد احترق الإشكال من رأسه . وما الشمس والقمر أمام رب الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والناس ، ومع ذلك فكل الناس في كل مكان في الأرض يرونهم . ولا يدع رسول الله على محدثه لحظة يفلت منه . فلكل سؤال جواب ، والبسمة لا تفارق ثغر رسول الله على . والاسئلة المفاجئة تنثال من هذا البدوى الذي يتفجر ذكاء وحيوية . ورسول الله على يسعد بأسئلته فهو خير رسول له إلى قبائل العرب في الجنوب في وعيه وحفظه وذكائه . رسول الله على يدع له الحرية الكاملة : «سل ما شئت ». إني ما أعلم قطعة نقلت لنا من الحياة النبوية كما نقلت لنا هذه القطعة .

ويقسم رسول الله ﷺ لصاحبه لقيط . وكأنما الحديث موجه له وحده : « ولعمر الهك لهو أقدر على أن يراكم وترونه من أن ترونهما ويريانكم ( الشمس والقمر ) لا تضامون في رؤيتهما » .

لله أنت يا لقيط . يا رسول البشرية إلى رسول الله على إننا ونحن في القرن الحادى والعشرين نسمع مناجاتك ، ونسمع أسئلتك ونتلذذ بها كأنما هي ثمار شهية وفواكه كثيرة نأكل منها ، نتعلم ونستفيد ونستزيد ، لله أنت يا وافد بني عامر . هل سقط الحجاب والتكليف نهائيًا بينك وبين رسول رب العالمين حتى تطرح سؤالك الثالث الأجرأ والأخطر وتهيئ الأذهان للمشهد الخامس بعد أن عرضت علينا الشمس والقمر

ورؤيتهما من الخلق كافة . وقد تغير المشهد السابق للحظات . مشهد البشر ينتشرون من الاصواء إلى رب العالمين ينظر إليهم وينظرون إليه .

## المشهد الخامس:

قلت : يا رسول الله فما يفعل بنا ربنا إذا لقيناه ؟

قال : ﴿ تعرضون عليه بادية له صفحاتكم لا تخفى عليه منكم خافية . فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة من الماء قبلكُم . فلعمر إلهك ما تخطئ وجه أحد منكم منها قطرة ؛ فأما المسلم فتدع وجهه مثل الربطة البيضاء ، وأما الكافر فتنضحه ( أو قال فتحطمه ) عمثل الحمم الأسود » .

## المشهد السادس:

ا ثم ينصرف نبيكم ، ويتفرق على أثره الصالحون ، فتسلكون جسرًا من النار ،
 فيطأ أحدكم الحمر ، فيقول : حس ، فيقول ربك عز وجل : أو إنه . . . » .

# المشهد السابع:

« فتطلعون على حوض نبيكم لا يظمأ والله ناهله قط ، فلعمر إلهك ما يبسط أحد
 منكم يده إلا وقع عليها قدح يطهره من الطوف والبول والاذي » .

#### المشهد الثامن:

﴿ وتحبس الشمس والقمر فلا ترون منهما واحدًا ﴾ .

ثلاثة مناظر متنالية للكون يشهد لقاء ربه مع خلقه ؛ حيث يعرض مشهد غرفة اليد من الماء وقد أصاب وجه كل مخلوق ولم يعد هذا يصعب على عقل سليط بعد أن تصور الشمس والقمر . وتحول البشر إلى فريقين ؛ فريق مسلم وجهه مثل الريطة البيضاء ، وفريق كافر وجهه كالحمم الأسود . بعد أن كانوا في المشهد السابق سواء حفاة عراة غرلا . ويتلاحق بهذا المشهد المسهد السادس حيث يتحرك فريق المؤمنين إثر رسوله على يقودهم إلى الجنة على جسر من النار ، ويطأ على الجمر فيقولون : حس فيعدهم ربهم . أن قليلا وتصلون .

ثم يطلع علينا المشهد السابع وهو حوض النبى ﷺ والمؤمنون في الوجود منذ آدم إلى قيام الساعة بعد الجهد والعرق والظمأ وقطع جسر النار . يتسابقون إلى الشرب من هذا الحوض . «لا عجب فما يبسط أحدكم يده إلا وقع عليها قدح . يشرب وينهل ويغسل وجهه فيطهره من الطوف والبول والأذى » ويغدو إنسانًا آخر . وتلوح علائم

المشهد الثامن حيث تحبس الشمس والقمر فيسارع لقيط ليسال بلسان هذه المليارات كلها . فكيف يكون الحال ولا شمس ولا قمر ؟!

حيث يعود الحوار من جديد في ساحة المسجد النبوى بين لقيط رَوْقَيْنِهِ ورسوله الحبيب ونلاحظ أن صديقه عاصم لا يحير جوابًا فقد ترك الأسئلة كلها للقيط .

قلت : يا رسول الله ، فيم نبصر يومثذ ؟!

قال : ﴿ بمثل بصرك ساعتك هذه وذلك مع طلوع الشمس في يوم أشرقته الأرض وواجهته الجبال ﴾ لقد نقل لنا أنه ابتدأ محادثاته مع النبي على عقب صلاة الفجر وكادت الشمس تشرق ولما تنته المحادثات بعد وهي معروضة بالبث الحي المباشر على خيرة خلق الله في الأرض ؛ صحابة رسول الله على في المسجد فكيف تضيء الدنيا ولا شمس ولا قمر وذلك قبل بزوغ الشمس ، فكذلك تضيء الدنيا ولا شمس ولا قمر بعد أن حبسا عند ربهما عز وجل .

وتتلاحق المشاهد بعدها في حوار مستمر لا ينقطع وأهل الأرض جميعًا يسعدون بوافدهم لقيط من خلال العرض الشيق القادم .

# المشهد التاسع:

- ـ قلت : يا رسول الله فبم نجزى من سيئاتنا وحسناتنا ؟
- ـ قال : ﴿ الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها إلا أن يعفو ٧ .

#### المشهد العاشر:

- ـ قلت : يا رسول الله ، فما الجنة وما النار ؟
- قال : « لعمر إلهك ، إن النار لها سبعة أبواب ما منها باب إلا يسير الراكب بينهما سبعين عامًا » .

#### المشهد الحادي عشر:

وإن للجنة ثمانية أبواب ما منها بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عامًا » .

# المشهد الثاني عشر:

قلت : يا رسول الله فعلام نطَّلع من الجنة ؟

- قال : ﴿ على أنهار من عسل مصفى ، وأنهار من خمر ما بها من صداع ولا ندامة ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ، وماء غيير آسن ، وفاكسهة ، ولعمر إلهك ما تعلمون ، وخير من مثله معه أزواج مطهرة » .

المشهد الثالث عشر:

قلت : يا رسول الله أو لنا فيها أزواج أو منهن صالحات ؟

قال : «المصلحات للصالحين تلذون بهن مثل لذاتكم في الدنيا غير أنه لا توالد ».

المشهد الرابع عشر:

قال لقيط : أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه .

فلم يجبه النبي ﷺ .

المشهد الخامس عشر:

وتنتهى مشاهد اليوم الآخر والجنة والنار ليبقى المشهد الحي بين رسول الله عليه ومعه عاصم بن نهيك وهما أمام المسلمين وبين يدى رسول الله رب العالمين .

قلت : يا رسول الله علام أبايعك ؟

فبسط رسول الله ، يده وقال : «على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وزيال الشرك فلا تشرك بالله إلهًا غيره ».

ويضع لقيط يده بيد رسول الله ﷺ وكذلك عاصم .

المشهد السادس عشر:

قال : قلت : يا رسول الله ، وإن لنا ما بين المشرق والمغرب ؟

فقبض النبي ﷺ يده وظن أني أشترط عليه شيئًا لا يعطينيه .

قال : قلت : نحل منها حيث شئنا ولا يجنى على امرئ إلا نفسه ؟

فبسط إلىَّ يده وقال : ﴿ ذلك لك تحل حيث شئت ولا يجزى عنك إلا نفسك ، .

المشهد السابع عشر:

قال : فانصرفنا عنه . فقال :

الناس في الأولى والآخرة ) من أتقى الناس في الأولى والآخرة .

المشهد الثامن عشر:

حيث تدخل عناصر جديدة . فيقف أحد المشاهدين ؛كعب بن الحداريَّة ( فقال له كعب بن الحداريَّة أحد بنى بكر بن كلاب بن ربيعة ( بينما لقيط وعاصم من بنى المنتفق

ابن كعب بن ربيعة ) : من هم يا رسول الله ؟

قال : ﴿ بنو المنتفق أهل ذلك منهم ﴾ .

المشهد التاسع عشر:

وها هو ﴿وَلِيْنِكُ يعود بعد أن انصرف عنه .

( فانصرفنا وأقبلت عليه فقلت : يا رسول الله ، هل لأحد ممن مضى خير فى جاهليتهم ؟ ) ويدخل عنصر جديد مثير يكهرب الجو ويتوتر المشهد .

« والله إن أباك المنتفق لفي النار » .

قال : فلكأنه وقع حسٌّ بين جلدة وجهى ولحمه مما قال لأبي ، على رؤوس الناس.

ويطلع لنا عرضًا داخليًا نفسيًا آخر فيقول: فهممت أن أقول وأبوك يا رسول الله؟ ثم إذا الأخرى أجمل فقلت : يا رسول الله وأهلك ؟

#### المشهد العشرون:

حيث يعرض مشهد خارج الساحة ومهمة يؤديها لقيط .

قال: ﴿ وأهلى لعمر الله ﴾ .

أما المهمة والمشهد الذي نراه :

« حیث ما أتیت علی عامری أو قرشی أو دوسی فقل : أرسلنی إلیك محمد فأبشر
 بما یسؤوك تجر علی وجهك وبطنك فی النار » .

## المشهد الحادي والعشرون ، المشهد الأخير:

قال : قلت : يا رسول الله ، وما فعل بهم ذلك ؟ وقد كانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه وكانوا يحسبون أنهم مصلحون ؟

قال ﷺ : ﴿ ذلك بأن الله تعالى بعث في آخر كل سبع أمم نبيًا . فمن عصى نبيه كان من المهتدين ﴾ .

ويسدل الستار .

أما توثيق الفيلم فكان :

رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند والطبراني وقال الحافظ أبو الحسن

الهيثمى رحمه الله تعالى: أسانيدها متصلة ورجالها ثقات ، وإسناد الطبرانى مرسل عن عاصم بن لقيط . وقال فى زاد المعاد : هذا حديث كبير جليل تنادى جلالته وفخامته وعظمته على أنه خرج من مشكاة النبوة ، رواه أثمة السنة فى كتبهم وتلقوه بالقبول ، وقابلوه بالتسليم والانقياد ، ولم يطعن أحد منهم فيه ولا فى أحد من رواته ، وسرد ابن القيم من رواه من الأثمة . منهم البيهقى فى كتاب البعث ) (١) .

ويفهم من النصوص أن لقيطًا ﴿ وَلَيْنِكُ قد أطال الإقامة والاستضافة في المدينة المنورة، أو وفد وفادة أخرى لكثرة ما روى لنا من أحاديث أخرى . وكان فعلاً من أتقى الناس ونقل رزح النبوة إلى قومه .

# الفرع الثاني من كعب بن ربيعة : بنو قشير

روى ابن سعد عن على بن محمد القرشي ورجل من بني عقيل قالا :

وفد على رسول الله ﷺ نفر من بنى قشير ، فيهم ثور بن عزرة بن عبد الله بن سلمة بن قشير ، فأسلم فأقطعه رسول الله ﷺ قُطيعة وكتب له كتابًا ، ومنهم حيدة بن معاوية بن قشير ، وذلك قبل حجة الوداع وبعد حنين ، ومنهم قرة بن هبيرة بن سلمة الخير بن قشير فأسلم فأعطاه رسول الله ﷺ وكساه بردًا وأمره أن يتصدق على قومه \_ أى : يلى الصدقة فقال قرة حين رجع :

حباها رسول الله إذ نزلست بــه فأضحت بروض الخَضر وهـى حثيثة عليـها فتى لا يُردف الـــذمَّ رحلهُ

وأمكنها مسن نائل غير منسفد وقد أنجحت حساجاتُها من محمد تروك لأمسر العاجسز المستردد

ولعل أهم رجالات الوفد هو قرة بن هبيرة الذي اختاره رسول الله ﷺ ليكون على صدقات قومه ، وذلك لما رأى من رجاحة عقله وعمق إيمانه .

فعن سعيد بن نشيط : أن قرة بن هبيرة العامري قدم على رسول الله ﷺ فلما كان

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحى ٦ / ٦٢١ \_ ٦٢٤ .

في حجة الوداع نظر إليه رسول الله ﷺ وهو على ناقة قصيرة فقال : ﴿ يَا قُرَّهُ ﴾ ، فأتى رسول الله ﷺ فقال : ﴿ كيف قلت حين أتبتني ؟ ﴾ ، قال :

قلت : يا رسول الله ، كانت لنا أرباب وربات من دون الله تعالى ندعوهم فلم يجيبونا ، ونسألهم فلم يعطونا فلما بعثك الله بالحق أتيناك وتركناهم وأجبناك .

فلما أدبر . قال رسول الله ﷺ : ﴿ أَفَلَحُ مِنْ رَزَقَ لُبًّا ﴾ (١) .

وأهم ما في هذا الحدث هو عظمة رسول الله ﷺ وهو يتذكر قرة من بين المائة ألف الذين كانوا معه في حجة الوداع ، ويتذكره من بين الآلاف الذين وفدوا عليه . فيناديه باسمه : 1 يا قرة ٧. ويتذكر ما قاله يوم وفد عليه من بين الألوف المؤلفة التي وفدت عليه ويستعيده ثانية ذلك الكلام المحكم الذي لخص فيه خلع ربقة الجاهلية من عنقه واعتناقه لدين الله ،وذلك التعقيب النبوى الذي جاء جوابًا على حادثة . ومضى حكمة إلى أبد الدهر ترددها الأجيال بعد الأجيال . ولكل المسلمين في الأرض . ليتعرفوا على دور العقل في حياتهم فيؤدوه : ﴿ أَفَلَّحَ مَن رُزِّقَ لَبًّا ﴾ . وكم كان وقع هذا التعقيب عظيمًا على نفسية قرة حين سمعه من فم رسول رب العالمين .

والذي تركه علماء السير من القصيدة المذكورة لقرة بن هبيرة ﴿ وَلَيْنِكُ هُو أَهُمُ بَكُثِيرٍ مُمَا ذكروه فالأبيات الثلاثة التي وردت هي فخر لقرة بنفسه وإشارة إلى إكرام رسول الله ﷺ لناقته

لقد ترك علماء السير لنا أعظم ما في القصيدة وقد يكون من أعظم ما مدح به الرسول ﷺ إن لم يكن أعظمه ونجده في كتب الأدب أكد وأوضح .

فقد روى ابن سلام في كتابه السفر جمهرة أشعار العرب . ما يلي :

عن ابن إسحاق عن عبد الله بن الطفيل عن أبيه عن جده : أن قرة بن هبيرة بن عامر بن سلمة الخير بن قشير بن كعب بن ربيع بن عامر بن صعصعة وفد على رسول الله ﷺ فبايعه وأسلم . فحياه وكساه بردين وحمله على فرس واستعمله على قومه فقال قرة يذكر ذلك ويذكر ناقته في قصيدة له طويلة :

وأكسى لبرد الحسال قسبل ابتذاله

حباها رسول الله إذ نزلت به وأمكنها من نائل غير منفسد فسما حمسلت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفسي ذمسة مسن محمد وأعطى لرأس السابـــح المتجرد (٢)

<sup>(</sup>١) أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير الجزري ٤ / ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٢) جمهرة أشعار العرب لابن سلام ١/ ٥٠ .

فالأبيات الثلاثة المذكورة في كتب السير تتحدث عن فخره بنفسه الذي يقول به أنه بعيد عن العجز والتردد وأنه تروك لما يذم به المرء :

عليها فتي لا يردف الذم رحله تروك لامر العاجز المتردد

أما الأبيات هنا فتلقى إضاءة على الإعجاب العظيم والامتنان العميق من قرة لرسول الله ﷺ لما حباه به من فضل . ولما رفعه به من جاه فسلمه قيادة قومه وجباية صدقاتهم . فلم يتمالك أن يتحدث عن الوفاء والبر لسيد ولد آدم :

فما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد

ويتحدث عن الكرم والجود لسيد ولد آدم :

وأكسى لبرد الحال قبل ابتذاله وأعطى لرأس السابح المتجرد

فكسوة البرد إشارة إلى البردين الجديدين الذين كساهما إياه رسول الله على . ورأس السابح المتجرد إشارة إلى الفرس السبوح التى وهبها له رسول الله على ، وهكذا غدا قرة وطفي قرة عيون المؤمنين في الأرض يوم تهفو قلوبهم بذلك المديح الخالد الذي لا يبلى أبد الدهر ولا يبلغ شأوه أحد .

فما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد

الوفد الثاني : معاوية بن حيدة بن معاوية :

فقد وفد أبوه حيدة بن معاوية مع رجالات الوفد الأول . ولم يكن مميزاً بينهم ،أما معاوية فهو وريث أبيه في المجد وله شأن نابه في قومه غير أن الجدب في الصحراء قد زعزع شيئًا من زعامته فلم يعد يملك الثروة الطائلة التي يوزعها في قومه ، ولا زعامة بدون كرم وجود ، وحيث إن الجدب قد أتى على ثروته من النعم فكاد يفنيها كلها . فلم لا يفد على محمد سيد العرب فيعطيه الإبل الذلل السمان ويستعيد ثروته . ويمكن لزعامته فقد أعطى علقمة بن علاثة زعيم بني كلاب بن ربيعة مائة من الإبل ، وانتشر في مضارب البادية العربية كلها أن محمداً يعطى عطاء من لا يخشي الفقر وما ورع على زعماء القبائل العربية في حنين هو أكبر دليل على ذلك ، وكلما هم أن يمضى إلى رسول الله على أحس برعب داخلى في أعماقه ورهبة في مواجهته وحين عاد الوفد وتحدثوا عن لقائهم مع رسول الله على في أعماقه ورهبة في مواجهته وحين عاد الوفد وتحدثوا عن لقائهم مع رسول الله على وكيف كان سيماه التواضع والتباسط بينهم وبينه ، وليس كما هو الحال بين الوفد وكسرى بن هرمز أو قيصر الروم .

ثم عزم عزمته الأخيرة بعد أن كان بين شد وجذب ومضى إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه .

وروى الإمام أحمد والبيهقى عن معاوية بن حيدة وطفي قال : أتيت رسول الله وروى الإمام أحمد والبيهقى عن معاوية بن حيدة وطفي قال : قاما إنى سألت الله عز وجل أن يعيننى عليكم بالسنة فتتُحفيكم (١) وبالرعب أن يجعله فى قلوبكم ، لقد زلزل هذا الكلام كيان معاوية كله من اللحظة الأولى . فهو الرجل المعاند المصمم على رفض الإيمان بهذا الدين الجديد ، وهو الذي عضته السنة بنابها حتى لم يعد لديه ما يقيم أوده وهو البطل المغوار لكنه الممتلئ بالرعب بين يدى محمد على إنه عليم بمكونات شخصه ودوافعه وطموحاته وكوابحه فمن الذي أدرى محمد الهذا الواقع ورسول الله على يؤكد أن ما به من سنة وجدب إنما هو بدعاء رسول الله على وأن ما به من رعب من المواجهة هو بدعائه كذلك . إنما كان يريد رسول الله على هذا الدين الجديد .

وجد فى نفسه مندفعًا ليتحدث عن كل ما فى كيانه من مشاعر وأحاسيس بعد أن رأى هذه المشاعر والأحاسيس حيلته أمام رسول الله ﷺ ، كأنما هو الذى صاغها فى نفسه فقال : ( أما إنى خلقت هكذا وهكذا ، أى لا أومن بك ولا أتبعك ) .

فنحن آمام طراز فرید من الرجال یری آنه قد جبل بفطرته علی حرب هذا الدین واهله : لا أومن بك ولا أتبعك .

وخاض المعركة النفسية وضرامها قبل أن يصل إلى محمد رسول الله ﷺ وراح باندفاعه يقول ـ كما قال له نبيه ورسوله :

فما زالت السنة تحفيني ، ومازال الرعب يرعب في قلبي حتى وقفت بين يديك .

لقد آمن أن القوة المسيرة لهذا الوجود ـ الله تعالى ـ هي التي تؤيد محمدًا ﷺ فهذا أمر مفروغ منه .

فما الذي يريده محمد ﷺ .

( . . . فبالله الذي أرسلك . . . بم بعثك الله عز وجل ؟

قال: ﴿ بعثني بالإسلام ﴾ .

قال : وما الإسلام ؟

<sup>(</sup>١) تحفيكم : تستأصلكم .

قال : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدًا رسول الله، وتقيموا الصلاة ، وتؤتوا الزكاة ، أخوان نصيران ، لا يقبل الله عز وجل من أحد توبة أشرك بعد إسلامه » .

قال : قلت : يا رسول الله ، ما حق زوج أحد منا عليه ؟

قال : ( يطعمها إذا طعم ، ويكسوها إذا اكتسى ، ولا يضرب الوجه ، ولا يقبح ولاتُهجر إلا في المبيت » .

وفي رواية : ما تقول في نسائنا ؟

قال : ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثُكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُم ﴾ [ البقرة : ٢٢٣ ] .

قال : فينظر أحدنا إلى عورة أخيه .

قال : ( لا ، .

قال: فإذا تفرقنا.

قال : ﴿ فَضُم رَسُولَ اللَّهُ ﷺ إحدى فَخَذَيهُ عَلَى الْآخَرَى ﴾ ثم قال :

ها هنا تحشرون ، ها هنا تحشرون ، ها هنا تحشرون » ثلاثًا \_ يعنى الشام \_ 
 «ركبانًا ومشاة وعلى وجوهكم موفون يوم القيامة سبعين أمة ، أنتم آخر الأمم وأكرمها 
 على الله تعالى . وعلى أفواهكم الفدام (١) ، وأول ما يعرب عن أحدكم فخذه » (٢).

إننا حين ندرس التربية السياسية في المنهج النبوى نقف عند نقاط علامة هي نقاط افتراق التعامل مع الزعماء والقادة . هذه النقاط هي التي تعلمنا عظمة النبي في فقه النفوس ، وقد تكون التفصيلات بعد ذلك متشابهة ، فهذا معاوية بن حيدة وطي وقد وصف لنا وضعه النفسي من الرعب الذي كان يمتلكه قبيل القدوم على رسول الله في الرعب من لقائه والرعب من عدم لقائه ، فهو لا يريد حربًا ضروسًا ، ولكنه يحس في أعماقه بكره كبير للإسلام بشبيه ما وصفه به أربد شريك عامر بن الطفيل في الإجرام حين سأله الناس فلما قدموا أتاهم قومهم فقالوا : ما وراءك يا أربد ؟ قال : لا شيء ، والله لقد دعانا إلى عبادة شيء لوددت أنه عندي الآن فارميه بالنبل حتى أقتله وهو الذي

<sup>(</sup>١) الفدام: ما يشد على فم الإبريق والكور من خرقة لتصفية الشراب الذى قيه ، والمعنى: أنهم يمنعون الكلام بأفواههم حتى تتكلم جوارحهم فشبه ذلك بالفدام والفخذ هي أول من يتكلم من الجوارح.

 <sup>(</sup>۲) سبل الهدى والرشاد للصالحى ٦ / ٦٣٥ وهمى عند البيهقى فسمى الدلائل ٥ / ٣٧٨ ، ٣٧٩ ، وعند أحمد ٥ / ٣ .

شهد المعجزة بعينه حين عجز عن قتل محمد واغتياله وكيف كان عامر بن الطفيل يظهر أمامه كلما أراد قتل محمد على فكلاهما أربد ومعاوية من بنية واحدة ومن زعماء بنى عامر ،لكن أربد غلبه الحقد وتمنى لو قتل ابن عبد الله لما سيستلبه من مجد ، ومعاوية هزته كلمة اللقاء الأول واللحظة الأولى وهو يرتجف من الرعب فكانت بمثابة قنبلة فجرت كل أعماقه حين سمع محمداً على يتحدث عن الرعب الذي يملأ كيانه وعن السنة التي كادت تستأصله وقومه، وكيف أنه سيق سوقًا إلى محمد الحي بسيق بمهماز داخلى لا يتركه لحظة إلا ويدعوه إلى لقاء رسول الله على من الحرص على إكرام محمد له . من الخوف من غزو محمد له ، من الواقع الخارجي الذي جعله يأكل التراب من الجوع .

هذا الواقع كله الذي عرضه رسول الله على من اللحظة الأولى هو الذي فجر كيانه ودفعه للإيمان بعد أن أعلن أنه مجبول ومصمم \_ خُلِق هكذا \_ لا يؤمن بمحمد وحتى حين تسوّل له نفسه أن يرتد بعد مغادرة المدينة فجاء الجواب : ﴿ فإن الله تعالى لا يقبل توبة أحد أشرك بعد إسلامه ﴾ ، إذ به ينقلب إلى جندى مؤمن متلهف لفهم دينه لفهم حياته حق الزوج ، حق المرأة ، حدود العورة وهي جزئيات تشي بأنه يخشي أن تنتهى المقابلة ، فيريد أن يسأل عن كل شيء ، عن كل ما يخطر على باله ليزداد لحظات من عمره في لقائه مع المصطفى على أن أوتار نفسه التي كانت نشارًا تعزف على لحن الحرب والجبن والجوع ، قد أعيد ترتيبها فأصبحت كلها تنطلق من مهماز الإيمان بالله الواحد والإيمان برسول رب العالمين الذي بين يديه . فلم لا يطيل لقاءه مع من يلتقي مع الواحد والإيمان برسول رب العالمين الذي بين يديه . فلم الا يطيل لقاءه مع من يلتقي مع ومعاوية من شباب بني كعب بن ربيعة ) فراح يعطيه من علمه ويحدثه عن اليوم الآخر ما لم يحدث لقيطًا به فيحدد المحشر ، ويتحدث عن البشرية كلها ، وقد عزت أمة محمد ما لم يحدث لقيطًا به فيحدد المحشر ، ويتحدث عن البشرية كلها ، وقد عزت أمة محمد ما لم يحدث لقيطًا به فيحدد المحشر ، ويتحدث عن البشرية كلها ، وقد عزت أمة محمد ما لم يحدث لقيطًا به فيحدد المحشر ، ويتحدث عن البشرية كلها ، وقد عزت أمة محمد ما ما مع مد كابه من هذه الأمم وأرشدها وعن لحظات اللقاء مع رب العالمين حيث ﴿ حَتَىٰ إذا والمنته ما منه ما كأنوا يَعمَلُونَ (٢) ﴾ [ فصلت ] .

والكلمات الانسيابية التي انطلقت من معاوية رَوْعَيْكَ تبرز في رواية البيهقي أوضح: ( أفبا الله الذي أرسلك ، أهو أرسلك بما تقول ؟

قال : ﴿ نَعُم ﴾ . قال : وهو أمرك بما تأمر ؟ قال : ﴿ نَعُم ﴾ .

فهو يكتفى الآن بأن يأخذ الكليات كلها،ويكفيه جواب نعم بعد أن استحلفه بالله، أين هو الآن من ذلك الإنسان المصمم على رفض هذا الدين وحربه . كما توضح لنا الرواية غامضا من رواية أحمد في الحديث عن العورة :

قال : أفينظر أحدنا إلى عورة أخيه إذا اجتمعا ؟ قال : ﴿لاَ ۗ . قال : فإذا تفرقا ؟

فضم رسول الله ﷺ إحدى فخذيه على الأخرى (كناية عن رفض النظر ومنعه ) ثم قال : « الله أحق أن تستحيوا » (١) .

فالحياء من الله عز وجل سيان رآه أخوه أم لم يره فالأصل كف البصر عن العورات في مجتمع يتساهل في هذه الأمور وخاصة في البادية ؛ حيث لا لباس إلا ذلك الثوب أو الرداء والإزار القصير الممزق . فلابد لهذا المجتمع البدوى أن يتحضر في لباسه وحشمته وستر عوراته .

وفى الرواية الأخرى الأوضح،قلت: يا رسول الله :عوراتنا ما نأتى منها وما نذر ؟ قال : «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك ». قال : أرأيت إن كان القوم بعضهم فى بعض ؟ قال : «إن استطعت ألا يراها أحد فلا يراها »، قلت : أرأيت إن كان أحدنا خاليًا ؟ قال : « فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحى من الناس » (٢) .

وفى رواية حكيم بن معاوية عن أبيه قال : أتيت رسول الله على فقلت : ما أتيتك حتى حلفت عدد أصابعى هذه ألا آتيك ، أرانا عفان \_ وطبَّق كفيه \_ فبالذى بعثك بالحق ما الذى بعثك به ؟ قال : « أن يسلم قلبك لله تعالى ، وأن توجه وجهك إلى الله تعالى وتصلى الصلاة المكتوبة وتؤدى الزكاة المفروضة » (٣) .

والملاحظ من الأحاديث التي رواها نواقي أنه أطال المكث في المدينة وسمع من رسول الله ﷺ لكثرة الأحاديث الأخرى التي يرويها . وكان ابنه حكيم وحفيده بهز يكثران من الرواية عنه .

لقد اتجه معاوية فطي إلى بؤرة النور في الأرض واستسلم طائعا لله قلبه كما علمه رسول الله على وتوجه بوجهه لله وحده فهو يسأل عن كل شيء ليس كالجندى في ساحة المعركة ،بل كالعاشق الولهان بين يدى حبيبه الذى ملأ عليه كيانه ووجوده ليصبح معلمًا لنا فيما نقله لنا عن المصطفى على وهو الذى ينقل لنا حسب توجيهات دينه كل ما تعلمه منه: ﴿ مَا لَى أَمسَكُ بحجزكم عن النار . ألا إن ربى عز وجل داعي ما وإنه سائلي هل بلغت عباده وإنى قائل: ربى إنى قد بلغتهم: فليبلغ الشاهد منكم الغائب ﴾ (٤) . فقد أبلغ عشيرته وأبلغ ابنه وأبلغنا اليوم كذلك .

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد . (٢) المصدر السابق (٢٠٢٩) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٢٠٢٧١) . (٤) المصدر السابق (٢٠٣٠١) .

# الفرع الثالث من بني كعب بن ربيعة : بنو جعدة

#### ١ ـ الرقاد بن عمرو :

( قال : أخبرنا هشام بن محمد عن رجل من بنى عُقيل قال : وفد إلى رسول الله ﷺ بالفلج ضيعة الرّقّاد بن عمرو بن ربيعة بن جعدة بن كعب . وأعطاه رسول الله ﷺ بالفلج ضيعة وكتب له كتابًا وهو عندهم ) (١) .

#### ٢ ـ النابغة الجعدى:

ويحسن الوقوف عنده فهو علم من أعلام العرب ومن شعرائهم الكبار . ومن سادات الجاهلية والإسلام . وهذه ترجمته من ابن الأثير :

( النابغة الجعدى وقد اختلف في اسمه فقيل : قيس بن عبد الله ، وقيل: عبد الله ابن قيس . . . واختلف في نسبه ، والذي ذكرناه أشهر ما فيه ، وإنما قيل له النابغة ؛ لأنه قال الشعر في الجاهلية . ثم أقام مدة نحو ثلاثين سنة لا يقول الشعر ثم نبغ فيه فقاله فسمى النابغة وطال عمره في الجاهلية والإسلام وهو أسن من النابغة الذبياني . . . قيل: عاش مائة وثمانين عامًا . وقال ابن قتيبة : عاش النابغة الجعدى مائتين وأربعين سنة وهذا لا يبعد ؛ لأنه أنشد عمر بن الخطاب :

# ثلاثة أهلين أفنيتهم وكان الإله هو المستآسا

فقال له عمر: كم لبثت مع كل أهل؟ قال إستين سنة . فذلك مائة وثمانون سنة ثم عاش بعد ذلك إلى أيام ابن الزبير . وإلى أن هاجى أوس بن مغراء وليلى الأخيلية وكان يذكر فى الجاهلية دين إبراهيم والحنفية ويصوم ويستغفر وله قصيدة أولها :

# الحمد لله لا شريك له من لم يقلها فنفسه ظلما

وفيها ضروب من دلائل التوحيد والإقرار بالبعث والجزاء والجنة والنار . وقيل : إن هذا الشعر لأمية بن أبى الصلت . وقد صححه يونس بن حبيب وحماد الراوية ومحمد بن سلام وعلى بن سليمان الأخفش للنابغة الجعدى . وفد على النبى في الله فأسلم وأنشده قصيدته الراثية وفيها :

أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى ونتلو كتابًا كالمجرَّة نيُّرا

<sup>(</sup>١) أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير الجزري ٥ / ٢ ، ٣ .

وكان شاعرًا محسنًا إلا أنه كان ردىء الهجاء لا يزال يغلبه من يهاجيه وهو أشعر منهم .

وكأننا في المدينة بين يدى رسول الله وقد كانت الجلبة والفسوضاء لوصول نابغة بنى جعدة حيث جاء من قلب الصحراء العربية ؛ ليبايع رسول الله على الإسلام . ونشهد سيد الخلق وحفاوته البالغة بهذا الشاعر العربي الذي أطبقت سمعته الآفاق فيكرمه رسول الله في المسجد والمسلمون قد علقت أبصارهم به . وحسان ابن ثابت على رأس المحتفين به فهو نابغة العرب ومضى ينشد بين يدى رسول الله وصيدته الرائية وهي أشهر قصائده . إننا حين نراجع القصيدة نجدها من أصول القصائد العربية فقد بلغت أبياتها ثمانية وسبعين بيتًا . وذلك لأن النابغة قد جعلها سفرًا لأمجاد قومه بني عامر بن صعصعة ولحروب عامر مع جميع جيرانها والقيادات التي هزموها والانتصارات التي حققتها عامر على جيرانها جميعًا إضافة إلى قرابة ثلاثين بيتًا في وصف ناقته في الصحراء ، وما يشهده في رحلته في هذه الصحراء .

ونقف مع مطلع القصيدة التي يشير فيها إلى رحلة عمره الطويلة مع الحكم التي استقاها من هذه الرحلة :

خليلى عسوجا سساعة وتهجسرا ولا تجسزعا إن الحسياة ذميمسة وإن جسساء أمسر لا تطيقان دفعه السم تريسا أن الملامسة نفعُها تهيج البكاء والندامسة شم لا

ولوما على ما أحدث الدهر أو ذرا فخفا لروعات الحوادث أوقرا فلا تجزعا بما قسضى الله واصبرا قليل إذا ما الشيء ولسى وأدبسرا تُغيَّر شيئًا غسير ما كسان قُدَّرا

إننا نجد وهج الإيمان والحنيفية السمحاء في شعره منذ بدايته والإيمان بالقضاء والقدر والصبر على مقادير الله تخرج من مشكاة واحدة ؛ مشكاة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وولده محمد بن عبد الله على ولهذا رأى أن يضيف هذا البيت في موقعه الملائم أو أنه صاغ هذه القصيدة ليهديها لرسول الله على وينشدها إياه لا ندرى فتضن كتب الأدب عن تحديد هذا التاريخ وكذلك كتب السير .

أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى ويتلو كتابًا كالمجرة نيّرا

ثم يعرض بين يدى رسوله الحبيب جولاته الكبرى فى محافل التاريخ العربى : خليلـــى قد لاقيت مالـــم تلاقـــيا وسَيَّرْتُ فى الاحياء مـــا لــم تُسَيِّرا تذكرت والذكــرى تهيج لذى الهوى ومـــن حـــاجة المحزون أن يتذكرا

ويعرض أمجاد العرب عند الغساسنة والمناذرة وملوك اليمن الذين وفد عليهم منذ عشرات السنين . فماذا تذكر ؟

> ندامای عسند المنسذر بسن محرِّق كهـــولا وشبانًا كــــان وجوهـــهم وما زلت أسعسى بسين باب وداره

أرى اليوم منهم ظاهبر الأرض تعفرا دنانیر عما شیف فی أرض قیصرا بنجران حتى خفت أن أتنصرا 

وبعد جولته في الصحراء مع ناقته يفتح صفحات تاريخ قومه ورسول الله ﷺ مصغ له يسمع كل إبداعه وكل زلله . حين كان يعاقر الخمر ويعيش مع القينات . وهذه صفحة جاهليته كلها يعرضها بين يدى إمام المربين وحكيم الوجود صلوات الله عليه ؛ من حروب عامر مع قضاعة وكندة وكنانة وتميم وأسد وجعفر وشيبان ويصل بالحرب ذروتها حين يقول :

> وننكر يوم السروع السوان خسيلنا ونحين أناس لانعُــود خــيلنا وما كـــان معـــروقًا لنا أن نردها بلغنا السما مجدًا وجــودًا وسؤددًا

من الطعن حتى تحسب الجون أشقرا إذا ما التقينا أن تحسيد وتنفرا صــحاحًا ولا مستنكرًا أن تُعـــقًرا وإنا لنرجو فـــوق ذلك مظهـــرا

وأمام هذا الفخر الذي تجاوز السماء يسأل رسول الله ﷺ الشاعر العظيم النابغة ليكفكف شيئًا من غلوائه وفخره في جاهليته . يسأله عليه الصلاة والسلام .

« أين المظهر يا أبا ليلي ؟ ».

ويلتف النابغة إلى إمام النبيين أمامه وهو بين يديه ، وهو الموقن بالحشر والبعث والجنة والنار على ديانة إبراهيم عليه الصلاة والسلام يذوب حياءً ويذوب حبًا ويذوب تعظيمًا لمحمد ﷺ .

فيجيبه إجابته الخالدة : إلى الجنة بك يا رسول الله . قال : «نعم إن شاء الله ».

ويتابع بعدها هجاءه للأزد وبين ثنايا هذه الهجاء يردد حكمته التي يرددها فم الزمن فيقول:

> ولا خير في حلم إذا لـم يكـــن له ولا خير في جهل إذا لم يكـــن له

بوادر تحمى صفوه أن يكدرا حليم إذا ما أورد الأمر أصـــدرا ويسر عليه الصلاة والسلام من هذه البلاغة العربية ومن هذا البيان الساحر ومن هذه الحكمة في الشعر .

فيقول له:

﴿ أَجِدُتُ لَا يَفْضُضُ اللَّهُ فَاكُ . أَجِدُتُ لَا يَفْضُضُ اللَّهُ فَاكُ ﴾ .

ولم يكن النابغة يدرى أن هذه الدعوة التى نالته قد ألبسته نضارة الفم إلى أن أصابه البلى ( فبنو جعدة يزعمون أنه إذا سقطت له سن نبت مكانها أخرى ، وغيرهم يزعم أنه عاش ثلاثماثة عام ولم تسقط له سن حتى مات ) (١) .

ونترك عرض هذه القصة للنابغة رَلِيْنِينَ كما وردت عنه بسند صحيح عن يعلى بن الأشدق قال : سمعت النابغة يقول :

أنشدت رسول الله ﷺ:

بلغنا السما مجدا وجودا وسؤددا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا

فقال : «أين المظهر يا أبا ليلي ». قلت الجنة . قال : « أجل إن شاء الله » .

ثم قلت:

ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمى صفوه أن يكندرا ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدرا

فقال النبي ﷺ : ﴿ أَجِدَتُ لَا يَفْضُضُ اللَّهُ فَاكُ ﴾ ( مُرتين ) (٢) .

ولم يزل يرد على الخلفاء بعد النبي ﷺ وكان شاعرًا محسنًا .

واختيار رسول الله على هذين البيتين ليدعو فيهما للنابغة يبرز لنا كيفية بناء النبى على لامته . فالاخلاق الجاهلية التي تعتز بها العرب كالشجاعة والحلم ما كان منها منسجماً مع قيم الإسلام ومبادئه يثنى عليها رسول الله على وتتعلم الأمة من هذا الثناء أن الإسلام قد أجاز هذا الخلق وشجعه وحث عليه ، ومن جهة أخرى فيبقى النبغاء والفصحاء والحكماء في الجاهلية حين يعددون المآثر ويطلقون الحكم ويستمع لهم رسول الله على يبقون في موقع الصدارة من أمتهم بينما نرى رسول الله على حين يعقب على قول النابغة :

<sup>(</sup>١) جمهرة أشعار العرب لابن سلام ص ٤٩ . (٢) أسد الغابة لابن الأثير ٥ / ٣ .

# بلغنا السما مجداً وجوداً وسؤدداً وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا

أين المظهر يا أبا ليلى ؟ » يود أن يخفف من غلواء هذا الفخر . فيوجهه نحو الإسلام والالتزام به . ويدرك النابغة الهدف النبوى فيجيب بعظمة الجاهلي الذي اعتنق الإسلام وفقهه : إلى الجنة بك يا رسول الله . ويصبغ شعره بصبغة الإسلام ﴿ صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَة ﴾ [ البترة : ١٣٨ ] .

# ٤ ـ وفد عامر بن ربيعة

# الفرع الثالث من ربيعة بن عامر : عامر بن ربيعة :

فى غزوة هوازن . كان دريد بن الصمة شيخ بنى جشم من هوازن وسيدها وأعظم فرسانها قد ناءت به السنون فحملوه ليتيمنوا برأيه وخبرته . فراح يسأل عن البطون التى جاءت إلى المعركة لتقاتل مع هوازن فإلى هوازن تنتمى عامر بن صعصعة فى النهاية وهوازن أصلها . وسأل :

( ما فعلت كعب وكلاب ؟ ( ابني ربيعة ) قالوا : لم يشهدها منهم أحد . قال :

غاب الحد والجد ولو كان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه كعب ولا كلاب ، ولوددت أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب . فمن شهدها منكم ؟ قالوا : عمرو بن عامر وعوف ابن عامر ( ابن ربيعة ) قال :

ذانك الجذعان من عامر لا ينفعان ولا يضران ) (١) .

# بنو ربيعة البكاء بن عامر بن ربيعة :

وهو أحد الفروع الأربعة من عــامر بن ربيعة فالفرع الرابع كليب بن ربيعة لا وزن له.وفى رأى دريد بن الصمة أن عمرو بن عامر وعوف بن عامر لا ينفعان ولا يضران . فلنشهد وفد ربيعة البكاء بن عامر بن ربيعة .

( قال ابن سعد : أخبر محمد بن عمر الأسلمي بسنده قال : وفد من بني البكاء على رسول الله على سنة تسع ثلاثة نفر ؛ معاوية بن ثور بن عباد بن البكاء وهو يومئذ ابن مائة سنة ومعه ابن يقال له بشر . والفُجيج بن عبد الله بن جندح بن البكاء . ومعهم عبد عمر والبكائي وهو الأصم . فأمر لهم رسول الله على بمنزل وضيافة وأجازهم ورجعوا إلى قومهم ) .

وبهذا النص يبقى خبر الوفد قائما لا ندرى منه شيئًا غير أننا إذا تتبعنا جزئياته بعد ذلك نجد لكل واحد من هؤلاء الثلاثة قصة .

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ٤ / ٦٣ ( غزوة حنين ) .

## بشر بن معاوية بن ثور:

وقال معاوية بن ثور للنبى ﷺ : إننى أتبرك بك وقد كبرت وهذا ابنى بَرَّ بى فامسح وجهه ، فمسح رسول الله ﷺ وجه بشر بن معاوية وأعطاه أعنز عُفُرًا . وبرَّك عليهم قال الجعد ( بن بشر ) : فالسنة ربما أصابت بنى البكاء ولا تصيبهم . وقال محمد ابن بشر بن معاوية :

ودعا له بالخير والبركات عفراً (١) نواجل السن باللجبات ويعوذاك المللاءة بالغسدوات وعليه منى ما حييت صلاتى ) (٢)

وأبى الذى مسح الرسول برأسه أعطاه أحمد إذا أتاه أعسنزًا يمالأن وفد الحسى كل عشية بوركن من منح وبسورك مانحًا

# الفجيع بن عبد الله بن حندج:

( أخبرنا هشام بن السائب الكلبي قال :

كتب رسول الله ﷺ للفجيع كتابًا :

من محمد النبى للفجيع ومن تبعه وأسلم وأقام الصلاة ، وآتى الزكاة ، وأعطى الله ورسوله ، وأعطى من المغانم خمس الله ، ونصر النبى وأصحابه ، وأشهد على إسلامه .

# عبد عمرو البكائي:

قال هشام: وسمى رسول الله ﷺ عبد عمرو الأصم عبد الرحمن وكتب له بمائة الذى أسلم عليه ذى القصة . وكان عبد الرحمن من أصحاب الظلة ـ يعنى الصَّفة ـ صفَّة المسجد ) (٣) .

#### \* \* \*

ثلاثة أفراد من بنى البكاء حملوا مسؤولية قومهم وإقامة دولة الإسلام فيهم . أما رئيس هذه الدولة فهو الفجيع الذى أخذ كتابًا من رسول الله ﷺ له ولمن أسلم وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأعطى رسول الله وأعطى ما من من الغنائم خمس الغنائم ونصح

<sup>(</sup>١) أعنز عفر : بياض ليس بالناصع .

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى لابن سعد ٢ / ٣٠٤ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٢ / ٣٠٤، ٣٠٥ .

النبي وأصحابه .

أما الأصم الرجل الثاني عبد الرحمن ، فقد أقام في مسجد النبي ﷺ يتلقى العلم وينهل منه ويتدرب على الجهاد والفروسية ثم يعود لقومه بما علمه الله إياه ليفقههم في دين الله وغدا من أهل الصفة الذين يعيشون على الكفاف ويفرغون العلم والجهاد في سبيل الله ، وغدا اسمه عبد الرحمن بعد ذلك حيث سلخ الجاهلية عنه ، فاستقبل عالما جديداً فخرج ومضى يخرج قومه من الظلمات إلى النور بينما كان بشر بن معاوية هو الذي مسح رسول الله ﷺ على رأسه ، ويتبرك القوم به وأعطاه الأعنز العفر التي غدت سمانا ملأى ، يشهد الناس من خلالها صلة هذا الدين بالسماء من خلال هذه المعجزة الحسية التي يشهدها أبناء القبيلة وكل من يفد إليها من العرب يقص عليهم قصة ذلك اللقاء الخالد ومضى شرقًا له إلى قيام الساعة حتى يأتي ولده لينتسب فلا ينتسب إلى كعب وكلاب وعامر ليتشرف عند العرب بذلك بل ينتسب بقوله :

وأبى الذي مسح الرسول برأسه ودعا له بالخير والبركات

حتى ليفتخر بالعنزات التي أعطاه إياها:

عفرا نواجل السن باللجبات ويعسود ذاك الملء بالغسدوات 

أعطاه أحمد إذ أتاه أعسنزا يمسلأن وفسد الحسى كمل عشية بورکن مـن منح وبــــورك مــانحًا

فكم تغيرت قيم العرب في الفخر والشرف بعد أمثال هذه الوفادات .

فقبل هذه الوفادة كانت أمجاد بني عامر الكبرى قتل زهير بن جذيمة العبسى الذي جعل نفسه ربًا عليهم وكان على محمد بن بشر بن معاوية بن ثور بن عبادة بن البكاء أن يفخر بأن عمه حندج بن البكاء وشارك في قتل زهير بن جذيمة العبسي ، وأن من أعمامه عرف ذو المحجن وعمر وفارس الضحياء ، ومن أجداده معاوية ذو السهمين ؛ لأنه كان يأخذ سهمه من غزوات بني عامر كلها أقام أو غزا لكن بعد أن جاء الإسلام ونهي عن الفخر بالآباء والفخر بثارات الجاهلية غدا أعظم أمجاد هذا الفتي أن يكون جده معاوية هو الذي وفد على رسول الله ﷺ وأن يكون أبوه بشر هو الذي مسح رسول الله ﷺ على رأسه . لقد غدت الأمجاد في الإسلام هي مدى الاقتراب من رسول الإسلام محمد ﷺ ومدى صحبته ومدى الاتصال به فهو الفخر الذي ما بعده فخر .

 إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء . كلكم لآدم وآدم من تراب ليس لعربى على أعجمى ولا لأبيض على أسود فضل إلا بالتقوى أو بعمل صالح » وتلا :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأَنفَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (٣٠ ﴾ (١) [ الحجرات : ١٣ ] .

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ٤ / ٤٣ .

# ٥ ـ وفد هلال بن عامر

الوفود السابقة كلها لأخيه ربيعة بن عامر بن صعصعة أما هنا فهو الفرع الثانى من بنى عامر بن صعصعة بنو هلال بن عامر بن صعصعة . ولئن كان الفرع الأول قد غلب ذكره وانتشر صيته فى الجاهلية لكن بنى هلال فى الإسلام بلغوا شأوا أنسى الناس ذكر بنى عامر ووصلوا إلى أقصى الأراضى الإسلامية ، وأقاموا بالاندلس ، وكان تاريخهم حافلاً بالحروب والغزوات والكثرة العددية وحتى جيلنا المعاصر كان آباؤنا يملكون الثقافة الوحيدة ويتغنون بها وهى ما يسمونه ( تغريبة بنى هلال ) ودخلت فى الأدب الشعبى بجوار أمجاد عنترة العبسى . كان هناك أبو زيد الهلالى . . . لكن أعظم أمجاد بنى هلال على الإطلاق هو تشرفهم برسول الله على الإطلاق هو تشرفهم برسول الله على الإطلاق من تاريخ النبوة أن رسول الله على الإطلاق من قبيلة واحدة إلا من قريش وبنى هلال فأمهات المؤمنين زينب بنت خزيمة هلالية ، ميمونة بنت الحارث هلالية وهو شرف لا ينافسهم فيه أحد إلا بنت خزيمة هلالية وحفصة ) ورضى الله عن أمهات المؤمنين .

فزينب ولل عبد مناف بن هلال . وميمونة بنت الحارث من ولد عبد الله ابن هلال . أما خبر وفدهم فكان ( قالوا : وفد زياد بن عبد الله بن مالك على النبى على فلما دخل المدينة توجه إلى منزل ميمونة بنت الحارث زوج النبى على وكانت خالة زياد ، أمه عزّة بنت الحارث وهو يومئذ شاب فدخل النبى على وهو عندها فلما رآه رسول الله عضب فرجع فقالت : يا رسول الله ، هذا ابن أختى . فدخل إليها ثم خرج حتى أتى المسجد ومعه زياد . فصلى الظهر . ثم أدنى زيادًا فدعا له ووضع يده على رأسه ثم حدرها على طرف أنفه ، فقالت بنو هلال : ما زلنا نعرف البركة في وجه زياد وقال الشاعر لعلى بن زياد :

یا بن الذی مسح النبی بـــراسه اعنی زیاداً لا آریــــد ســواءه مازال ذاك النور فــی عــرنیـنه

ودعـــا له بالخـــير عــند المسجد من غائر أو مـــتهم أو منجـــد حــتى تبوأ بيته فــــى الملــــحد

وروى ابن سعد عن على بن محمد القرشى قال : وقالوا : وقدم على رسول الله عن اسمه فخبره . فقال: عَمْرُو مَنْ بنى هلال فيهم عبد عوف أصرم بن عمرو. فسأله عن اسمه فخبره . فقال:

انت عبد الله » . فأسلم ، ومنهم قبيصة بن المخارق قال : يا رسول الله إنى حملت عن قومى حمالة فأعنى فيها : قال : « هى لك فى الصدقة إذا جاءت » .

وروى مسلم عن قبيصة بن مخارق الهلالي رُطِيُّكِ قال :

تحملت حمالة فأتيت رسول الله ﷺ أسأله فيها فقال : ﴿ أَقَمَ حَتَى تَأْتَيْنَا الصَّدَقَةُ . ﴿ فَنَامُرُ لَكَ بِهَا ﴾ ثم قال :

لسألة حتى يصيبها ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش \_ أو قال سدادًا من عيش \_ ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذى الحجى من قومه : لقد أصابت فلائًا فاقة فحلت له المسألة ، وما سواهن يا قبيصة سحتًا يأكلها صاحبها سحتًا » .

ويود رسول الله ﷺ أن ينتزع معالم الوثنية من كل شيء ، فكل اسم يحمل عبودية لصنم يتغير مباشرة ليكون عبداً لله أو أى اسم من أسمائه الحسنى ، وغالبًا ما يكون عبد الله أو عبد الرحمن حتى الأسماء التي تتصل بعبودية الجن أو الشياطين تمحى وتحل محلها أسماء إسلامية .

وما أبدع أن يلقى رسول الله على ابن حميه زياد ويتعرف عليه بعد أن أنكر وجوده عند زوجه ميمونة توليها ، وعندما عرف قرابته أدناه ومسح على رأسه ووجهه وأعطاه قبسة من نوره على ، فأصبح يشع جمالاً وبهاء بتلك المسة النورانية ، ويستمر النور من العلم بفجر ظلمات الجاهلية فقبيصة بن مخارق تحمل ديونًا عن غارمين فله حق من بيت مال المسلمين ليفي هذه الحمالة ويستمر دينه وحتى لا تستمرئ النفس الحرام باسم الحمالة كما يفعل معظم زعماء الجاهلية فيجمعون المال حلالاً أو حرامًا ليتصدقوا به . وتمضى الشعراء بالحديث عن أمجادهم وضمهم إلى أجواد العرب ، جاء الإسلام فأصل المسألة كما حدثنا عضو الوفد قبيصة بن مخارق ثولي حين أحلها لفقير يشهد أولو الحجى بفقره أو رجل تحمل حمالة فأصلح بين حبيبين أو رجلين ، ودفع من حُرَّ ماله في ذلك الإصلاح ، وذلك ليبقى وازع الخير حيا في نفوس الناس ، أو رجل جاءت جائحة فاحتاجت ماله من غصب أو حرق أو سرق فعوض على ماله ودون ذلك سحت ياكله المرء وكل لحم نبت من السحت فالنار أولى به .

لقد كان يقال لام ميمونة بنت الحارث وطاليج أكرم عجوزِ أصهارًا في الأرض.

فأصهارها الوليد بن المغيرة والعباس بن عبد المطلب وحمزة بن عبد المطلب وأبو بكر الصديق وعلى بن أبى طالب ومحمد رسول الله وجعفر بن أبى طالب ، وجاء هؤلاء الأصهار من الأخوات الأربع أم الفضل بنت الحارث وميمونة بنت الحارث الهلاليتان وأسماء بنت عميس زوج جعفر ثم زوج أبى بكر ثم زوج على رضوان الله عليهم جميعًا ثم سلمى بنت عميس زوج حمزة رضوان الله عليه . وأمهن جميعًا هند بنت عوف بن الحارث الحميرية ، وأم الفضل بنت الحارث الهلالية زوج العباس بن عبد المطلب وأخت ميمونة أم المؤمنين تحمل أمجادًا عريقة في تاريخ الإسلام فهى التي قتلت أبا لهب أكبر أعداء الله في مكة . والذي نزل ذكره باسمه في القرآن هي التي قتلت أبا لهب وهي التي أنجبت للعباس ستة رجال لم تلد امرأة مثلهم ولها يقول عبد الله بن يزيد الهلالي :

ما ولدت نجيبة مـــن فحــل كستة مــن بطــن أم الفضـــل أكرم بها مــن كهلــة وكهـــل عــم النبى المصطفى ذى الفــضل

#### وخاتم الرسل وخير الرسل

وهى التى تحمل لقب أم الخلائف وأولادها الفضل وعبد الله ومعبد وعبيد الله وقتم وعبد الله ومعبد وعبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس رابع الله بن ا

لقد مضى بنو هلال بن عامر ومضى معهم الحديث عن بنى عامر بن صعصعة أعظم بطون العرب وأقواها ومن أثر الوفادات التى مرت معنا شهدنا بنى عامر عند الردة على الحياد وبعضهم جاهد مع المجاهدين فى سبيل الله وعصوا عامر بن الطفيل حين دعاهم للغدر بجند محمد وفضوا إخفار ذمة عمه أبى البراء ، ورفضوا الانسياق وراء علقمة بن علاثة يوم ارتد عن الإسلام ، وحين نبحث عن أسباب هذه المواقف العظيمة نجد وراءها شخصيات عظيمة أخذت من رحيق النبوة فانتعشت به وربت به جماهير بنى عامر وحجزتهم عن الردة وحربها الضروس ضد الإسلام .

# ثانیًا بنو غطفان

- ۱ ـ وفد بنی فزارة.
  - ٢ \_ وفد أشجع .
    - ٣ ـ وفد مرة .
    - ٤ \_ وفد عبس .

#### غطفان وشجرتها

فغطفان هو ابن سعد بن قیس بن عیلان بن مضر بن نزار .

وبنو عبد الله بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن مضر بن نزار .

وبنو أشجع بن ريث بن غطفان بن سعيد بن قيس عيلان بن مضر بن نزاد .

وبنو أتمار بن بغیض بن ریث بن غطفان بن سعد بن قیس عیلان بن مضر بن نزار .

وبنو عبس بن بغیض بن ریث بن غطفان بن سعد بن قیس عیلان بن مضر بن نزار .

وبنو فزارة بن ذبیان بن بغیض بن ریث بن غطفان بن سعد بن قیس عیلان بن مضر .

وبنو ثعلبة بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان ابن مضر .

وبنو مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن مضر .

# أما بنو عمومتهم فهم :

باهلة : وهم بنو مالك بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان بن مضر .

وبنو محارب بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر .

وبنو سعد بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر .

#### وبنو عمومتهم :

بنو مازن وبنو سليم ابني منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر . . .

# بنو غطفان

ولا يذكر بنو غطفان إلا ويذكر سيدهم الأحمق المطاع عيينة بن حصن وسبق أن تحدثنا تفصيلاً عن شخصيته من خلال مواقفه في الفتح والطائف وحنين وأنه كان مدخولاً في إسلامه وإنما أسلم نفاقًا كما اعترف عندما أوثق ودخل المدينة بعد ردته ( فعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : أخبرني من نظر إلى عيينة بن حصن مجموعة يداه إلى عنقه بحبل ينخسه غلمان المدينة بالجريد يقولون : أي عدو الله : أكفرت بعد إيمانك فيقول : والله ما كنت آمنت بالله قط .

فتجاوز عنه أبو بكر وحقن دمه ) <sup>(۱)</sup> .

ولكن عيينة بن حصن لم ينه زعامات فروع غطفان الكبرى عبس وذبيان وأشجع ومرة . ولهذا جاءت هذه البطون كلها وافدة إلى رسول الله ﷺ في العام التاسع للهجرة نتحدث عنها بالتفصيل .

# ۱ ـ وفد بنی فزارة

وهم قوم عيينة بن حصن الأدنون فهو عيينة بن حصن الفزارى ومن أجل ذلك كان فى الوفد أخوه خارجة بن حصن وابن أخيه الحر بن قيس بن حصن .

( روى ابن سعد والبيهقى عن أبى وجرة يزيد بن عبد السعدى وَلَيْ قال : لما رجع رسول الله ﷺ من تبوك وكانت سنة تسع قدم عليه وفد بنى فزارة بضعة عشر رجلاً فيهم خارجة بن حصن والحر بن قيس بن حصن وهو أصغرهم وهم مستون على ركاب عجاف فجاؤوا مقرين بالإسلام فنزلوا دار رملة بنت الحدث وسألهم رسول الله ﷺ عن بلادهم فقال أحدهم :

يا رسول الله،أسننت بلادنا (٢) وهلكت مواشينا وأجدب جنابنا، وغرث عيالنا (٣) فادع لنا ربك يغيثنا ، واشفع لنا إلى ربك، وليشفع لنا ربك إليك ، فقال رسول الله عليه :

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم والملوك للطبرى ٢ / ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٢) أسننت بلادنا : أجلبت .

<sup>(</sup>٣) غرث عيالنا : جاعوا .

«سبحان الله، ويلك هذا أنا أشفع إلى ربى عز وجل، فمن ذا الذى يشفع ربنا إليه؟ لا إله إلا هو العلى العظيم ، وسع كرسيه السموات والأرض فهى تئط (١) من عظمته وجلاله كما يئط الرحل الجديد .

وقال رسول الله ﷺ: ﴿ إِنَّ الله عَزْ وَجَلَّ لَيْضَحَكُ مِنَ شَفَفَكُم (٢) وَأَوْلَكُم (٣) وَقُرْبَ غَيَاتُكُم ﴾ ، فقال الأعرابي: يا رسول الله، ويضحك ربنا عز وجل ؟ فقال : ﴿نعم، فقال الأعرابي لن نعدمك من رب يضحك خيرًا ، فضحك رسول الله ﷺ مِن قوله .

وصعد المنبر فتكلم بكلمات ، وكان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء (٤) فرفع يديه حتى رؤى بياض إبطيه وكان مما حُفظ من دعائه :

«اللهم اسق بلادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحى بلدك الميت ،اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا هنيئًا مريئًا ،طبقًا (٥) واسعًا عاجلاً غير آجل ،نافعًا غير ضار، اللهم اسقنا رحمة ولا تسقنا عذابًا ولاهدمًا ولاغرقًا ولا محقًا اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء » .

فقام أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصارى رضى الله تعالى عنه فقال : يا رسول الله ، التمر فى المربد (٦) . فقال رسول الله ﷺ: «اللهم اسقنا» فعاد أبو لبابة لقوله ، وعاد رسول الله ﷺ لدعائه ، فعاد أبو لبابة أيضًا فقال: التمر فى المربد يا رسول الله. فقال رسول الله ﷺ: «اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة عُريانا يسد ثعلب (٧) مربده بإزاره » .

قالو ۱: ولا والله لا نرى السماء من سحاب ولا قزعة (٨)، وما بيننا وبين سلع (٩) من بيت ولا دار فطلعت من وراء سلع سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت

<sup>(</sup>١) تتط: تتن تعبًا فتحركت . (٢) شففكم : أقصى الضيق .

<sup>(</sup>٣) الأول : الضيق .

<sup>(</sup>٤) قال النووى في شرحه على صحيح مسلم (٦ / ١٩) \* هذا الحديث يوهم ظاهره أنه لم يرفع يديه على الأستسقاء ، وهي الاستسقاء وليس الأمر كذلك فقد ثبت رفع يديه على في الدعاء في مواطن في غير الاستسقاء ، وهي اكثر من أن تحصر وقد جمعت منها نحوا من ثلاثين حديثًا في الصحيحين أو أحدهما وذكرتها في آخر صفة الصلاة من شرح المهذب ، و ويتاول هذا الحديث على أنه لم يرفع الرفع البليغ بحيث يرى بياض إبطيه إلا في الاستسقاء أو المراد لم أره رفع ، وقد رآه غيره رفع فيقدم المثبتون في مواضع كثيرة وهم جماعات على واحد لم يحضر ذلك ، ولابد من تأويله لما ذكرناه والله أعلم \* .

<sup>(</sup>٥) طبقًا : مستوعبًا .

<sup>(</sup>٦) المربد : هو الموضع الذي يجعل فيه التمر ليجفف .

 <sup>(</sup>٧) ثعلب : مخرج ماء المطر من جرين التمر .

 <sup>(</sup>A) القزعة : القطعة الرقيقة من السحاب .

<sup>(</sup>٩) سلع : جبل بالمدينة .

ثم أمطرت قال : فلا والله ما رأينا الشمس سبتًا (١) وقام أبو لبابة عُريانًا يسد ثعلب مربده بإزاره لئلا يخرج التمر منه فجاء ذلك الرجل أو غيره فقال :

يا رسول الله ، هلكت الأموال وانقطعت السبل ، فصعد رسول الله ﷺ المنبر فدعا ورفع يديه حتى رؤى بياض إبطيه ثم قال : ( اللهم حوالينا ولا علينا ، اللهم على الآكام (٢) والظراب (٣) ومنابت الشجر وبطون الأودية ) فانجابت (٤) السحابة عن المدينة انجياب الثوب ) (٥) .

نشهد من خلال لقاء هذا الوفد مع رسول الله على نفسية الأعراب . وتفكيرهم وهم يقدمون ليعلنوا إسلامهم بين يدى رسول الله على ، وابن البادية حياته كلها مرتبطة بالسماء والمطر فهو يحيا بحياة أرضه ويموت بموتها ، وكثيراً من الحروب التي وقعت بين القبائل العربية كان سببها الصراع على الكلا والمرعى ، ومحاولة كل قبيلة أن تعتدى على مرابع غيرها ومياههم ، وعيينة بن حصن في مرحلة من المراحل وصل إلى المدينة منتجعًا للكلا وأقدم على هدنة مع رسول الله على أليسمح له النبي برعاية إبله في أرض المدينة ، وجاء الوصف لهم في هذا الحديث أنهم على ركاب عجاف أي هذيلة من ألجوع ، وقد قطعت هذه البيد أملاً بأن تجد مخرجًا من محنتها عند رسول الله على .

ولفقه النبى على النفسية العربية كان أول ما تحدث معهم رسول الله على عن بلادهم وبذلك لامس معاناتهم ملامسة مباشرة بعد دخولهم في الإسلام وإعلانهم الدخول فيه ، وواضح أن إسلامهم مرتبط بمصلحتهم ، وأن هذا الإسلام سيحول جدبهم ومحتتهم إلى نماء وخصب ، ولهذا كان الجواب الجاهز لأحدهم أو سيدهم ولعله خارجة بن حصن أخا عيينة :

أستت بلادنا وهلكت مواشينا وأجدب جنابنا وغرث عيالنا ، فادع لنا عند ربك يغيثنا ، والظاهر من كلامهم أنهم لم يفقهوا هذا الدين الذى دخلوا فيه ولم يتحرر مفهوم التوحيد فى ذهنهم ذلك التحرر الصحيح ، ولا تزال الوثنية متغلغلة فى أعماقهم يظهر ذلك جليًا من قولهم : ( . . . فاشفع لنا إلى ربك وليشفع لنا ربك إليك ) .

<sup>(</sup>١) سبتًا : أي أراد أسبوعًا من السبت إلى السبت ، وقيل : السبت القطعة من الزمان .

<sup>(</sup>٢) الأكمة : تل من الحجارة في مكان واحد .

<sup>(</sup>٣) الظراب : الروابي الصغيرة .

<sup>(</sup>٤) انجابت : انقطعت .

<sup>(</sup>٥) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦ / ٦٠٦ ، ٦٠٧ .

فتصورهم عن الله عز وجل أنه إنسان آخر أقوى من محمد ، يتصارعان معًا على السلطة وهم يريدون لكل واحد منهما أن يشفع عند الآخر وهم قد استسلموا للشريكين معًا كما هو الحال في شركائهم الذين يشفعون بهم عند الله ، والله كذلك يحتاج لهم فيراعيهم ويخافهم وكان لابد من علاج هذه الوثنية برفق لتتضح زيوفها على يد سيد الخلق محمد صلوات الله وسلامه عليه .

ولقد أعطى القرآن هذه القضية حيزًا ضخمًا كبيرًا وهو يعالج هذا الخلل في نفوس العرب جميعًا وهم يشرعون لشركائهم ولله ما يشاؤون .

﴿ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحُكُمُونَ ( الله مَا الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَل

﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ ٱلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُم مُفْرَطُونَ ۚ ﴿ ﴾ [ النحل ] .

﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنُّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ ١٠٠٠ ﴾ [ الأنعام ] .

قال عليه الصلاة والسلام وهو يصحح هذه الانحراف الرهيب عن مفهوم الألوهية عندهم :

الله ويلك هــذا أنا أشفع عند ربى عز وجل فمن ذا الذى يشفع ربنا
 إليه ؟ » .

وهم إذن يفاجؤون بنبى يدعى العبودية الكاملة لله ، ولا يزعم له سلطانًا بما يعطون للآلهة أو تعطى الطواغيت لنفسها عندهم قال: ﴿ لَا إِلَهَ إِلَا هُو الْعَلَى الْعَظْيَمِ، وسَعَ كُرُسِيهِ السَمُواتِ وَالْأَرْضِ ، فهي تَتْطُ مَنْ عَظْمَتُهُ وَجَلَالُهُ كَمَا يَتْطُ الرَّحَلُ الجَدَيْدِ. ﴾

فقد نزهه سبحانه بوحدانيته وعلوه وعظمته وأن السموات والأرض تثن من عظمة الله عز وجل وتنهدُ وليقرب هذا الصوت إليهم ،شبهه بأطيط الرحل الجديد .

ثم عاد بهم عليه الصلاة والسلام ليبين لهم صفات الله العلى فهو أقرب إلى عبده من حبل الوريد وهو عز وجل يضحك من اضطرارهم وصدق لجوئهم عند هذا الاضطرار .

ويسمع الغطفانيون كلامًا لأول مرة في حياتهم عن الرب سبحانه فالآلهة التي

يعرفون ؛ غاضبة متجهمة يقدمون لها القرابين ولا ترضى ولا تسمع ولا تبصر فيقولون حسب ما تدركه عقولهم ويضحك ربنا عز وجل ؟ فقال : « نعم » فقال الأعرابى : لن نعدمك من رب يضحك خيراً ، فضحك رسول الله ﷺ من قوله .

وها هو عبد الله ورسوله بأعلى مقامات العبودية يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه يدعو ربه عز وجل أن يغيث بهائمه وبلاده وعباده ؛ هذه الدعوات الخاشعات المتبتلات ما انتهت حتى استجاب رب العزة جل جلاله فأرسل السحابة من خلف سَلْع وما في السماء قزعة سحاب وذلك حتى يرى هؤلاء القوم المعجزة بأعظم أبعادها ويعلموا مالرسول الله علي من حظوة عند ربه ومقام أثير له .

إن هؤلاء الأعراب ليمثلون الحس الغليظ الذى لا يؤمن إلا بالمحسوس ويشهدون بأم أعينهم المعجزة حتى ليطالب أبا لبابة فطي حبيبه ورسوله أن يكون الغيث على الأقل آجلاً غير عاجل حتى يتمكن من جمع التمر الموجود في المربد ، وأبو لبابة يعلم كيف يستجيب تعالى لرسوله وكي ويلح على رسوله أن يكون الغيث آجلاً في الدعاء ثلاثاً ، ويكون الجواب النبوى العظيم عاجلاً غير آجل حتى يقوم أبو لبابة عريانًا يسد ثعلب مربده بإزاره ولم ينته الدعاء إلا والغمام يملأ الأفق ، والمطر ينزل غيثًا مغيثًا غدقًا مطبقًا مجلجلاً ، وقد ورد الحديث بتمامه دون ذكر وفد فزارة في البخارى ومسلم إنما ذكر محبر : والظاهر أن السائل هو خارجة المذكور ( ابن حصن ) لكونه كبير الوفد ولذلك سمى من بينهم والله أعلم ) (١) .

واستمر المطر أسبوعًا من السبت إلى السبت وفى رواية ستًا حتى جاء الأعرابي ثانية يلح على رسول الله ﷺ وهو قائم يخطب فقال :

يا رسول الله ، هلكت الأموال ، وانقطعت السبل ، فادع الله يمسكها .

فرفع رسول الله ﷺ يديه ثم قال : ﴿ اللهم حوالينا ولا علينا ، اللهم على الآكام والظراب والأودية ومنابت الشجر ﴾ ، قال : فانقطعت وخرجنا نمشى فى الشمس كانت هذه المعجزة الربانية التى ادخرها الله تعالى لنبيه من الوضوح والجلاء والعظمة ما يكفى الحرق كل ذرة شك فى قلوب هؤلاء الفزاريين فى رسالة النبى ﷺ .

ومع ذلك فعندما وقعت الردة شارك فيها عيينة بن حصن وشارك فيها أخاه خارجة ابن حصن تاركين دينهم وتابعين قبيلتهم كما حدَّد ذلك عيينة بقوله :

<sup>(</sup>۱) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ۲ / ٥٠٥ .

( لما مات رسول الله على قام عيينة بن حصن فى غطفان فقال : ما أعرف حدود غطفان منذ انقطع ما بيننا وبين بنى أسد وإنى لمجدد الحلف الذى كان بيننا فى القديم ومتابع طليحة . والله لأن نتبع نبيًا من الحليفين أحب إلينا من أن نتبع نبيًا من قريش وقد مات محمد وبقى طليحة فطابقوه على رأيه ففعل وفعلوا ) (١) .

لكنه عندما اشتد القتال عليه من المسلمين ويسأل طليحة كل مرة : ( هل جاءك جبريل بعد قال : نعم . قال : فماذا قال لك ؟ قال : قال لى : إن لك رحًا كرحاه وحديثاً لا تنساه ، قال : يقول عيينة : أظن أنه قد علم أن سيكون حديثاً لا تنساه ، يا بنى فزارة هكذا فانصرفوا فهذا والله كذاب ) (٢) .

لقد أيقن بكذبه بعدما فات الأوان وبعد ما رأى أن الهزيمة ستحيق به وتبيده مع أهله ، أما قبل فلا تزال المصلحة هي ديدنه وهدفه وأخوه خارجة الذي رأى هذه المعجزة بعينه وكان على رأس وفد فزارة وشهد رسول الله على يعلمه الإسلام ، هو نفسه ينضم لبني فزارة .

( وكان نوفل بن معاوية الديلى بعثه رسول الله على فلقيه خارجة بن حصن بالشَّرَبَّة فأخذ ما في يديه ، فرده على بني فزارة . فرجع نوفل إلى أبى بكر بالمدينة قبل قدوم أسامة على أبى بكر ) فأول حرب كانت في الردة بعد وفاة النبي على حرب العنسى وكانت حرب العنسى باليمن ثم حرب خارجة بن حصن ومنظور بن سيار في غطفان والمسلمون غارون فانحاز أبو بكر إلى أجمة فاستتر بها، ثم هزم الله المشركين ) (٣) .

لكن الحر بن قيس بن حصن ابن أخى خارجة وعيينة كان من الجيل الذى تفتح قلبه لهذا الدين وأصبح من حملة القرآن . وقد كان هو أصغر الوفد . وأصبح من خاصته أبى بكر وعمر فراها وهذه صورته عند عمر فراها كل البخارى عن ابن عباس فراها قال : قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس ، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر ، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانًا فقال عيينة لابن أخيه : يابن أخى ، لك وجه عند هذا الأمير ، فاستأذن لى عليه قال : سأستأذن لك عليه . قال ابن عباس : فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر فلما دخل عليه قال :

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبرى ٢ / ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٢ / ٢٥٨ . (٣) المصدر السابق ٣ / ٢٤٢ .

هي يا بن الخطاب! فوالله ما تعطينا الجزل ، ولا تحكم بيننا بالعدل ، فغضب عمر حتى همَّ به فقال له الحر :

يا أمير المؤمنين ، إن الله تعالى قال لنبيه ﷺ : ﴿ خُدِ الْعَفُو وَأَمُو بِالْمُوفِ وَأَعْرِضُ عَنِ الْجَاهِلِينَ ( 191 ﴾ [ الاعراف ] وإن هذا لمن الجاهلين . والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه ، وكان وقافًا عند كتاب الله ) (١) .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ٢ / ٦ / ٧٧ تفسير قوله تعالى : ﴿ خُدِ الْمَفُو ﴾ [ الأعراف : ١٩٩ ] .

# ٢ \_ وفد أشجع

شاركت غطفان مشاركة فعالة فى حرب رسول الله ﷺ فى الخندق مع الأحزاب الذين تآلبوا على الله ورسوله . وكان قادة غطفان الثلاثة من القيادات التى شاركت فى الحصار والحرب وهم عينة بن حصن سيد بنى فزارة ، والحارث بن عوف المرى سيد بنى مرة ومسعود بن رُحيلُة الاشجعى سيد بنى اشتجع .

وما تذكر الخندق إلا ويذكر معها نُعيم بن مسعود الذى استطاع بدهائه توجيه رسول الله ﷺ أن يشق صفوف المشركين واليهود وفعل ما لا تفعله عشرة آلاف سيف في الحرب .

( وذكر ابن إسحاق في سبب رحيلهم أن نُعيم بن مسعود الاشجعي أتي النبي والله مسلمًا ولم يعلم به قومه فقال له: خذّل عنا فمضي إلى بني قريظة وكان نديًا لهم فقال : وقد عرفتم محبتي ، قالوا : نعم . فقال : إن قريشًا وغطفان ليست هذه بلادهم ، وإنهم إن رأوا فرصة انتهزوها وإلا رجعوا إلى بلادهم وتركوكم في البلاء مع محمد ولا أربع طاقة لكم به قالوا : فما ترى ؟ قال : لا تقاتلوا معهم حتى تأخذوا رهنًا منهم ، فتقبلوا رأيه فتوجه إلى قريش فقال لهم : إن اليهود ندموا على الغدر بمحمد فراسلوه في الرجوع إليهم فراسلهم بأنا لا نرضى حتى تبعثوا إلى قريش فتأخذوا منهم رهنًا فتقتلوهم ثم جاء غطفان بنحو ذلك قال : فلما أصبح أبو سفيان بن حرب بعث عكرمة بن أبي جهل إلى بني قريظة بأنا قد ضاق بنا المنزل ولم نجد مرعى ، فاخرجوا بنا حتى نناجز محمدًا فأجابوهم إن اليوم يوم السبت ولا نعمل فيه شيئًا ولا بد لنا من الرهن منكم لئلا تغدروا بنا فقالت قريش : هذا ما حذركم نعيم فراسلوهم ثانيًا : ألا نعطيكم رهنًا ، فإن شئتم أن تخرجوا فافعلوا فقالت قريظة : هذا ما أخبرنا نعيم ) (١) .

وفى رواية صحيحة أن نُعيم بن مسعود كان موادعًا للفريقين المؤمنين والمشركين وأنه خُدع ونقل الحديث وأوقع الفرقة والفتنة فى صفوف المشركين دون إرادته ( قال الزهرى فى حديثه عن ابن المسيب :

فبينا هم كذلك إذا جاءهم نُعيم بن مسعود الأشجعي ، وكان يأمنه الفريقان . كان

<sup>(</sup>۱) فتح الباري شرح صحيح البخاري ٧ / ٤٠٢ .

موادعاً لهما فقال: إنى كنت عند عيينة وأبى سفيان إذ جاءهم رسول بنى قريظة: إن التبتوا فإنا سنخالف المسلمين إلى بيضتهم فقال النبى على النبى الله على المراهم بذلك الوكان نُعيم رجلاً لا يكتم الحديث . . . فقام بكلمة النبى الله فجاءه عمر فقال : يا رسول الله ، إن كان هذا الأمر من الله فأمضه ، وإن كان رأيًا منك فإن شأن قريش وبنى قريظة أهـون من أن يكون لاحد عليك فيه مقال . فقال النبى الله الرجل ، ورده الردوه المقال : « انظر الذى ذكرنا لك فلا تذكره لاحد الإعام الخراه ، فانطلق حتى أتى عيينة وأبا سفيان فقال : هل سمعتم من محمد يقول قولاً إلا كان حقّا ؟ قالا : لا قال : فإنى لما ذكرت شأن قريظة . قال : « فلعلنا أمرناهم بذلك ا قال أبو سفيان : سنعلم إن كان ذلك . فأرسل إلى بنى قريظة أنكم قد أمرتمونا أن نثبت وأنكم ستخالفون لا نقضى فى السبت شيئًا ، فقال أبو سفيان : إنكم فى مكر من بنى قريظة فارتحلوا لا نقضى فى السبت شيئًا ، فقال أبو سفيان : إنكم فى مكر من بنى قريظة فارتحلوا وأرسل الله عليهم الربح ، وقذف فى قلوبهم الرعب فأطفأت نيرانهم ، وقطعت أرسان خيولهم وانطلقوا منهزمين من غير قتال . قال فذلك حين يقول الله تعالى ﴿ وَكَفَى الله عيولهم وانطلقوا منهزمين من غير قتال . قال فذلك حين يقول الله تعالى ﴿ وَكَفَى الله ناهُ وَكُونَ الله قَولُونَ وَكُونَ الله وَكُونَ الله الله عليهم الربح ، وقذف فى قلوبهم الرعب فأطفأت نيرانهم ، وقطعت أرسان المُونين القَتَالَ وكانَ الله قَولُونُ قَتَالَ . قال فذلك حين يقول الله تعالى ﴿ وَكَفَى الله المُونِونَ مَا نَالُه قَولُونُ قَتَالَ . قال الله عليهم وانطلقوا منهزمين من غير قتال . قال الله عليهم الرعب ) .

وانتهت بنو قريظة ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرًا ، وأذل الله قريظة ﴿ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا (٣٦ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَتُّووهَا وَكَانَ اللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (٣٧ ﴾ [ الاحزاب ] .

وأحست أشجع بالخطر ، فهى أقرب غطفان إلى رسول الله على . وهم أقل غطفان عددًا فأجمعوا أمرهم على مهادنة النبي على الله الل

قال ابن سعد رحمه الله تعالى: قدمت أشجع على رسول الله على عام الخندق وهم مائة وعلى رأسهم مسعود بن رخيلة فنزلوا شعب سلع فخرج إليهم رسول الله وأمر لهم بأحمال التمر، فقالوا: يا محمد لا نعلم أحداً من أهلنا أقرب داراً منك ولا أقل عددا، وقد ضقنا بحربك وحرب قومك فجئنا نوادعك، فوادعهم ولم يكن لدى رسول الله وعرج في الموادعة فالموادعة بداية الطريق لتقبل الإسلام، والإصغاء إلى هذا الدين وإزالة الحواجز بينه وبين قلوب الناس ( ويقال: بل قدمت أشجع بعدما فرغ رسول الله على من بنى قريظة، وهم سبعمائة فوادعهم ثم أسلموا بعد ذلك) (٢).

<sup>(</sup>١) المغازي النبوية للزهري ٧٩ . ٨٠ .

<sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى لابن سعد ۱ / ۲۳۳ .

ولا تعارض بين الروايتين فعام الأحزاب يتحدث عن العام ، وبعد قريظة يحدد الشهر والفترة ؛ لأنهم في غزوة الأحزاب هم مع قريش شركاء في الحرب ورئيسهم مسعود جزء من قيادات غطفان ، وشاء الله تعالى لأشجع أن يكون فيها الكثير من المهاجرين لأنها اشتركت عام الفتح مع رسول الله على ، وكان نعيم بن مسعود ومعقل ابن سنان الأشجعي وعوف بن مالك هم الطليعة المسلمة من قومهم الذين مكثوا في المدينة ودخلوا مدرسة النبوة يتلقون فيها الهدى والنور ومبادئ الإسلام ، وعندما كان تجهيز جيش الفتح في رمضان ( بعث رسول الله على أشجع معقل بن سنان ، ونعيم بن مسعود ) (١) .

وكانت رايتهم مع عوف بن مالك .

وها هو أثر دخول أشجع الحرب مع رسول الله ﷺ على نفس أبى سفيان فعندما حبسه العباس عند خطم الجبل ليرى خيول الله وجنود المسلمين ، ما غاظه أكثر شيء إلا قبيلتان ؛ هاتان القبيلتان هي بكر في بعض فروعها وأشجع لأنهما كانتا حلفه وفي صفة قال الواقدي عن شيوخه :

( ثم مرّت كنانة ، بنو ليث وضمرة وسعد بن بكر في مائتين يحمل لواءهم أبو واقد الليثي فلما حاذوه كبروا ثلاثًا فقال من هؤلاء ؟ قال بنو بكر . قال :

نعم . أهل شؤم والله الذين غزانا محمد بسببهم أما والله ما شورت فيه ولا علمته ولقد كنت له كارهًا حيث بلغني ولكنه أمر حمَّ . . . ) .

والعباس يلاحق نفسية أبى سفيان لتذليلها للتعامل مع الإسلام ومع هذا الدين فيقول له : (قد خار الله لك في غزو محمد ﷺ . . ودخلتم في الإسلام كافة ) .

ثم مرت أشجع وهم آخر من مر وهم ثلاثمائة معهم لواءان لواء يحمله معقل بن سنان ولواء مع نعيم بن مسعود ، فقال أبو سفيان: من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء : أشجع ، فقال أبو سفيان : هؤلاء كانوا أشد العرب على محمد ، فقال العباس : أدخل الله الإسلام في قلوبهم فهذا من فضل الله عز وجل ) (٢) .

ولعل معقل بن سنان نخائجُ هو الذي أتيح له أن يساهم في الحركة الجهادية والعلمية وله روايات عن رسول الله ، وقتل شهيدا في موقعة الحرة حيث قال فيه الشاعر :

( ألا تلكم الأنصار تبكى سراتها وأشجع تبكى معقل بن سنان )<sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي ۲ / ۷۹۹ . (۲) المصدر السابق ۲ / ۸۲۰ .

<sup>(</sup>٣) الإصابة في تمييز الصحابة ٣ / ٦ / ١٢٤ .

# ٣ ـ وفد مرة

هؤلاء القادة الثلاثة الذين مثلوا غطفان في حربها للإسلام ، وشاركوا مشاركة فعلية في حصار المسلمين يوم الخندق مع الأحزاب المحاربة للإسلام . هؤلاء القادة الثلاثة يتجهون ميممين صوب يثرب لإعلان إسلامهم على تفاوت في مدى اندفاعهم لهذا الدين .

و المحادث المحادث المحدد بن رخيلة فقد كان أسبق الجميع مع قومه أشجع ، وأما عيينة بن حصن المحدد المحد

أما الحارث بن عوف فقد كان دائمًا معجبًا بشرف محمد ﷺ ونبله . وكان يدعو وغيينة إلى إيقاف حربه ضد رسول الله ﷺ لكن دون جدوى . ويحمل الحارث بن عوف شرفًا كبيرًا في الجاهلية أنه كان هو الذي أوقف مع هرم بن سنان نزيف الدم بين عبس وذبيان في حرب داحس والغبراء .

يقول أبو عبيدة : أيام العرب الطوال ثلاثة : حرب ابنى قيلة الأوس والخزرج وحرب داحس والغبراء بين عبس وفزارة وحرب ابنى وائل بكر وثغلب تم حمل الحاملان هرم بن سنان والحارث بن عوف ، فبعث الله النبى صلى الله عليه وآله وسلم وقد بقى على الحارث بن عوف شىء من دمائهم فأهدره فى الإسلام ) (١) .

وقد خلَّد زهیر بن أبی سلمی ذکری هذین الماجدین هرم بن سنان والحارث بن عوف فقال فیهما :

سعا ساعيا غيظ بن مرة بعدما فأقسمت بالبيت الذى طاف حوله يمينًا لنعصم السيدان وُجسدتما تداركتما عبسًا وذبيان بعدما وقد قلتما إن ندرك السلم واسعًا

تبدَّل مـــا بين العشيرة بالـــدم رجال بنوه مــن قريش وجـرهم على كل حــال من سحيل ومبرم تفانوا ودقــوا بينهم عــطر منشم بمال ومـعروف مــن القول نسلم

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر العسقلاني ١ / ١ / ٢٩٩ .

فأصبحتما منها علـــى خــير موطن عظيمين فــى عــــليا معــــدً هديتما

بعيدين فيــها مــن عــقوق ومأثم ومن يستبح كنزًا من المجد يعظم(١)

وآن الأوان ليتحرك وفد بنى مرة إلى المدينة بإمرة الحارث بن عوف ليعلن إسلام قبيلته ( روى ابن سعد رحمه الله تعالى عن أشياخ من بنى مرة قالوا :قدم وفد بنى مرة على رسول الله على رسول الله على رجع من تبوك سنة تسع وهم ثلاثة عشر رجلاً رأسهم الحارث ابن عوف فقالوا : يا رسول الله ، إنا قومك وعشيرتك ، ونحن قوم من لؤى بن غالب .

فتبسم رسول الله على ثم قال : « أين تركت أهلك ؟ » قال : بسلاح (٢) وما ولاها . قال : وكيف البلا ؟ قال : والله إنهم لمسنتون فادع الله لنا فقال رسول الله على الله الله اللهم اسقهم الغيث » .

فأقاموا أيامًا ثم أرادوا الانصراف إلى بلادهم فجاؤوا رسول الله على مودعين له، وأمر بلالا أن يجيزهم فأجازهم بعشر أواق فضة وفضل الحارث بن عوف فأعطاه اثنتى عشرة أوقية ورجعوا إلى بلادهم فوجدوها قد أمطرت ، فسألوا : متى مطرتم ؟ فإذا هو خلك اليوم الذى دعا فيه رسول الله على وأكرم رسول الله على سيد الوفد الحارث زيادة , عن أعضاء الوفد ، ورأى الحارث أن هذه الفترة القصيرة لم تكن كافية لأن يتفقه القوم في دين الله، وكان حريصاً على إيمان قومه فأراد أن يكون رفيقه أحد الصحابة الفقهاء ، وقال الزبير: حدثني عمى مصعب أن الحارث بن عوف أتى النبي على فقال: ابعث معى المن يدعو إلى دينك فأنا له جار فأرسل معه رجلاً من الانصار فغدر به عشيرة الحارث الأفتاو وقال حسان :

يا حار (٣) من يغـــدر بذمة جـاره منكم فإن محــمداً لم يغـــــدر

الأبيات فجاء الحارث فاعتذر، وودى الأنصارى وقال : يا محمد إنى عائذ بك من لسان حسان )(٤) .

# والأبيات في ديوان حسان بن ثابت :

<sup>(</sup>١) أيام العرب لجاد المولى وزملاته ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٢) سلاح : موقع قريب من خيبر .

<sup>(</sup>٣) يا حار : مرخمة من يا حارث .

<sup>(</sup>٤) الإصابة في تمييز الصحابة للعسقلاني م١/٢/٢٩٠.

یا حـــار من یغدر بذمة جـــــاره إن تغدروا فالغـدر منكم شیمــــة وأمــــانة المـــرى حیث لقیتـــه

منكم فإن محمداً لم يغدر والغدر ينبت في أصول السخبر (١) مثل الزجاجة صدعها لم يجبر (٢)

وما ندرى إن كانت هذه وفادة سابقة على إسلامه أم عقب وفادته على رسول الله ﷺ والذى دفع لهذا الشك هو خطابه لرسول الله ﷺ بـ : يا محمد ، ولا يعقل أن يكون هذا الخطاب بعد إسلامه .

ونقدر أن الحارث بن عوف توفى فى هذه الفترة لأننا لم نعد نسمع عنه خبراً فى حروب الردة ولا ذكراً فيها ، ومثله لا يكون نكرة أن يكون قد ثبت على إسلامه أو ارتد لكن بقية الخبر عن بنى مرة وفادتهم :

﴿ وقدم عليه وهو يتجهز لحجة الوداع قادم منهم فقال :

يا رسول الله ، رجعنا إلى بلادنا فوجدناها مصبوبة مطراً فى ذلك اليوم الذى دعوت لنا فيه ثم قلدتنا (٣) أقلاد الزرع فى كل خمسة عشرة ليلة مطرة جوداً ولقد رأيت الإبل تأكل وهى بروك (٤) وإن غنمنا ما توارى (٥) من أبياتنا فترجع فتقيل فى أهلنا فقال رسول الله ﷺ : « الحمد لله هو الذى صنع ذلك » (١) .

ولا شك أن الحارث بن عوف كان له دور في توطيد الإسلام في بني مرة فلم تذكر كتب السير والتاريخ شيئًا من مشاركتهم في الردة مع غطفان وعيينة بن حصن كما ثبتت أشجع على إسلامها كذلك ونلحظ حرص رسول الله على إثبات الوحدانية عند وافد مرة قبيل حجة الوداع فيرون أن محمدًا هو الذي أمر السماء فأمطرت فكان قوله على : ﴿ الحمد لله هو الذي صنع ذلك ﴾ ليتحرر هذا العقل العربي من كل عبودية إلا عبودية الله ، وهو المتخم بالآلهة والشرك . وهو الذي قال في مكة لرسول الله على المَسُوا وَاصْبِرُوا عَلَى الْهَا الْهَا الله عَلَى الْهَا وَاحدًا إِنَّ هَذَا لَشَيءٌ عُجَابٌ ۞ وَانطَلَقَ الْهَا أُمَا الله مَا الله عَلَى الْهَا الله عَلَى الله عَلَى الْهَا الله عَلَى الْهَا لَهُ الله عَلَى الْهَا لَهُ الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله

<sup>(</sup>١) السخبر: شجر يشبه الإذخر.

<sup>(</sup>۲) دیوان حسان بن ثابت ۱ / ۸۳۷ .

<sup>(</sup>٣) قلدتنا السماء أقلادًا : طرقتنا لوقت معلوم .

<sup>(</sup>٤) بروك : جالسة .

<sup>(</sup>٥) ما توارى عن أبياتنا : نأكل بجوار البيوت لكثرة المرعى .

<sup>(</sup>٦) سبل الهدى والرشاد المصالحي ٦ / ٦٣٠ .

ولهذا كان أول ما افتتح به الصديق حديثه بعد وفاة رسول الله ﷺ في خطبته الشهيرة التاريخية الخالدة :

من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات ، ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت .

إن أصالة معدن الحارث بن عوف وصدق إيمانه هو الذى ثبت قومه على الإسلام ، ولم ينقضوا عليه فى الوقت الذى ارتدت فزارة وعبس وذبيان من غطفان وكانوا أول من نقض العهد ونكث البيعة وارتد مع المرتدين وهذا لا يمنع أن يكون بعض فروع من مرة قد شاركوا فى الردة وذلك لوفاة سيدهم وزعيمهم الحارث بن عوف قبل ذلك حيث برز زعيم آخر لهم قاد ذلك الطريق هو عوف بن فلان بن سنان ، وقد قتل فى حروب الردة .

#### ٤ ـ وفد عبس

صحيح أن غطفان تجمع فى فروعها الكبرى عبس وذبيان وأشجع ومرة وفزارة لكن غدا لكل قبيلة من هذه القبائل كيان مستقل وأخذت شهرتها فى التاريخ العربى بعيداً عن أصلها الأول خاصة بعد حرب داحس والغبراء التى أنهكت القبيلتين عبس وذبيان واستمرت ما ينوف عن عشر سنين برز فيها أبطال كبار كانوا يصارعون الموت ، وتجاوزت شهرتهم الآفاق المحلية إلى الساحة العربية كلها فعمرو بن معد يكرب فارس اليمن الأول كان يخشى من حرين وعبدين فى الجزيرة العربية ، وأحد هذين العبدين عنترة بن شداد العبسى وعنترة هذا تجاوز عصره ليصبح خرافة الأمة العربية بصفته البطل الذى لا يقهر خاصة فى أذهان العامة ، وفى مرحلة ضياع الثقافة الإسلامية .

ولهذا نقف عند هذه الوفود لنشهد الزعامات التي برزت فيها وكيف تم التعامل النبوى الأعظم معها .

لقد كانت مكة فى العهد المكى مسرحًا للقاءات مكثفة بين رسول الله ﷺ وبين وفود القبائل الكبرى يدعوهم إلى الإسلام أو يدعوهم إلى نصرته .

وعبس إحدى هذه القبائل التى شرفت بهذه اللقاءات وتنكبت طريق الحق الذى ادخره الله تعالى للأنصار .

روى أبو نعيم عن عبد الله بن وابصة العبسى عن أبيه عن جده قال : جاءنا رسول الله على بنى فدعانا فاستجبنا له . وكان معنا ميسرة بن مسروق العبسى فقال لنا : أحلف بالله لو صدَّقنا هذ الرجل ، وحملناه حتى نحُلَّ به وسط رحالنا لكان الرأى فأحلف بالله ليظهرن أمره حتى يبلغ كل مبلغ فأبى القوم وانصرفوا فقال لهم ميسرة : ميلوا بنا إلى فدك فإن بها يهود نسألهم عن هذا الرجل فمالوا إلى يهود فأخرجوا سفرهم فوضعوه ثم درسوا ذكر رسول الله على النبى الأمى العربى يركب الحمار ، ويجترئ بالكسرة وليس بالطويل ولا بالقصير ولا بالجعد ولا بالسبط ، في عينيه حمرة ، مشرب اللون .

قالوا : فإن كان هو الذي دعاكم فأجيبوه ، وادخلوا في دينه فإنا نحسده ولا نتبعه ولنا منه في مواطن بلاء عظيم . ولا يبقى أحد من العرب إلا اتبعه أو قتله .

فقال ميسرة : يا قوم إن هذا الأمر بيّن فأسلم ميسرة ) (١) .

نجد هنا تشابهًا كثيرًا بين وفد عبس ووفد الأوس في مكة فكلا الوفدين ابتداء رفضا الدخول في دين الله .

كان وفد الأوس برئاسة أبى الحيسر أنس بن رافع وقد جاء يلتمس الحلف مع قريش على قومه من الخزرج فدعاهم رسول الله ﷺ إلى الإسلام .

فقال إياس بن معاذ ( أخو سعد بن معاذ ) :أي قوم ،هذا والله خير مما جئتم له .

فأخذ أبو الحيسر حفنة من تراب البطحاء وضرب بها وجه إياس وقال : دعنا منك فلعمرى لقد جئنا لغير هذا .

فكأنما إياس بن معاذ الأشهلي هو ميسرة بن مسروق العبسي ويهود فدك الذين بشروا برسول الله ﷺ هم هم يهود المدينة الذين بشروا به وكانوا يقولون للعرب في المدينة : أظل زمان نبي نتبعه نقتلكم به قتل عاد وإرم .

غير أن يهود فدك كانوا أصدق من يهود المدينة إذ اعترفوا بأنهم لن يتبعوا محمداً المحسداً أن كان من بنى إسماعيل ولهم منه مواقف وبلاء عظيم وأنه سينتصر عليهم وعلى العرب كافة ، وفى الوقت الذى وقفت عبس كتلة واحدة ضد الإسلام ، رابطة مصيرها بمصير غطفان انسل عشرة منهم استطاع ميسرة أن يقنعهم بالإسلام سراً ، ومضوا إلى رسول الله على أعلان إسلامهم فى قومهم . فمكثوا مع المهاجرين الأولين فى المدينة ، وشاركوا فى الجهاد فى سبيل الله فقد روى ابن سعد عن عروة بن أذينة الليثى قال : بلغ رسول الله يها أن عيراً لقريش أقبلت من الشام ، فبعث بنى عبس فى سرية ، وعقد لهم لواءً فقالوا : يا رسول الله ، كيف تُقسم غنيمة إن أصبناها ونحن تسعة ؟ قال : « أنا عاشركم » ) (٢) .

وهذا يعنى أنهم كانوا في المدينة قبل صلح الحديبية وإيقاف الحرب مع قريش .

ثم قاموا بمحاولة نشر الإسلام في قومهم ومضوا يدعوون شباب عبس إلى الإسلام والهجرة .

( وقدم ثلاثة نفر من بني عبس على رسول الله ﷺ فقالوا له : إنه قدم علينا

<sup>(</sup>١) سيل الهدى والرشاد للصالحي ٢ / ٦٠٠ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٦ / ٥٧٥ .

قراؤنا فأخبرونا أن لا إسلام لمن لا هجرة له ولنا أموال ومواش هي معاشنا ، فإن كان لا إسلام لمن لا هجرة له بعناها وهاجرنا فقال رسول الله ﷺ : « اتقوا الله حيث كنتم فلن يلتكم من أعمالكم شيئًا ولو كنتم بصمد وجازان » ) (١) .

وهذا النص يشير أن وراءهم الكثير من المسلمين في صفوف بنى عبس وجاء هؤلاء الثلاثة مستفسرين عن الأمر إن كان لابد من الهجرة فأعفاهم رسول الله على منها دون أن يهجروا أموالهم ومواشيهم وكلفهم أن يبقوا في قومهم دعاة للإسلام حتى ينشروه في صفوف بني عبس .

أما تتمة النص فهى : ( وسألهم عن خالد بن سنان فقالوا : لا عقب له . فقال : « نبى ضيَّعه قومه » ثم أنشأ يحدث أصحابه حديث خالد بن سنان .

وبخل الراوى علينا فلم ينقل لنا هذا الحديث المهم وبقى مجهولاً عنا أخبار هذا النبي الذي ضيعه قومه .

وليس بين يدينا نص يحدثنا عن وفد من عبس في عام الوفود قدم على رسول الله وليس بين يدينا نص يحدثنا عن وفد من عبس في عام الوفود قدم على رسول الله وقيه قيادات عبس إلا النص السابق الذي يحدثنا عن هؤلاء المهاجرين الأولين ؟ ومن أجل هذا وجدنا أن أول حروب الردة كانت بين المسلمين وبين عبس وذبيان حيث لم تبرز قياداتهم في الإسلام ، ولم يغز الإسلام القبيلة ككيان عام لكن كان في صفها الكثير من المسلمين الذين أعمر الإيمان قلوبهم .

لقد كانت غطفان بفروعها أجمع ما عدا أشجع لا تزال تحمل تغلغل الجاهلية فيها ؛ فقد كانت حربًا على الإسلام طيلة العهد النبوى واستسلمت استسلام المضطر المكره بعد فتح مكة ، وما أن توفى رسول الله ﷺ حتى عادت فأحيتها جذعة .

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ٦ / ٥٧٥ .

لقد أفنت الحروب قيادات بنى عبس وأصبحوا تبعًا للقبائل الأخرى بعد أن كانوا أشد العرب بأسًا وطار صيتهم في الحرب في كل صقع .

( قالوا : وقال عبد الملك بن مروان لرجل من بنى عبس كيف بذذتم العرب ، وأنتم الف رجل ؟ قال : لأنا كنا ألف حازم ، وأطعنا أحزمنا ، فكنا نتبع رأيه ، وكنا نصبر بعد صبر الناس ساعة ) (١) .

والشخصية الوحيدة التي برزت في العهد الإسلامي هي شخصية الشاعر الحطيئة الذي ارتد مع المرتدين ، وتاب مع التائبين .

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف للبلاذري ١٣ / ٢١٢ .

# ثالثا

بنو سُليم بن منصور بن عكرمة

- ١ ـ وفد سُليم .
- ٢ \_ رجالات سُليم .



# بنو سُلَيْم بن منصور بن عكرمة

لقد كانت بداية علاقتهم سيئة للغاية مع الإسلام فهم الذين استنصرهم عامر بن الطفيل ، وقتلوا شهداء بئر معونة وأهم فروع سُلَيَم الذى ساهموا فى هذا الغدر هم رعل وذكوان وعصية والذى غدروا بشهداء الرجيع هم بنو لحيان من هذيل .

ففى الصحيح عن أنس بن مالك فطي قال : دعا النبى ﷺ على الذين قتلوا أصحابه ببئر معونة ثلاثين صباحًا يدعو فى صلاة الفجر على رَعل وذكوان ولحيان وعصية ويقول : ﴿ عُصية عصت الله ورسوله ﴾ .

هذه هي الصفحة الأولى الكالحة من تاريخ بني سليم . صفحة تنضح بالغدر والخمة .

### ۱ \_ وفد سليم

وتطالعنا بالمقابل الصفحة المشرقة التي غيرت موقع بني سليم .

( قالوا : وقدم على رسول الله ﷺ رجل من بنى سليم يقال له : قيس بن نسيبة فسمع كلامه وسأله عن أشياء فأجابه ووعى ذلك كله ودعاه رسول الله ﷺ إلى الإسلام فأسلم ورجع إلى قومه بنى سُليم فقال :

قد سمعت برجمة الروم ، وهينمة فارس ، وأشعار العرب ، وكهانة الكاهن ، وكلام مقاول حمير فما يشبه كلام محمد شيئًا من كلامهم فأطيعونى وخذوا نصيبكم منه ) .

لقد كانت جريمة بئر معونة في السنة الثالثة للهجرة . ونقدر أن هذا الوافد الجديد إنما وفد مع بداية السنة السابعة .

حين أمن الناس بعضهم بعضًا بعد هدنة الحديبية وحيث كان رسول صدق ، حببهم في الإسلام وشوّقهم إليه ورغبهم فيه .

فلما كان عام الفتح خرجت بنو سليم إلى رسول الله على فلقوه بقديد وهم تسعمائة ويقال : كانوا ألفا فيهم العباس بن مرداس السليمي ، وأنس بن عياض بن رعل وراشد بن عبد ربه فأسلموا وقالوا : اجعلنا في مقدمتك ففعل ذلك بهم فشهدوا معه

الفتح وحنينًا ) .

وشهدناهم فى حنين من أول المنهزمة . حيث فرت الخيل أمام تعبئة هوازن . وجرح خالد فطئ الذى كان على رأس خيالة المسلمين . وكانت خيل المسلمين ألف فرس. منها تسعمائة لسُلَيم فقط وهم الفرسان الذين لم يكن يشق لهم غبار فى الجاهلية .

وقد سبق أن أفضنا الحديث عن العباس بن مرداس سيد سليم وفارسها وشاعرها لكننا هنا أمام خير سُليم الذي أثنى رسول الله ﷺ عليه وعلى وفادته التي كانت قبيل الفتح كذلك وكان راشد يسدن صنمًا لبني سليم . فرأى يومًا ثعلبين يبولان عليه فقال :

أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب

ثم شدً عليه فكسره ثم أتى النبى ﷺ فقال له : ما اسمك ؟ قال : غاوى بن عبد العزى قال : أنت راشد بن عبد ربه . فأسلم وحسن إسلامه . وشهد الفتح مع النبى على وقال رسول الله ﷺ :

خير قرُىً عربية خيبر ، وخيرُ بني سُلَيم راشد .

وعق له على قومه .

وأعطاه رهاطًا وفيها عين يقال لها عين الرسول (١) .

كما يفخر تارخ بنى سليم بأول زعمائهم فى الإسلام . وهو الذى قاد سُلَيم كلها إليه ولا ندرى أيهما الأسبق . قيس بن نسيبة الذى سبق وتحدثنا عن وفادته أم قدر بن عمار . أم هما شخص واحد فكلا الروايتين من الواقدى .

(قال: أخبرنا هشام بن محمد قال: حدثنى رجل من سُلَيْم من بنى الشريد قال: وفد رجل منا يقال له قدد بن عمار على النبى ﷺ بالمدينة فأسلم، فعاهده على أن يأتيه بالف من قومه على الخيل وأنشد يقول:

شددت بمينى إذا أتيت محمداً نجير يد شُدَّت بحسجزه مثزر وذاك امرؤ قاسمته نصف دينه وأعطيته ألف امرئ غير أعسر

ثم أتى إلى قومه فأخبرهم الخبر . فخرج من تسعمائة وخلَّف في الحي مائة فأقبل بهم يريد النبي ﷺ فنزل به الموت . فأوصى إلى ثلاثة رهط من قومه ؛ إلى العباس بن

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى لابن سعد ۱ / ۳۰۸ .

مرداس وأمره على ثلاثمائة وإلى جبار بن الحكم وأمره على ثلاثمائة وهو الفراً الشريدى وإلى الاخنس بن يزيد وأمره على ثلاثمائة وقال : ائتوا هذا الرجل حتى تقضوا العهد الذى في عنقى ثم مات فمضوا حتى قدموا على النبى على فقال : « أين الرجل الحسن الوجه الطويل اللسان الصادق الإيمان ؟ » قالوا : يا رسول الله دعاه الله فأجابه . وأخبروه خبره . فقال : أين تكملة الألف الذين عاهدنى عليهم ؟ » قالوا : قد خلف مائة بالحى مخافة حرب كان بيننا وبين كنانة قال : « ابعثوا إليها فإنه لا يأتيكم في عامكم هذا شيء تكرهونه فبعثوا إليها فأتته بالهدة وهي مائة عليها المنقع بن مالك بن أمية بن سليم فلما سمعوا ( أي المسلمين ) وثيد الخيل قالوا : يا رسول الله أتينا . قال: « لا بل لكم لا عليكم هذه سكيم بن منصور قد جاءت ، فشهدوا مع النبي عليه الفتح وحنينًا وللمنقع يقول العباس بن مرداس :

القائد المائة الذي أوفي بها تسع المائين فثم الف أقرع

هؤلاء الذين أوقعوا أكبر محنة بالمسلمين في بثر معونة بعد أحد ، وقتلوا غرر كلا الشباب الإسلامي هاهم اليوم يقدمون بألف فارس على رأس الجيش الإسلامي لمواجهة المشركين في الأرض . فقد كفروا عن سيئاتهم بفداء ألف فارس ليكونوا طعمة الموت أنها والشهادة في سبيل الله .

إن الناس معادن فهذا المعدن العظيم النفيس الذي قال كلمة : وعاهد عهدًا وهو سيد قومه يعلن بعد إسلامه أن يأتيه بألف فارس هؤلاء الألف هم الذي كان يهدد بهم عامر بن الطفيل محمدًا على أن يغزوه بهم فإذا هم يغزون معه على إنه عرس إسلامي لا يكاد يعادله عرس . فما سبق منذ أن قامت الدعوة أن انضم إلى هذا الدين ألف فارس منفعة واحدة تنفيذًا لكلمة واحدة قالها سيد سُليم الذي وصفه الرسول عليه الصلاة في والسلام بقوله : « الرجل الحسن الوجه ـ الطويل اللسان ، الصادق الإيمان » .

وسُلَيم قريبة من المدينة . فلو عبَّات هذه الكتائب لمواجهة الإسلام ورسول الإسلام وسُلَيم قريبة من المدينة . فلو عبَّات هذه الكتائب لمواجهة التوفيق الرباني والعظمة النبوية في فن التعامل مع الرجال الذي أحس وفادته وشرح له معالم هذا الدين فغدا إنسانًا آخر .

ودليل أصالة هؤلاء الزعماء الثلاثة هو التشابه في إيمانهم . فعباس بن مرداس يسمع وهو سادن ضمار إلى بني سليم يسمع من جوفه :

قــل للقبائل مـن مـعد كلـها إن الـذى ورث النـبوة والهـدى أودى ضمـار وكـان يعـيد مرة

أودى ضمار وعاش أهل المسجد بعد ابن مريم من قريش مهتدى قبل الكتاب إلى النبى محسمد

أما راشد بن عبد الله وطي سادن الصنم الآخر لم يكن بحاجة إلى من يكلمه من داخل الصنم فيكفى أن يرى الثعلبين يبولان على رأس هذا الصنم حتى يكفر بهذا الإله الذى يرضى أن يدنس وينجس ببول الثعلب:

أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب

وقيس بن نسيبة أو قدد بن عمار ليسا بحاجة لا لرؤية الثعلبين ولا لحديث ضمار بل لهما من عقلهما ولبهما العظيم ما يحدوهما أن يمضيا إلى منبع النور في المدينة ويشرق قلباهما بالإسلام فيقودا قومهما إلى حوضه للذود عنه .

## ٢ ـ رجالات سليم

### الحجاج بن علاط السُلَمي:

وندع كذلك الحديث عنه لابن الأثير الجزرى ، قال : حجاج بن علاط بن خالد بن . . . . بن مهبشة بن سليم بن منصور ، يكنى أبا كلاب ، وقيل أبا محمد سكن المدينة وهو معدود من أهلها وبنى بها مسجدًا ودارًا تعرف به . وهو والد نصر بن حجاج الذى نفاه عمر بن الخطاب را فيلي حين سمع المرأة تنشد :

هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج وكان جميلاً .

أسلم الحجاج وحسن إسلامه وشهد مع النبى ﷺ خيبر ، وكان سبب إسلامه أنه خرج فى ركب من قومه إلى مكة فلما جن عليه الليل وهو فى واد وحشى مخوف . فقال له أصحابه قم يا أبا كلاب فخذ لنفسك ولأصحابك أمانًا فقام الحجاج بن علاط يطوف حولهم يكلؤهم ويقول :

أعيذ نفسى وأعيذُ صحبى من كل جنى بهذا النقب حتى أۋوب سالما وركبى

فسمع قائلاً يقول : ﴿ يَا مَعْشُرِ الْجَنِ وَالْإِنْسِ إِنَ اسْتَطَعْتُم أَنْ تَنْفُذُوا مِنَ أَقَطَارُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسَلَطَانَ ﴾ فلما قدم مكة خبَّر بذلك في نادى قريش فقالوا له : صبأت يا أبا كلاب هذا فيما يزعم محمد أنه نزل عليه فقال والله لقد سمعته وسمعه هؤلاء معى فسأل عن النبي على فقيل له : بالمدينة ، فأتاه فأسلم .

ولما افتتح رسول الله ﷺ خيبر قال الحجاج بن علاط : يا رسول الله ، إن لى عُلَمَ مَالاً وإن لَمَى بها أهلاً وإنى أريد أن آتيهم فأنا في حِلِ إن أنا نلت منك أو قلت شيئًا ؟ ( وفي رواية ابن إسحاق برواية يونس بن بكير ) .

قال ابن إسحاق : حدثنى بعض أهل المدينة قال : لما أسلم الحجاج بن علاط السُلَمى شهد خيبر مع رسول الله ﷺ فقال :

يا رسول الله ، إن لى بمكة مالاً على التجار ، ومالاً عند صاحبتى أم شيبة بنت أبى طلحة أخت بنى عبد الدار وأنا أتخوف إن علموا بإسلامى أن يذهبوا بمالى ، فأذَنُ لى باللحوق به لعلى أتخلصه .

فقال رسول الله ﷺ : ﴿ قد فعلت ﴾ .

فقال : يا رسول الله إنه لابد لي من أن أقول .

فقال رسول الله ﷺ : ﴿ قُلْ ، وأنت في حل ﴾ .

فخرج الحجاج قال : فلما انتهيت إلى ثنية البيضاء إذا بها نفر من قريش يتجسسون الاخبار فلما رأونى قالوا : هذا الحجاج وعنده الخبر . قلت :

هزم الرجل أقبح هزيمة سمعتم بها ، وقتل أصحابه ، وأخذ محمد أسيراً وقالوا : لا نقتله حتى نبعث به إلى أهل مكة ، فيقتلوه بين أظهرهم ممن كان أصاب من رجالهم . قال : فقاموا وصاحوا بمكة وقالوا : قد جاءكم الخبر وهذا محمد ، إنما تنتظرون أن يقدم به عليكم ، فيقتل بين أظهركم . قال ، قلت : أعينوني على جمع مالى بمكة وعلى غرمائي فإنى أريد أن أقدم خيبر فأصيب من فل (١) محمد واصحابه قبل أن يسبقني التجار إلى ما هنالك .

فقاموا فجمعوا لى مالى كأحث (٢) جمع سمعت به . وجثت صاحبتى فقلت : مالى وقد كان لى عندها مال موضوع لعلى ألحق بخيبر ، فأصيب من فرض البيع قبل أن يسبقنى التجار .

<sup>(</sup>١) الفل : القوم المنهزمون .

قال: فلما سمع العباس بن عبد المطلب الخبر وجاءه عنى ، أقبل حتى وقف بجنبى وأنا فى خيمة من خيام التجار ،قال: يا حجاج ، ما هذا الخبر الذى جثت به ؟ قلت: وهل عندك حفظ لما وضعت عندك ؟ قال: نعم قلت: فاستأخر عنى حتى ألقاك على خلاء فإنى فى جمع مالى كما ترى فانصرف عنى حتى أفرغ قال: حتى إذا فرغت من جمع كل شىء كان لى بمكة وأجمعت الخروج لقيت العباس فقلت له: احفظ على حديثى يا أبا الفضل فإنى أخشى الطلب ثلاثًا ثم قل ما شئت قال: أفعل. قلت:

فإنى والله تركت ابن أخيك عرسًا على بنت ملكهم يعنى صفية بنت حييى ، ولقد افتتح خيبر، وانتثل (١) ما فيها وصارت له ولأصحابه قال : فما تقول يا حجاج ؟ قلت : أى والله فاكتم عنى . ولقد أسلمت وما جئت إلا لآخذ مالى فرقًا أن أغلب عليه . فإذا مضت ثلاث فأظهر أمرك فهو والله على ما تحب .

قال : حتى إذا كان اليوم الثالث لبس العباس حُلَّةً له ، وتخلَّق (٢) وأخذ عصاه ثم خرج حتى أتى الكعبة ، فطاف بها ، فلما رأوه قالوا : يا أبا الفضل هذا والله التجلد لمر المصيبة ؛ قال :

كلا ، والله الذى حلفتم به لقد افتتح محمد خيبر ، وتُركَ عروسًا على بنت ملكهم ، وأحرز أموالهم وما فيها فأصبحت له ولأصحابه . قالوا : من جاءك بهذا الخبر ؟ قال : الذى جاءكم بما جاءكم به . ولقد دخل عليكم مسلمًا ، فأخذ ماله ، فانطلق ليلحق بمحمد وأصحابه فيكون معه ، قالوا : يا لعباد الله انفلت عدو الله . أما والله لو علمنا لكان لنا وله شأن .

قال : ولم ينشبوا (٣) أن جاءهم الخبر بذلك (٤) .

#### الشاعرة الكبرى: خنساء بنت عمرو:

لقد نسى التاريخ قيادات سُلَيْم كلها ولم ينس الشاعرة العربية المسلمة وأجيالنا على مدار التاريخ قد لا تعرف شيئًا عن قيادات سُليم أما الخنساء فلا يكاد قتى أو فتاة لا يسمع باسمها ويذكرها .

وها هي الخنساء وَطِيُّتِكُ كما عرضتها كتب التراجم الموثوقة . وهذه ترجمتها نصًا من

<sup>(</sup>١) انتثل : استخرج .

<sup>(</sup>٢) تخلُّق : تطيُّب بالخلوق وهو ضرب من الطيب .

<sup>(</sup>٣) لم ينشبوا : لم يلبثوا غير قلبل .

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة لابن الأثير ١ / ٣٧٩ ، ٣٨٠ ، والسيرة النبوية لابن هشام ٢ / ٣ / ٦٧ ، ٢٦٨ .

أسد الغابة لابن الأثير رحمه الله .

خنساء بنت عمرو بن الشريد . . . بن بهيئة بن سليم السلمية الشاعرة . . . وقال هشام بن الكلبى : صخر ومعاوية وخنساء ـ واسمها تماضر بنو عمرو بن الشريد بن رباح . . . . ابن امرئ القيس بن سُلَيْم . ولها يقول دريد بن الصمة :

#### ء حيوا تماضر واربعوا صحب*ي*

قدمت على رسول الله ﷺ مع قومها فأسلمت معهم . فذكروا أن رسول الله ﷺ كان يستنشدها ويعجبه شعرها . فكانت تنشده ويقول : « هيه يا خناس » .

قالوا: وكانت تقول في أول أمرها البيتين والثلاثة حتى قُتل أخوها معاوية وهو شقيقها قتله هاشم وزيد المريان، وقُتل صخر أخوها لأبيها، وكان أحبهما إليها. وكان حليمًا جوادًا محببًا في العشيرة، طعنه أبو ثور الأسدى فمرض منها قريبًا من سنة، ثم مات، فلما مات أكثرت أخته من المراثي وأجادت. فمن قولها في صخر أخيها:

ألا تبكيان لصخر الندى ألا تبكيان الفيتى السيدا د ساد عشيرته أميردا أعــــينىَّ جـــودا ولا تجـــمـــدا ألا تبكـــــيان الجـــرىء الجميـــل طويل العمــــاد عـــظيم الرمـــا

### ولها فيه :

أشم أبلج يأتـــم الهــداة بــه كأنه علـــم فى رأســـه نــار وإن صخرًا إذا نشتو لنــــحار

أجمع أهل العلم بالشعر أنه لم تكن امرأة قبلها ولا بعدها أشعر منها . وذكر الزبير ابن بكار عن محمد بن الحسن المخزومي عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبى وجزة عن أبيه : أن الخنساء شهدت القادسية ومعها أربعة بنين فقالت لهم أول الليل :

يا بنى ، إنكم أسلمتم وهاجرتم مختارين وإنكم لبنو رجل واحد كما أنكم بنو امرأة واحدة ما خنت أباكم ولا فضحت خالكم ، ولاهجنت حسبكم ، ولا غيرت نسبكم .

وقد تعلمون ما أعد الله للمسلمين من الثواب الجزيل في حرب الكافرين . واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الفانية . يقول الله عز وجل : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ( ٢٠٠٠ ﴾ [ آل عمران ] .

فإذا أصبحتم غداً إن شاء الله سالمين . فاغدوا إلى قتال عدوكم مستبصرين ، وبالله على أعدائه مستنصرين ، فإذا رأيتم الحرب فد شمرت عن ساقها ، واضطرمت لظى على سياقها ، وحللت ناراً على أرواقها فتيمموا وطيسها ، وجالدوا رئيسها عند احتدام رخميسها ، تظفروا بالغنم والكرامة في دار الخلد والمقامة .

فخرج بنوها قابلين لنصحها ، وتقدموا فقاتلوا وهم يرتجزون ، وأبلوا بلاءً حسنًا ، واستشهدوا رحمهم الله .

فلما بلغها الخبر قالت : الحمد لله الذي شرفني بقتلهم ، وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته .

وكَانَ عَمْرُ بِنِ الْحَطَابِ ثُولَتُكُ يَعْطَى الْحَنْسَاءُ أَرْزَاقَ أُولَادِهَا الأَرْبِعَةُ لَكُلُ وَاحْدُ مَنْهُمُ مَاتَتَى دَرَهُمْ حَتَى قُبُضَ ثُولَتُكُ ﴾ (١) .

هذا المحول العجيب ، هذا الدين الذي جعلها تنشد الأشعار التي لا تبلي أبد الدهر على أخويها ، ويكاد يكون شعرها كله ـ شعر رثاء هي هي نفسها تتلقى نبأ استشهاد بنيها الأربعة فلا تزيد عن القول : ( الحمد لله الذي شرفني بشهادتهم . وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته ) .

ومعلوم أن عاطفة الأمومة أكبر بكثير من عاطفة الأخوة . ولكنه الإسلام الذى أعداد بناء هذه النفوس وصياغتها من جديد . فلقد أدرك الإسلام شعراء كبار كبار أمثال لبيد والخنساء فشغلوا بكتاب الله عن الشعر وقال لبيد : شغلنى عنه سورتى البقرة وآل عمران علمًا أن رسول الله على كان يستمع شعرها، ويستزيد قائلاً : هيه يا خناس، ويبدى إعجابه به مع أنه شعر جاهلى كله ومصاغ بمعان جاهلية . لكن القيم التى صورها هذا الشعر لا تزال من صميم الإسلام : قيم الكرامة والمروءة والنجدة والجود وبذل المعروف فما يضير أن تبقى من محاور الشعر في الإسلام . لكنه القرآن المعجز الخالد .

سابق سُلَّيْم : عمرو بن عبسة :

يقول ابن الأثير عنه :

( أسلم قديمًا أول الإسلام كان يقال هو ربع الإسلام . وقد روى عن ابن الأثير عنه قصة إسلامه فقال : ألقى في روعي أن عبادة الأوثان باطل. فسمعنى رجل وأنا

<sup>(</sup>١) أسد الغابة لابن الأثير ٥ / ٤٤٣ .

أتكلم بذلك . فقال : يا عمرو بمكة رجل يقول كما تقول . قال : فأقبلت إلى مكة أسأل عنه . فأخبرت أنه مختف لا أقدر عليه إلا بالليل يطوف بالبيت فنمت بين الكعبة وأستارها . فما علمت إلا بصوتُه يهلل الله فخرجت إليه . فقلت : ما أنت ؟ فقال :

« رسول الله » فقلت : ويم أرسلك ؟ قال :

« بأن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيء وتحقن الدماء وتوصل الأرحام » .

قلت : ومن معك على هذا ؟ قال : ﴿ حر وعبد ﴾ فقال : ابسط يدك أبايعك فبسط يده فبايعته على الإسلام ، فلقد رأيتني وإني لربع الإسلام .

لكن الذى نفاجاً فيه أنه لم يكن كأبى ذر الغفارى وَطَيْبُ أو الطفيل بن عمرو الدوسى حيث مضيا دعاة فى قومهما وجاءا بهم إلى الإسلام ، فإما أن أخباره انقطعت فلم تصلنا فى هذا المجال ، وإما أن طغاة بنى سليم كانوا من الشدة بحيث لم يجرؤ على إعلان إسلامه بين قومه .

فقد روى عنه رَجْكُ أنه قال للنبي ﷺ : أقيم معك يا رسول الله ؟ قال :

و لا ، ولكن الحق بقومك فإذا سمعت أني خرجت فاتبعني ٢ .

قال : فلحقت بقومى . فمكثت دهرًا طويلاً منتظرًا خبره حتى أتت رفقة من يثرب فسألتهم عن الخبر قالوا : خرج محمد من مكة إلى المدينة فارتحلت حتى أتيته .

فقلت : أتعرفني ؟ قال : ﴿ نعم . أنت الذي أتيتنا بمكة ﴾.

وكان قدومه المدينة بعد مضى بدر وأحد والخندق ثم قدم المدينة فسكنها ونزل بعد ذلك بالشام ) (١) .

ويمكن تفسير هذا الموقف من عمرو فطفي أنه جاء ورسول الله على لم يكلف بالدعوة والتبليغ لهذا الدين . إذ أن حرارة العقيدة عنده دفعته إلى أن يغادر قومه بنى سليم ليلتقى مع شخص يقول مثل ما يقول وعرف عنه أنه رسول الله وعاد إلى ديار بنى سليم ينتظر ظهوره ولكن من المستبعد تمامًا أن يكون قد قدم بعد بدر وأحد والخندق . بينما النص عنده (قالوا: خرج محمد من مكة إلى المدينة . فارتحلت حتى أتيته وهذا يعنى أنه قدم بعد الهجرة مباشرة ) .

<sup>(</sup>١) اسد الغابة في معرفة الصحابة ٤ / ١١٩ - ١٢١ .

#### معاوية بن الحكم السلمى:

وهذا أحد بنى سليم وقد أسلم قومه . قدم المدينة يرغب فى الاستزادة من العلم ، ويود أن يأخذ فيضًا من النور الإلهى المتنزل على رسول الله ﷺ يحدثنا عن رحلته هذه فيقول :

( بينا أنا أصلى مع رسول الله ﷺ إذ عطس رجل من القوم فقلت : يرحمك الله فرمانى القوم بأبصارهم فقلت : واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلى ؟! فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم . فلما رأيتهم يصمتوننى . فسكت ) .

وأدرك من الموقف العام أنه أجرم جرمًا كبيرًا لا يعرف أبعاده فهو أول مرة يصلى بالمدينة وأدرك أن هناك آدابًا قد أخل بها . وكانت الكارثة فكيف ستوقع عليه العقوبة . انصرف رسول الله ﷺ من صلاته . وفي نفسه من الخوف والهم والغم ما الله به عليم ( فلما صلى رسول الله ﷺ :

فبأبي وأمي ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه .

( فو الله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني ) .

فقد كان يتوقع الثلاثة معاً ، أو واحدة منها على الأقل ، ولم يكن شيء منها . إنما كان حديثًا عامًا يسمعه كل من في المسجد فسيتفيد منه .

فقال : ﴿ إِن هذه الصلاة لايصلح فيها شيء من كلام الناس . إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ؛ وأمام هذا الموقف النبوى الحكيم العظيم . وجدها فرصة سانحة أن يتجرأ ويسأل رسول الله على عن كل ما يجيش في نفسه . فلا عبوس ولا سباب ولا شتيمة .

( قلت : يا رسول الله . إنى حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالاً يأتون الكهان قال : « فلا تأتهم » .

والجواب غنى عن التعليق بسداده وإحكامه . أما هو فيود أن يتحدث بكل شيء يخشى أن تفوته هذه المحادثة العظيمة .

قال : ومنا رجال يتطيرون .

ولم يكن الجواب هنا كلمة واحدة . بل كان علاجًا لواقع نفسى مضطرم . واجتثاثًا لعادة في علاج عملي محكم . فأسباب المرض : ﴿ قَالَ ذَاكَ شَيَّء يَجْدُونُهُ فَي صَدْرَهُم ﴾ .

والعلاج : ﴿ فلا يصدنهم أو فلا يصدنكم ﴾ .

( قلت : ومنا رجال يخطون ) .

وكان الجواب تأريخًا للعلم ووصفًا له . وجوابًا على سؤال معاوية ولطُّنِّك : ﴿ كَانَ نَبِي مَنَ الْأَنبِياءَ يَخُطُ ، فَمَنَ وَافْقَ خَطِهُ فَذَاكُ ﴾ .

ولعل الجو لم يكن مناسبًا للسؤال فجاءت الإجابات على صيغة بلاغات وأوامر شرعية طار بها لب معاوية ولحظيف بعد أن كان يتصور أن يحمل أكبر موقف خزى له بين المسلمين حين يقرعه رسول الله والحظيف على فعلته النكراء وهي الحديث في الصلاة ومشاعره حين رفعت عنه هذه المعاناة ( بأبي هو وأمي ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده مثله والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني ) .

وصار عنده هوس لقاء النبي ﷺ والتلقى منه يحدثنا عن جلسة ثانية أخرى معه .

(قال: وكانت جارية ترعى غنمًا قبل أحد، فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بنى آدم آسف كما يأسفون لكنى صككتها صكة فأتيت رسول الله عليه فعظم ذلك على الله الله على الله عل

ولم يحدثنا رسول الله على ماذا قال له : إنما عظم ذلك الذنب عليه لأنه طريق الظلم وهو نبى الرحمة للعالمين . أفلا تنال فيوض هذه الرحمة تلك الفتاة العزلاء التى لاتملك لنفسها حولاً ولا طولاً هى وأمثالها من المستضعفين وأدخل رسول الله على صحابيه معاوية فى أزمة كيف يخلص من هذا الظلم والظلم وقع فى ساعة غضب كما يغضب بنو آدم . قلت : يا رسول الله أفلا أعتقها ؟ ) قال : « اثتنى بها » فأتبته بها فقال لها : « أين الله ؟ » قالت : فى السماء . قال : « من أنا ؟ » قالت : أنت رسول الله . قال : « اعتقها فإنها مؤمنة » .

ولم يعتقها وهى مؤمنة ويبقيها وهى كافرة ؟ إنها وقد تشربت الإيمان فلتمض حيث تشاء ولتخلص من الرق وقد ذاقت الحرية الحقيقية فى دخول هذا الدين فلتذق الحربة الواقعية التطبيقية والخلاص من ظلم وأوحال الجاهلية . أما إن كانت كافرة فلو أعتقت فأين تتربى ؟ وأين تحصل على حريتها الأولى فى دخولها فى هذا الدين لابد لها من بيئة دينية تتربى فيها فبقاؤها عند معاوية أولى حتى يغزوها نور الله . فتضىء وتستضىء

وما أحلى هذه اللكزة التى جاءت لجاريتنا فوهبتها الحياة والحرية من جديد فالتربية النبوية مستمرة فى كل لحظة فى كل دقيقة وصلنا عنها ما حدثنا عن ذلك الجيل الحالد ولولا هذا الحديث الشيق لانتهى حديثنا عند وفد بنى سليم ، وقد أسلموا وغادروا المدينة .

وفود بنی سعد بن بکر وبنی باهلة وبنی محارب

### وافد سعد بن بكر: ضمام بن ثعلبة

ومن ضمام سليم إلى ضمام سعد بن بكر الذى مثل عراقة الجاهلية وأصالة الأعرابية الخالصة ذات المعدن العظيم النفيس كذلك .

وهذه رواية البيهقى عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رطيع وهي رواية ابن إسحاق كذلك :

وبعث بنو سعد بن بكر إلى رسول الله على رجلاً منهم يقال له ضمام بن ثعلبة وافداً إلى رسول الله على فقدم عليه وأناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله ثم دخل المسجد ورسول الله على جالس في أصحابه وكان ضمام رجلاً أشعر ذا غديرتين فأقبل حتى وقف على رسول الله على في أصحابه فقال : أيكم ابن عبد المطلب ؟ قال فقال رسول الله على : ﴿ أنا ابن عبد المطلب ؟ . قال : أمحمد ؟ قال : ﴿ نعم » . قال :

يا بن عبد المطلب إنى سائلك ومغلظ عليك فى المسألة فلا تجدَّن فى نفسك.قال : ﴿ لا أَجِد فَى نَفْسَى فَسَلَ عَمَا بِدَا لَكَ ﴾ . قال :

أنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك آلله بعثك إلينا رسولاً ؟ قال : « اللهم نعم » .

قال : فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك آلله أمرك أن تأمرنا أن نعسبد الله وحسده لا نشرك به شيئًا وأن نخلع هذه الأنداد التي كانت آباؤنا يعبدون معه ؟

قال : ﴿ اللهم نعم ﴾ .

قال : فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من كاثن بعدك آلله أمرك أن نصلى هذه الصلوات الخمس ؟ قال : « اللهم نعم » .

( ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة ؛ الزكاة والصيام والحج وشرائع الإسلام كلها ينشده عند كل فريضة كما ينشده في التي قبلها حتى إذا فرغ قال ) :

فإنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله وسأؤدى هذه الفرائض

وأجتنب ما نهيتني عنه ثم لا أزيد ولا أنقص .

ثم انصرف إلى بعيره راجعًا . فقال رسول الله ﷺ :

﴿ إِنْ صِدَقَ ذُو العقيصِتِينِ دَخُلُ الْجِنَةِ ﴾ .

قال : فأتى بعيره فأطلق عقاله ، ثم خرج حتى قدم على قومه فاجتمعوا إليه فكان أول ماتكلم به أن قال : بئست اللات والعزى قالوا : مه يا ضمام . اتق البرص ، اتق الجذام ، اتق الجنون . قال :

ويلكم إنهما والله لا تضران ولا تنفعان إن الله قد بعث رسولاً وأنزل عليه كتابًا استنفذكم به مما كنتم فيه وإنى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأن محمدًا عبده ورسوله وقد جثتكم من عنده بما أمركم به . وما نهاكم عنه . قال : فو الله ما أمسى من ذلك اليوم في حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلمًا ) (١) .

لو تتبعنا النص كاملاً لما وجدنا رسول الله على قال : إلا « نعم » أو « اللهم نعم » فاى دعوة وأى تربية تفوق هذه التربية أن تتغير قبيلة كاملة « بنعم » و « اللهم نعم» . إنها إجابة على السؤال والاستحلاف بالله رب العالمين ولم يشأ رسول الله على وهو يرى هذا النموذج الفذ الغريب من الاعراب . أن يزيد عليه كلمة واحدة ، أو يغير من مخططه ومنهجه خطوة واحدة . فقد تركه على سجيته ينفذ ما خطط له كاملاً ثم يعود إلى بعيره فيطلقه من عقاله ويمضى إلى قومه . به نعم واللهم نعم . مضى إلى قومه يتحدى كل جاهليتهم وعنفوانهم ويعلن إسلامه بين ظهرانيهم بئست اللات والعزى ثم ينقلب داعيًا وهم يهددونه . اتق البرص ، اتق الجذام ، اتق الجنون ، فلا يزيد على أن يضحك من عقولهم المتخلفة ـ بعد أن أمضى دهره جزءًا منهم وعقيدته عقيدتهم ـ والتي يضحك من عقولهم المتخلفة ـ بعد أن أمضى دهره جزءًا منهم وعقيدته عقيدتهم ـ والتي تضران أو تنفعان .

أى مدرسة تربوية في هذا الوجود تلقى مثيلاً لها تعدل هذه المدرسة أو تشبهها . لقد قطع ضمام الأشواط كلها وتجاوز السباسب والسهول وحده على ناقته فقط ليسمع نعم ، وعاد ليعلن التوحيد في قومه ويحمل راية لا إله إلا الله . في جملة من أبدع ما قالته العرب وهو يلخص هذا الدين الجديد ، وهذا الحدث الضخم بعيدًا عن تزويق الكلام والزيادات والحشو فيه :

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة للبيهقي ٥ / ٣٧٤ ، ٣٧٥ ، والسيرة النبوية لابن هشام ٢ / ٤ / ١٩٩ .

د إن الله قد بعث رسولاً وأنزل عليه كتابًا استنقذكم مما كنتم فيه . وإنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. وإنى قد جئتكم بما أمركم به وما نهاكم عنه ».

ماذا تستطيع أن تحذف من هذه الخطاب الخالد ، وما الذى أنت بحاجة لإضافته ، الوحدانية ، الرسالة ، اليوم الآخر ، الشهادتان ، شرائع الإسلام كلها ( ما أمركم به وما نهاكم عنه ) .

وكيف لحص رسول الله ﷺ وفادة ضمام بقوله : « أفلح إن صدق » أو « إن صدق ذو العقيصتين دخل الجنة » .

لقد أخرج الحديث أثمة الحديث جميعًا فقد رواه الإمام أحمد والشيخان والترمذى والنسائى من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت . والبخارى وأبو داود والنسائى وابن ماجه عن شريك بن عبد الله كلاهما عن أنس وأبو القاسم البغوى عن الزهرى والإمام أحمد وابن سعد وأبو داود عن ابن عباس فطفي .

وسنتتبع بعض الإضافات التي وردت في الروايات الآخرى التي تلقى بعض الإضاءات على هذه الوفادة العظيمة قال أنس في رواية ثابت : نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله عليه عن شيء كان يعجبنا أن نجد الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع .

فظهور ذو الغديرتين كوَّن جواً من الفرح عند المسلمين . فهذا لن يوقفه شيء عن الهدير في الأسئلة واتجهت الأنظار كلها إليه وأصغت الجوارح إليه تشهد ما يتصرف وتلتقط ما يقول .

وشهرة رسول الله ﷺ عند العرب بابن عبد المطلب . لشهرة عبد المطلب فى الأفاق ولوفاة والد الرسول ﷺ وهو فى بطن أمه فارتبط نسبه بنسب سيد مكة عبد المطلب بن هاشم .

(قال أنس في رواية شريك : فقال : أيكم محمد ؟ وفي حديث ابن عباس : أيكم ابن عبد المطلب . والنبي متكئ بين ظهرانيهم فقلنا له : هذا الأبيض المتكئ .

فسيد الخلق مميز في خلقه بين صحبه ( الأبيض ) وبعيد عن التكلف ( المتكئ ) ليس له مجلس مرتفع أو موقع كموقع كسرى وقيصر . فلا يعرف من بين أصحابه إلا بتعريف ( وفي رواية . . . فقال:أيكم ابن عبد المطلب ؟ قالوا : ( هذا الأمغر المرتفق ) وهي بمعنى الأبيض المتكئ . وليست مهمة رسول رب العالمين أن يبث الرعب في قلوب

البشر. ويبعث الرهبة في النفوس كما هي مجالس الملوك، إنما مهمته أن يفتح مغاليق هذه القلوب ويتعامل بها في أعظم الرفق والأناة والوعى والمراعاة حتى يتم فتح أقفالها.

وحين يقرر الأعرابي أمام الصحب الخلص: إنى سائلك فمشدد عليك وفي لفظ: فملغظ عليك في المسألة فلا تجد على في نفسك، هل يتحرك بعض الصحب من الحراس أو المرافقين الخاصين ليمنعه من مقابلته. وقد بدا جفاؤه وبدت غلظته ويكتفى بلقاء مدير مكتبه أو فرد في ديوانه؟ فهل كل طارئ وكل قادم لابد أن يلقى سيد الخلق ورسول رب العالمين؟ وهل عنده الوقت لذلك؟ وهو رئيس دولة وقائد جيش وسيد أمة، والوفود الدبلوماسية من الزعماء العرب تفد كلها إليه ، فهل له من الوقت وهل يناسب المقام أن يلتقى مع كل عابر ويتحدث مع كل زائر ؟

لقد قطعت هذه التساؤلات كلها بالجلسة المفتوحة غير المحددة وبالإذن الخاص غير المقيد بشيء ، فهو يعلن على أنه لن يَجِد عليه مهما غلظ وشدد ، وأعطاه إيذان الجلسة المفتوحة: « فسل عما بدا لك ، وارتفعت الفرحة أكبر عند الصحب . فسيسمعون حوارًا طويلاً عريضاً . هم يتهيبون مثله بين يدى حبيبهم المفدى بالروح والمهج ( قال أنس في رواية ثابت : فقال : يا محمد ، أتانا رسولك فقال لنا إنك تزعم أن الله أرسلك ) .

وهذه إضافة مهمة ، فهذا الوافد لم يأت هكذا بلا سبب ، لقد كانت الرسل تمضى في القبائل تدعو إلى الله .

وسمع من هذا الرسول المبعوث من محمد على أنه رسول رسول رب العالمين . ولم يجد حرجًا أن يقوله له : ( فقال لنا : إنك تزعم أن الله أرسلك ) ، فهو زعم لم يبلغ الحقيقة بعد . وقد جاء ليتأكد من هذا الزعم . والخلفية عنده عن هذا الدين هو كل ما سمعه من رسول محمد على ولم يناقشه ، لقد صمم أن يتحقق من الأمر بنفسه دون وساطة فامتطى بعيره ونزل المدينة وسأل عن ابن عبد المطلب في المسجد وها هو الآن بين يديه : ( فقال لنا إنك تزعم أن الله أرسلك ) قال : « صدق » .

كلمة واحدة فقط وابتدأ الأعرابي أسئلة تكاد تكون امتحانًا لرسول رب العباد .

قال : من خلق السماء ؟ قال : «الله» . قال : فمن خلق الأرض؟ قال: «الله» . قال : فمن نصب الجبال وجعل فيها ما جعل ؟ قال : « الله ».

فلابد من تحديد خالق الكون ، خالق السموات والأرض ابتداءً ؛ لإزالة الالتباس بين الله خالق كل شيء وبين ما يعبد من دونه من آلهة ﴿ وَلَتَنْ سَأَلْتُهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمُوات

وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّه ... ﴾ [ لقمان : ٢٥ ] أما هنا فالأعرابي يسأله . ومن كلمة ( صدق » إلى كلمة ( الله » بدون حاجة لزيادة أو نقصان ( وفي رواية عن أنس قال : فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال ) وذلك بعد أن أخذ الجواب من رسول الله عليه عن خالقها ليغلظ عليه في القسم فهو لا يسأله باللات والعزى ولا يسأله بالملائكة ولا بما يعبد من دون الله . إنه ينشده بالله إلهه ، وإله من قبله ، وإله من بعده ، خالق السماء وخالق الأرض ، وناصب الجبال . آلله بعثك إلينا رسولاً ؟ وكان الجواب النبوى العظيم : ( اللهم نعم » .

( وفى رواية ثابت عن أنس : أسألك بربك ورب من قبلك ورب من بعدك . آلله أرسلك إلى الناس كلهم ؟) فالسؤال هنا ليس عن الرسالة للعرب فقط ؛ بل للناس كافة كما زعم رسوله ذلك ، فقال رسول الله على اللهم نعم » فقد تتعدد الأسئلة فى الروايات جميعًا ولكن الجواب واحد لا يتغير « نعم » و « اللهم نعم » .

وفى رواية ثابت عن أنس: ( وزعم رسولك أن علينا زكاة فى أموالنا ) قال: «صدق» ، وفى حديث أبى هريرة: ( أنشدك الله ، آلله أمرك أن تأخذ من أموال أغنيائنا فترده على فقرائنا ؟ قال: « اللهم نعم » ) .

وفى رواية ثابت (وزعم رسولك أن علينا صوم شهر فى سنتنا ،قال : «صدق» وفى رواية شريك وأنشدك الله آلله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة ؟ وفى حديث أبى هريرة : من اثنى عشر شهرًا فقال : • اللهم نعم » .

وفى رواية ثابت : وزعم رسولك أن علينا أن نحج البيت من استطاع إليه سبيلاً قال : ( نعم ) .

وفى حديث ابن عباس حتى إذا فرغ قال : فإنى أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدًا رسول الله ، وسأؤدى هذه الفرائض وأجتنب ما تنهينى عنه ثم لا أزيد ولا أنقص .

وفى رواية شريك : آمنت بما جثت به . وأنا رسول من وراثى من قومى . وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بنى سعد بن بكر . وفى حديث أبى هريرة وأما هذه الهناة فوالله إن كنا لنتنزه عنه فى الجاهلية ، والإضافة هنا أنه وافد قومه . وليس عمثلاً لنفسه . وبعد هذا التعظيم بالقسم الذى انتهى بنعم . أو ما زعم رسوله من شرائع الإسلام الذى انتهى بصدق . انتهت الوفادة كلها . بإعلان الدخول فى هذا الدين الجديد . وبدخول قومه فى الإسلام عندما دعاهم لذلك .

إننا في مجتمعنا البائس هذا ندعو لسنوات صديقًا مقربًا منا وهو مسلم نشأ في بيئة مسلمة، نصادقه ونكرمه وتعطيه الكتاب تلو الكتاب. والشريط تلو الشريط. وهو مسلم قد لبس عليه إبليس بعض هذه المفاهيم، ونرى أننا قد انتصرنا بقبوله الإسلام كاملاً منهج حياة واستعداده للدعوة إلى الله . ونجلس معه الجلسات الطوال نشرح ونفصل ونفند ويهز رأسه ويبتسم ويجامل، ويعود ليناقش من جديد، كيف بنا مع هذا المشرك الفارق في أوحال الجاهلية والذى سلخ عمره كله فيها يتحول وقومه إلى دين جديد . ويدع دينه الذى كان يدين به من قبل . فقط بتعظيم القسم وبجواب « نعم » و « اللهم نعم » .

إنها وقفة طويلة أمام المعادن ، أمام القلوب ، أمام المفاتيح ، فهذه الظاهرة تقابلها ظاهرة ثلاثة عشر عامًا في مكة . والقرآن يتنزل كل يوم ، والحوار قائم . والحجة مقنعة والردود مفحمة . ولا يستجب من المجتمع كله أكثر من مائة ونيف وخمسين حصيلة هذه الأعوام . فكلتا الظاهرتين قائمتان في المجتمع الجاهلي وما أحوجنا إلى أن نفقه أن المدعوة إلى الله ليست نصوصا تقرأ ولا أحكامًا تطلق ، ولا سبابًا مقدعًا يوجه . إنها فن وعبقرية وحكمة ودراية وحسن استغلال، ودورات تنصب كلها لتحقيق الثمرة المرجوة وليست ركامًا من الكتب والأشرطة والانشطة والخطب والمحاضرات ،إنها لحظة حب وبسمة صدق وكلمة حق وحسن سلوك وحكمة إجابة وإغضاء عن أذى وتوطئة للأكناف وحسن استماع وكلمة ثناء وغضبة لله . وفيلم ناجح ،وقد تكون واحدة من هذا كله أغني وأشد أثرًا من أى كلام . أما ترى « نعم » و « اللهم نعم » و « صدق » ماذا فعلت في سيد قومه . وفي أمة أنقذتها من الظلمات إلى النور . هلموا إلى خزائن فعلت في سيد قومه . وفي أمة أنقذتها من الظلمات إلى النور . هلموا إلى خزائن التربية فاغرفوا منها ما شئتم وتعلموا الموقف المناسب للشخص المناسب ﴿ ادْعُ إلَى سَبِيلِ الْتَرِيةَ فَاغُرُفُوا مِنها ما شئتم وتعلموا الموقف المناسب للشخص المناسب ﴿ ادْعُ إلَى سَبِيلِ الْتَرِيةَ وَالْمُوعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالْتِي هِيَ أَحْسَنَ ﴾ [النحل: ١٢٥] .

#### وفد باهلة (١)

روى ابن شاهين عن ابن إسحاق عن شيوخه ، وابن سعد عن شيوخه قالوا : (قدم مطرَّف بن الكاهن الباهلي على رسول الله ﷺ بعد الفتح وافداً لقومه . فقال: يا رسول الله ،أسلمنا للإسلام وشهدنا دين الله في سمواته وأنه لا إله غيره . وصدقناك وآمنا بكل ما قلت فاكتب لنا كتابًا . فكتب له :

د من محمد رسول الله لمطرِّف بن الكاهن ولمن سكن بيشة من باهلة ،إن من أحيا

 <sup>(</sup>١) وباهلة : أم مالك بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان . وقد نسبوا إلى أمهم وهي من سعد العشيرة من مذحج .

أرضا مواتًا فيها مُراح <sup>(۱)</sup> الأنعام فهى له .وعليه فى كلا ثلاثين من البقر فارض <sup>(۲)</sup> وفى كل أربعين من الغنم عتود <sup>(۳)</sup> وفى كل خمسين من الإبل مسنة <sup>(٤)</sup> . ولبس للمصدَّق أن يصدقها إلا فى مراعيها وهم آمنون بأمان الله » ، فانصرف مطرَّف وهو يقول :

حلفت برب الراقصات (٥) عشية على كل حرف من سديس (٦) وبازل (٧) (A).

(قال ابن سعد : ثم قدم نهشل بن مالك الوائلي من باهلة على رسول الله على وافدًا لقومه فأسلم ) (٩) .

قالوا: وكتب رسول الله على النه النه النه النه الوائلي من باهلة : «باسمك اللهم ، هذا كتاب من محمد رسول الله لنهشل بن مالك ومن معه من بنى وائل لمن أسلم وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأطاع الله ورسوله ، وأعطى من المغنم خمس الله وسهم النبى وأشهد على إسلامه وفارق المشركين فإنه آمن بأمان الله ، وبرىء إليه محمد من انفسهم كله، وأن لهم ألا يحشروا ولا يعشروا وعاملهم من أنفسهم . وكتب عثمان ابن عفان) (١٠) .

#### \* \* \*

إننا حين نستعيد صورة المجتمع العربى الجاهلى ، أول ما يطالعنا فيه هو حروبه وغزواته ، وحين نطلع على أسباب هذه الحروب والغزوات نلاحظ أن أهم هذه الأسباب هو الاختلاف على الأرض والماء ومنابت الكلأ والمرعى ، والقبيلة الأقوى هى التى تسيطر على الماء والأراضى الخصبة وتحرم الاضعف من هذه الماء وهذه الارض التى عاشت عليه أرمانًا طويلة ، وإنهاء الثارات الجاهلية والحروب الداخلية فيما بينها لا نبالغ إذا قلنا أنه أعظم إنجاز من إنجازات هذا الدين العظيم وإنجازات سيد الخلق عليه الصلاة والسلام ، ولنزع فتيل الصراع والثأر من هذا الامة كان لابد من تنظيم هذه الأراضى وتحديد ملكياتها وتسجيل سندات هذه الملكية بهذه الكتب التى يكتبها رسول الله وتحديد ملكياتها وتسجيل سندات هذه الملكية بهذه الكتب التى يكتبها رسول الله وتحديد ملكياتها وتسجيل سندات هذه الملكية بهذه الكتب التى يكتبها رسول الله وتحديد العرب ، فيعرف كل زعيم قبيلة حدوده وقد تكون الملكية مشتركة للاستفادة من

<sup>(</sup>١) المراح : المأوى والماء . (٢) فارض : المسنة من الإبل أو البقر .

 <sup>(</sup>٣) عتود : من أولاد المعز الصغير إذا قوى وأتى عليه حول .

<sup>(</sup>٤) المسنة : من البقر والغنم ما دخل في السنة الثانية .

 <sup>(</sup>٥) الراقصات : الإبل ترقص في سيرها . والرقصان ضرب من المشي .

<sup>(</sup>٦) سديس : ما دخل في السنة الثامنة من الإبل .

<sup>(</sup>٧) البازل : ما دخل في التاسعة .

<sup>(</sup>۸ ، ۹) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦ / ٤٢٤ .

<sup>(</sup>۱۰) الطبقات الكبرى لابن سعد ١/ ٢٨٤ .

المياه فتحدد هذه الاشتراكية تحديدًا واضحًا يلغى النزاع والصراع ، هذا الجانب الأول الذي نفقهه من خلال هذه الكتب لهذه الوفادات .

أما الجانب الثانى. فهو إحياء الأرض الموات ، فلقد كان كسل الأعراب يدفعهم إلى الاقتتال على الأراضى الحية الجاهزة أما الصحراوية منها فيدعوها ، فجاء الإسلام ليدفع هذا الجيل إلى إحياء الأرض الميتة والعمل على جلب الماء لها أو تسويرها وتحديدها، وإيجاد هذا الحافز بتمليكها لمن عمل بها وأعاد لها الحياة والمرعى والكلا بأنها له لا ينازعه فيها أحد، هذا بناء آخر في تحويل المجتمع الصحراوى المتسع إلى منابت الكلا ، والمتنقل من مكان إلى مكان إلى مجتمع زراعى متحضر مستقر يعمل في الأرض ويبذل جهده ليأخذ ثمرة جهده منها . وما يطالعنا في هذه الوفادة كذلك هو هذا الإيمان العميق الذي يعلنه سيد باهلة .

يا رسول الله ، أسلمنا للإسلام ، وشهدنا دين الله في سمواته وأنه لا إله غيره وصدقناك وآمنا بكل ما قلت ،فهذه الكلمات الموجزة البليغة تطبع القلب على اللسان .

وحرص رسول الله ﷺ على ربط هذه القلوب بالله جعل للمسلمين هذه الميزات .

دلمن أسلم وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأطاع الله ورسوله وأعطى من المغنم خمس الله وسهم النبى على الله ويتساءل المسلم عن المغنم من أين هو . ولا عجب فهو من الغزو العقيدى الذى يقوم علي دعوة المشركين إلى الله وغزوهم فى سبيل الله إن أصروا على شركهم وحربهم للمسلمين ، ومن أجل هذا دعا الرسول على إلى المفاصلة بين المشركين والمسلمين فى نص الكتاب نفسه .

\* ... وأعطى من المغنم خمس الله وسهم النبى الله وأشهد على إسلامه وفارق المشركين ، فرسول الله لله يريد أن يصل بهذا الدين إلى كل حى وكل بيت وكل زاوية فى جزيرة العرب ، ويريد كيانًا إسلاميًا متميزًا قويًا قادرًا على مواجهة المشركين . مستمد ولاءه من الله ورسوله ؛ ولهذا كانت الكتب تحمل صيغ التنظيمات العسكرية والسياسية إضافة إلى التنظيمات الاقتصادية فالأمان الذى يعطيه رسول الله للمسلمين يعنى استعداده لنصرتهم ضد أعدائهم وتحالفه معهم فى أى خطر يدهمهم ، لكن هذا الأمان لا يعطى لظالم ، فليس الحلف على إطلاقه مهما فعل جند محمد لله بخصومهم إنه حلف قائم على العدل « ورسول الله الله برىء من الظلم » ، لا يقره ولا يعترف به ولو كان من صحابته وجنده وأقرب المقربين له .

وأخيرًا ، فهذه الكتب تحدد حق الله في المال ؛ زكاة الأموال ، التي تؤخذ دون تعسف ودون تعنت ، فالمصدِّق يأخط الوسط في المرعى دون أن يحشرها جميعًا وينتقى أحسنها ، إنه الاخذ بالعفو وعلى السجية والطبيعة ، وأروع ما فى هذه الوثائق بعد هذا هو تلك الحرية التى تنالها هذه الكيانات الإسلامية بأن يكون عاملهم من أنفسهم وهى رسالة تمتد عبر التاريخ وتعلن رفض الإسلام للظلم وتضع الحكم بين الشعب لا مفروضًا عليه من الخارج ، والشعب يختار حكامه ولا يفرضون فرضًا عليه .

فقد نظمت التربية النبوية الخالدة هذا المجتمع العربى فى عقيدته وأخلاقياته واقتصاده وسياسته وقوته العسكرية ، وحولته إلى ولاية تتبع النظام الإسلامى بعد أن كان فصيلاً جاهليًا يقوم على الغزو والسلب والنهب .

### بنو محارب بن خصفة بن قيس عيلان

روى ابن سعد رحمه الله تعالى عن أبى وجرة السعدى قال : قدم وفد محارب سنة عشر فى حجة الوداع وهم عشرة نفر ؛ منهم سواء بن الحارث وابنه خزيمة بن سواء فأنزلوا فى دار رملة بنت الحارث ، وكان بلال يأتيهم بغداء وعشاء إلى أن جلسوا مع رسول الله على عن الظهر إلى العصر فأسلموا وقالوا : نحن على من وراءنا .

ولم يكن أحد في تلك المواسم التي كان رسول الله ﷺ يعرض منه فيها على القبائل يدعوهم إلى الله لينصروه أفظ ولا أغلظ على رسول الله ﷺ منهم .

هم هم أنفسهم في حالة القوة والاستعلاء يرون رجلاً أعزل يدعوهم إلى الله عز وجل وعشيرته تطارده ، فتأخذهم العزة بالإثم فيشتمونه أقبح الشتيمة ، ويسبونه أقبح السباب فهو اللؤم الذي اتصف به الأعراب كما وصفهم رب العزة جل جلاله .

## ﴿ الْأَعْرَابُ أَشَدُ كُفْرًا وَنَفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلاَّ يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُوله ﴾

[ التوبة : ٩٧ ]

وهم بهذه الفظاظة والغلاظة يبلغ بأحدهم الرد الوقح ؛ وهو سبع بن الحارث أن يقول له : جملى أحب إلى من ربك (١) ، وكلهم على نفس واحد يتسابقون في إيذاء الرسول ﷺ .

هؤلاء هم أنفسهم بعد عشر سنين . وقد ضرب الإسلام بجرانه في الأرض وكاد يكتسحهم ويمضى ليبتلعهم جاؤوا يتلافون الأمر ويفدون آخر الناس إلى المدينة . حتى لا

<sup>(</sup>١) جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ٣٢٠ .

يفوتهم الركب .

والنفس البشرية بلا هدى من الله ﴿ كَالْأَنْعَامِ بَلْ عُمْ أَضَلُ أُولَّتِكَ هُمُ الْفَافِلُونَ (١٧٦) ﴾

[ الاعراف ] أو هى وحش كاسر مفترس فماذا فعل رسول الله ﷺ بهذه النماذج حين وفدت إلى المدينة ؟ كما يقول النص: ( أنزلهم في دار رملة بنت الحارث وكان بلال الله عنداء وعشاء ) .

فحق الضيافة قائم لهم ولا يسألون عن سبب قدومهم ويتركون ليشهدوا بأم أعينهم هذا المجتمع الإسلامي المتكامل ؛ في خلقه وفي معاملاته وفي سلوكه ، وبعد هذا يأتيهم رسول رب العالمين ليجلس معهم ، فيوطئ لهم كنفه ويقدم لهم الإسلام على طبق من نور ويفتت فيه هذه الأكباد الجاسية ، ويكسر تلك الأقفال المحكمة واحتاج هذا الوفد حتى يسلم إلى أن يجلس معه الرسول علي من الظهر إلى العصر .

وفى الوفد ذلك الرجل الذى حاول ما استطاع أن يكون بعيدًا عن ناظرى رسول الله ﷺ إنه بقية الوفد السابق والذى بقى وحده شاهدًا على قومه .

( وكان فى الوفد رجل منهم فعرفه رسول الله ﷺ فأمده النظر . فلما رآه المحاربي يديم النظر إليه قال : « لقد رأيتك » ) .

رسول الله ﷺ بشر يحمل كل مشاعر البشر فقد انطبع ذلك اللقاء في نفسه وانطبع أولئك الأشخاص في قلبه ، لكن قلبه العظيم المطهر بالوحى يتسع للأرض والسماء ويتسع لكل فجاجات البشر وغلظتهم وحقدهم ودسهم ولؤمهم ومكرهم ويقضى عليها؛ لأنه أطهر من أن يمسه الحقد أو يدنسه البغض . . . أو الغضب لذاته الشريفة .

قال المحاربى: إى والله ،لقد رأيتنى وكلمتنى وكلمتك بأقبح الكلام ، ورددت عليك بأقبح الرد بعكاظ وأنت تطوف بين الناس فقال عليه : «نعم » فالصورة منطبعة فى قلبه منذ ذلك التاريخ ولقيه بعد عشر سنين فكأنما هو أمامه الساعة ، ترى هل آن الأوان بعد أن اعترف المحاربي بجريرته أن يقول له : ذكرتنى الطعن وكنت ناسيًا ويأمر بقتله على ذلك الأذى الإجرامي الحاقد ؟

( قال المحاربى : يا رسول الله ، ما كان من أصحابى أشد عليك يومئذ ولا أبعد عن الإسلام منى ، فأحمد الله الذى أبقانى حتى صدقت بك ، ولقد مات أولئك النفر الذين كانوا معى على دينهم ) .

وكان الجواب النبوى الخالد : ﴿ إِنَّ هَذَهُ الْقُلُوبُ بَيْدُ اللَّهُ عَزَّ وَجُلُّ ﴾ .

هذا هو كل الثار الذى ثار به رسول الله ﷺ لنفسه أن كفه عن لوم نفسه وجلدها، فالقلوب بيد الله تعالى .

فقال : يا رسول الله ، استغفر لي من مراجعتي إياك . فقال ﷺ :

إن الإسلام يجب ما كان قبله من الكفر » .

وقد جبّ الإسلام الذى آمن به هذا المحاربى كل صور الآذى تلك التى كانت قابعة فى حنايا ذلك القلب العظيم ، ومضت محارب التى حاربت الله ورسوله فى الأمس إلى محارب التى تحارب أعداء الله اليوم فغادرت المدينة بثلاثة كنوز :

الكنز الأول : دخولها في دين الله عز وجل وهو تمام النعمة عليها .

الكنز الثاني : أجازها رسول الله ﷺ كما يجيز الوفود بالهدايا والإكرام .

الكنز الثالث: وضع ختمه الشريف ـ على رأس وفدها ( ومسح رسول الله ﷺ وجه خزيمة بن سواء فكانت له غرة بيضاء . وأجازهم كما يجيز الوفد وانصرفوا إلى أهليهم ).

إننا يوم نغادر هذا الوفد نكون قد غادرنا أهل رسول الله على وأقرب العرب إليه . ونكون قد غادرنا الحجاز وقسما كبيراً من نجد والطائف . حيث دخلت مضر كلها في الإسلام بفرعيها الكبيرين؛ إلياس بن مضر ، أبي رسول الله على وقيس بن مضر عمه ، لننتقل الى العم الثاني لرسول الله على وهو الأبعد قليلاً . لننتقل إلى ربيعة أخى مضر ولدى نزار بن عدنان فهو على ابن هاشم . . . بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار فكان عمه الأول قيس بن مضر ، وعمه الأعلى ربيعة بن نزار وكلهم من آبائه على فهم ولد عدنان من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام .

### سابق محارب

روى البيهقى عن طارق بن عبد الله قال : إنى لقائم بسوق ذى المجاز إذا أقبل رجل عليه جبة له وهو يقول : ﴿ أَيُهَا النَّاسِ ، قولُوا : لا إله إلا الله تفلَّحُوا ﴾ ورجل يتبعه يرميه بالحجارة يقول : أيها النَّاس ، إنه كذاب فلا تصدقوه ، فقلت : من هذا ؟ فقالوا : هذا غلام من بنى هاشم يزعم أنه رسول الله . قال : فقلت : من ذا الذى يفعل به هذا ؟ قالُوا : عمه عبد العزى .

في مثل هذه الأجواء استعلت محارب على محمد ﷺ حيث يطارده عمه بالحجارة

ويعلن للعرب جيمعًا : إنه كذاب فلا تصدقوه وكانو أسوأ الناس ردًا على رسول الله .

لكن طارقًا هذا قاده الله إلى الإسلام في البدايات الأولى رغم أنه شهد مشاهد التكذيب والإيذاء لرسول الله على من عمه .

فلما أسلم الناس وهاجروا خرجنا من الربذة نريد المدينة نمتار من تمرها . فلما دنونا من حيطانها ونخلها قلنا : لو نزلنا فلبسنا ثيابًا غير هذه . فإذا رجل في طمرين (١) له فسلم وقال :

( من أين أقبل القوم ؟ قلنا : من الربذة . قال : « وأين تريدون ؟ » قلنا : نريد المدينة . قال : ما حاجتكم فيها ؟ قلنا : نمتار من تمرها . معنا ظعينة لنا ، ومعنا جمل أحمر مخطوم ، فقال : « أتبيعوني جملكم هذا ؟ » ، قالوا : نعم بكذا وكذا صاعًا من تمر . قال : فما استوفينا مما قلنا شيئًا حتى أخذ بخطام الجمل وانطلق به . فلما توارى عنا بحيطان المدينة ونخلها . قلنا : ما صنعنا ؟ !

والله ما بعنا جملنا ممن نعرف . ولا أخذنا له ثمنًا . . . ) .

حتى هنا ليس فى الأمر شىء يستحق الإثارة . فبداية الحديث عن ضرب عم محمد وللله الحجارة وتكذيبه فى مجالس العرب : ( لا تصدقوه فإنه كذاب ) ثم الانتقال المفاجئ مع مرور السنين إلى قصد المدينة للتجارة . ولقائهم مع ذلك الرجل الذى اشترى الجمل الأحمر المخطوم ، بكذا صاع من التمر ثم ساق الجمل وتوارى فى حيطان المدينة . وغاب عنهم فأحسوا أنهم غُدروا وغرَّر بهم ( ما بعنا جملنا ممن نعرف ولا أخذنا له ثمنًا ) .

فالقصة اعتيادية تمامًا حتى هنا ، تبرز جهالة الأعراب وكيف يغرِّر بهم أهل المدن ، إنما جاءت الفراسة العظيمة من هذه الظعينة ؛من هذه المرأة التى سفَّهت شكوكهم بالرجل ، هذا الرجل الذى سحرها وأسرلبها بجماله الرائع ( فقالت المرأة التى معنا :

( لا تلاوموا ، فلقد رأيت وجه رجل لا يغدر بكم . والله لقد رأيت رجلاً كأن وجهه شقة القمر ) .

وبلغت ثقتها بنفسها أن قالت لهم : ( أنا ضامنة لثمن جملكم ) وعلى هذا فإن عليها أن تتغرم ثمن الجمل إذا لم يعد الرجل. لكن ثقتها به كانت أكبر من أن تحد بحد.

<sup>(</sup>١) الطمر : الثوب الخلق ، أو الكساء البالي من غير الصوف .

إذ أقبل رجل فقال : ( أنا رسولُ رسولِ الله ﷺ إليكم . هذا تمركم فكلوا واشبعوا واكتالوا واستوفوا ) .

لقد غلبت المرأة الرجال كلهم بفراستها وفقهها لمعادن الرجال ، فمن نظرة واحدة إليه أدركت أن هذا الوجه الذى هو البدر لا يمكن أن يغدر واستعدت لدفع ثمن الجمل كاملاً بناءً على هذه الفراسة . وكيف كان التعامل : « كلوا واشبعوا واكتالوا واستوفوا » .

فحق الضيافة أولاً للوفد من هذا التمر ـ الأكل والشبع ـ ثم كيل ثمن الجمل من صيعان التمر ، ثم الاستيفاء في الكيل كما يحبون وعوضًا عن أن يعودوا إلى مضارب باديتهم وقد أوقرت ركابهم بالتمر وأكلوا وشبعوا . راعهم أن يكون رسول الله ﷺ هو الذي اشترى منهم فلم لا يدخلون المدينة يستمعون إلى ما بعثه الله به إلى الخلق .

( ثم دخلنا المدينة . فلما دخلنا المسجد فإذا هو قائم يخطب الناس على المنبر . فأدركنا من خطبته وهو يقول : 1 تصدَّقوا فإن الصدقة خير لكم . اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول ؛ أمك وأباك ، وأختك وأخاك ، وأدناك أدناك » .

وما أسعدهم فى سماع هذه التعليمات التى تلقوها من فم رسول الله ﷺ الشريف عن فضل الصدقة ومفهوم اليد العليا واليد السفلى . والسؤال عن الأقرب فالأقرب من الأهل والعشيرة ( وابدأ بمن تعول ) وما هى إلا لحظات حتى توتر الجو وأصبحوا على وشك قتلهم والقضاء عليهم . فماذا فعلوا بأنفسهم ؟

فأقبل رجل فى نفر من يربوع . أو قام رجل من الأنصار فقال : يا رسول الله ، إن لنا فى هؤلاء دمًا فى الجاهلية ) وها هم يساقون إلى الذبح كالنعاج . حيث تسمرت عيونهم من الخوف والفزع بفم رسول الله على حيث تنفرج شفتاه عن الحكم بشنقهم أو ذبحهم وكان الجواب :

لا تجنى أم على ولد ، لا تجنى أم على ولد ، لا تجنى أم على ولد ، (١) وعوضًا عن إعلانَ قرار الذبح كان إعلان قرار البراءة ، فالإسلام يجب ما قبله ولا يجنى الآباء على الابناء ، فالثار ليس مع هؤلاء وثار الجاهلية موضوع كله . وعاد وفد محارب بهذه القصص والعوالم المظيمة ليحدثوا بها قومهم ويحثوهم على الإسلام.

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦ / ٥٤٣ ، ٥٤٤ .



# وفود ربيعة بن نزار

**أولاً** : وفود عبد القيس .

ثانيًا: بنو حنيفة .

ثالثًا: وفد بكر بن وائل .

رابعًا: وفد بني شيبان .

خامسًا: بنو تغلب بن وائل .

سادسًا: بنو عنزة بن أسد بن ربيعة .



#### وفود ربيعة بن نزار

قال ابن حزم : وهذه بطون قبائل ربيعة بن نزار :

ثم هذه بطون عبد القيس بن أفصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار.

وهذه بطون بنی تغلب بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصی بن . . . . بن أسد بن ربیعة .

وهذه بطون قبائل بني بكر بن وائل بن قاسط بن . . . بن أسد بن ربيعة .

وهذه بطون بنى حنيفة بن لجيم بن صعب بن على بن بكر بن وائل بن . . . بن أسد بن ربيعة .

وهـذه بطـون بنـى ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن مصعب بن على بن بكر بن واثل ابن . . . بن أسد بن ربيعة .

وهذه بطون بنی شیبان بن ثعلبة بن عکابة بن صعب بن علی بن . . . . بن أسد ابن ربیعة . . . . ) .

ومن بطون ربیعة بنو یعمر بن مالك بن بهثة بن حرب بن وهب بن . . . بن ضبیعة ابن ربیعة . . . ) (۱) .

#### \* \* \*

وهذا نقاش بين نسابة العرب أبى بكر الصديق رَحْقَ وبين وفد من وفود شيبان بمكة ورفع ﷺ هو وأبو بكر رضى الله تعالى عنه إلى مجلس من مجالس العرب فتقدم أبو بكر فسلم ، فقال : ممن القوم ؟ قالوا : من ربيعة . قال : وأى ربيعة ؟ من هامتها أو لها زمها ؟ قالوا : من ذُهل الأكبر .

قال : فمنكم عوف الذي يقال له : لا حر بوادي عوف ؟ قالوا : لا .

قال : فمنكم جساس بن مرة حامى الزمار ومانع الجار ؟ قالوا : لا .

<sup>(</sup>١) جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ٤٦٩ ، ٤٧٠ .

قال : فمنكم بسطام بن قيس أبو اللواء ومنتهى الأحياء ؟ قالوا : لا .

قال : فمنكم الحوفزات قاتل الملوك وسالبها أنفسها ؟ قالوا : لا .

قال: فمنكم المزدلف صاحب العمامة المفردة ؟ قالوا: لا.

قال : فمنكم أخوال الملوك من كندة ؟ قالوا : لا .

قال : فمنكم أصحاب الملوك من لخم ؟ قالوا : لا .

قال أبو بكر : فلستم من ذُهل الاكبر أنتم من لخم الأصغر ) (١) .

وكأنما التاريخ العربى وأيام العرب مطبوعة كلها فى ذهن الصديق فطائبي ففرَّق بذلك بين نسب ذهل الاكبر والأصغر .

<sup>(</sup>۱) دلائل النبوة للبيهقي ٢ / ٤٢٢ ، ٤٢٣ .

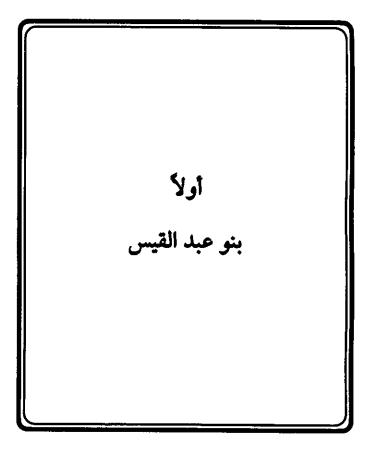

### ١ ـ منقذ بن حيان

لقد كان الجارود نصرانيًا يسمع بنبى أطل زمانه فدفع بعض القوم إلى يثرب وكان أقرب الناس إليه ابن أخته منقذ بن حيان أحد بنى غنم بن وديعة. واستغل الجارود السمعة التجارية لمنقذ وطلب منه أن يمضى إلى المدينة ليسأل عن نبى ظهر فى مكة . والكاهن يحدثه عنه قائلاً : ( إن نبيًا يخرج بمكه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة ، بين كتفيه علامة، يظهر على الأديان . فأتى مكة عام الهجرة ) ثم شخص إلى يثرب بملاحف ونمرة من هجر بعد هجرة النبى على الله أليها ، فبينا منقذ قاعد إذ مر النبى على فنهض منقذ إليه)(١) .

لقد جاءت الفرصة المواتية يسأل ويتحدث ويتأكد ، فإذا بالمفاجأة تذهله .

( . . . فقال النبي ﷺ : ١ أمنقذ بن حيان ؟ كيف جميع هيئتك وقومك ؟، (٢) .

وأن يسأل الرجل عن قومه عمومًا وهيئتهم . فهذا أمر طبيعى لكن أن يعرف أسماءهم وأشخاصهم وسيادتهم ومواقعهم فى قومه فهذا ما لا يجد له تفسيرا إلا النبوة (ثم سأله عن أشرافهم رجل رجل يسميهم بأسمائهم فأسلم منقذ وتعلم سورة الفاتحة . واقرأ باسم ربك . ثم رحل قبل هجر ) (٣) .

لقد كان زاده العظيم الذى حمله هو سورة الفاتحة وسورة اقرأ . وها هو يحمل رسالة النبى ﷺ إلى قومه ( فكتب النبى ﷺ معه إلى جماعة عبد القيس كتابًا ) (٤) .

لكن أنى تكون له الجرأة بمفاتحة قومه بذلك ولعله سارً خاله الجارود بالأمر ، وبقى أيامًا لا يدرى ما يفعل ( فذهب به وكتمه أيامًا ) وكثيرًا ما هم أن يحدث عمه المنذر بن عائذ بالأمر وهو أبو زوجته ،لكن الأقدار أوقعت الكتاب بيد المنذر الأشج . ( ثم اطلعت عليه امرأته وهي بنت المنذر بن عائذ وكان منقذ وَلِي يصلى ويقرأ . فنكرت امرأته ذلك . فذكرت لأبيها المنذر فقالت :

(أنكرت بعلى منذ قدم من يثرب أنه يغسل أطرافه ، ويستقبل الجهة ـ تعنى القبلة ـ فيحنى طهره . ويضع جبينه مرة ذلك ديدنه منذ قدم ) (٥) ومضى المنذر إلى المنقذ يسأله عن الأمر فقص عليه قصته . والمنقذ سيد عظيم كذلك من أسياد عبد القيس . وقرأ الكتاب وأعجب به . وقرر أن يكون هو الفدائي الأول .

( فوقع الإسلام في قلبه . ثم ثار الأشج إلى قومه عصر ومحارب بكتاب رسول الله فوقع الإسلام في قلوبهم . وأجمعوا على السير إلى رسول الله ) (٦) .

<sup>(</sup>١ ـ ٦) شرح النووي على صحيح مسلم ١ / ١٨١ .

#### ٧\_ وفد عبد القيس

وكان رسول الله ﷺ يود أن يلتقى مباشرة معه وفد معه مختار من عبد القيس بعد لقائه مع منقذ بن حيان ﴿وَلَيْكِ .

روى أبو يعلى ، والطبرانى بسند جيد والبيهقى عن مزيدة بن مالك العصرى : وأبو يعلى عن الأشج العبدى ، قال الأول : ( بينما رسول الله عليه يحدث أصحابه إذ قال لهم : « سيطلع عليكم من هاهنا ركب هم خير أهل المشرق » .

فقام عمر رَفِظِیُ فتوجه نحوهم ، فلقی ثلاثة عشر راکبًا . فقال : من القوم ؟ فقالوا : لا . قال : أما إن فقالوا : من بنی عبد القیس . قال : فما أقدمكم التجارة ؟ قالوا : لا . قال : أما إن النبی ﷺ قد ذكر كم آنفًا فقال خيرًا ) (١) .

لتن كان الأنصار هم خير أهل المغرب بعد قريش . وهم الذين أقاموا دولة الإسلام في يثرب قبل قدوم رسول الله على . فقد كان عبد القيس هم خير أهل المشرق . حيث أقاموا دولة الإسلام في هجر والبحرين . وكُلُف أميرهم المنذر بن ساوى بأن يحكم بالإسلام في قومه . وبأخذ الجزية عمثلاً لرسول الله على من مجوس ويهود هجر . وأن يقود الكتائب لحرب الكفار حوله من مضر وغيرهم . وكانت جُواثي أول عاصمة للإسلام بعد المدينة حيث أقميت بها أول جمعة بعدها .

ولسنا أمام وفد قادم ليناقش بالإسلام ويتردد في قبوله . ويختبر رسول الله على ويتأكد من نبوته كما شهدنا مع الوافدين الأوائل . بل نحن مع وفد مسلم قادم للقاء حبيبه المصطفى على يتحرق شوقًا للقائه . ولذلك ما أن حظيت أعينهم بالمدينة المنورة ودلهم عمر أولي على الحبيب المختار حتى ارتموا نحوه يقبلون يديه ورجليه . ولم يذكر هذا عن وفد من العرب غيرهم ، ثم مشوا معه \_ أي عمر \_ حتى أتوا النبي على أخلوا عبر للقوم : ( هذا صاحبكم الذي تريدون فرمي القوم بأنفسهم عن ركائبهم فمنهم من عمر للقوم : ( هذا صاحبكم الذي تريدون فرمي القوم بأنفسهم عن ركائبهم فمنهم من مشي ، ومنهم من هرول ، ومنهم من سعى حتى أتوا النبي على فابتدره القوم ولم يلبسوا إلا ثياب سفرهم فأخذوا بيده فقبلوها ) .

<sup>(</sup>۱) سيل الهدى والرشاد للصالحي ٦ / ٥٦٠ .

وفى حديث الزارعى بن عامر العبدى عند البيهقى : فجعلنا نتبادر عن رواحلنا فنقبل يد رسول الله على ورحله ) غير أن الأشج سيد بنى عبد القيس ولم يكن أقل من قومه شوقًا إلى الحبيب المصطفى على لكنه اعتبر حق النبى أعظم من أن يقابله فى ثياب سفره . ورسول الله على يرمقه من بعيد . وفى حديث الإمام أحمد ( فأخرج ثوبين أبيضين من ثيابه فلبسهما ثم جاء يمشى حتى أخذ بيد رسول الله على وقبلها). عن المولين أبيضين من ثيابه فلبسهما ثم جاء يمشى حتى أخذ بيد رسول الله على وقبلها). عن المولين أبيضين من ثيابه فلبسهما ثم جاء يمشى حتى أخذ بيد رسول الله على وقبلها) . عن المولين أبيضين من ثيابه فلبسهما ثم جاء يمشى حتى أخذ بيد رسول الله على وقبلها . وذكرهم الآخر المولين راكبًا ولعلهم لم يصلوا دفعة واحدة . أو ذكر رؤساءهم فقط . وذكرهم الآخر الموليد الموليد

فقد روى ابن سعد عن عروة بن الزبير رحمه الله تعالى قال : وحدثنى عبد الحميد ابن جعفر عن أبيه قالا : كتب رسول الله ﷺ إلى أهل البحرين أن يقدم عليه عشرون مُورُ وجلاً منهم . فقدم عليه عشرون رجلاً رأسهم عبد الله بن عوف الأشج وفيهم الجارود المرافقة بن حيان وهو ابن أخت الأشج وكان قدومهم عام الفتح ، فقيل: يا رسول الله ، ولا مؤلاء وفد عبد القيس . قال :

د مرحبًا بهم نِعْمَ القوم عبد القيس » قال : ونظر رسول الله ﷺ إلى الأفق صبيحة ليلة قدموا وقال :

ليأتين ركب من المشركين لم يكرهوا على الإسلام قد أنضوا الركاب ، وأفنوا الزاد ، وبصاحبهم علامة ، اللهم اغفر لعبد القيس أتوني لا يسألوني مالاً ، هم خير أهل المشرق ، (١) .

رسول الله ﷺ لا يخفى فرحه بهذا الوفد العظيم . ويكثر من الثناء عليهم : مالم يثن على وفد قبلهم .

اـ لم يكرهوا على الإسلام ٢- أنضوا الركاب ٣- أفنوا الزاد ٤ ـ بصاحبهم علامة . ٥- أتونى لا يسألونى مالاً ٤ والذين بملكون هذه المواصفات بشهادة رسول رب العالمين . فازوا بأعظم ثلاث جوائز لقومهم .

١- \* اللهم اغفر لعبد القيس " .

٢\_ مرحبًا بهم ، نعم القوم عبد القيس ، .

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ١ /٣١٤ .

٣ـ ١ هم خير أهل المشرق ١ .

لكننا للجمع بين الروايات يمكن الحديث عن وفادتين لبني عبد القيس :

الوفادة الأولى : قبل فتح مكة وكانوا ثلاثة عشر راكبًا ، ويؤيد هذا الرأى الحافظ ابن كثير .

الوفادة الثانية ، بعد فتح مكة وكانوا أربعين راكبًا معهم الجارود بن المعلى العبدى .

قال الحافظ ابن كثير: ( . . . وبيننا وبينك هذا الحى من مضر ولا نصل إليك إلا فى شهر حرام . هذا الحديث دليل على تقدم إسلام عبد القيس على قبائل مضر الذين كانوا بينه وبين المدينة ، وكانت مساكن عبد القيس بالبحرين وما والاها من أطراف العراق . ولهذا قالوا كما فى رواية شعبة عن أبى جمرة فى العلم :

( وإنا نأتيك من شقة بعيدة ) ودل على سبقهم للإسلام أيضًا ما رواه المقدسى فى الجمعة من طريق أبى جمرة عن ابن عباس رائ الله الله الله على الله عبد القيس بجواثى من البحرين . وإنما جمعة فى مسجد رسول الله على أنهم سبقوا جميع القرى إلى الإسلام ) (١) .

ولا شك أن هذه الوفادة الأولى قد كان فيها أشج عبد القيس .

يقول النووى رحمه الله: ( لما وصلوا المدينة بادروا إلى النبى على . وأقام الأشج عند رحالهم فجمعها وعقل ناقته ولبس أحسن ثيابه ، ثم أقبل إلى النبى الله فقربه النبى الله وأجلسه إلى جانبه . ثم قال لهم النبى الله :

لا تبايعون على أنفسكم وقومكم ، فقال القوم : نعم . فقال الأشج :

يا رسول الله ، إنك لم تزاول الرجل عن شيء أشد عليه من دينه ، نبايعك على أنفسنا ونرسل من يدعوهم . فمن اتبعنا كان منا ومن أبي قاتلناه . قال : « صدقت إن فيك خصلتين ، يحبهما الله ؛ الحلم والأناة » (٢) .

قال القاضى عياض : ( فالأناة تربصه حتى نظر فى مصالحه ولم يعجل ، والحلم هذا القول الذى قاله الدال على صحة عقله وجودة نظره للعواقب ) ولا يخالف هذا ما جاء فى مسند أبى يعلى وغيره أنه لما قال له رسول الله على الله على على وغيره أنه لما قال له رسول الله على على الله على على على على على الله على على على على الله عل

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦ /٥٦٥ . (۲) شرح النووى على صحيح مسلم ١٨٩/١ .

الذي جبلني على خلقين يحبهما الله) (١).

ولم يسد الأشج قومه لجمال وجهه ولنضارته . إذ فوجئ رسول الله بدمامة وجهه حيث كان حاضر البديهة فقال على التو والرسول ﷺ ينظر إليه :

( إنه لا يستسقى فى مسول الرجال. إنما يحتاج من الرجل إلى أصغريه قلبه ولسانه. فقال رسول الله ﷺ . • فيك خصلتان يحبهما الله ». فقال عبد الله. وما هما ؟ قال : «الحلم والأناة ». قال أشىء حدث أم جبلت عليه ؟ قال : «بل جبلت عليه » ) (٢) .

فقد أدرك رسول الله على من بين الوفد ذلك الذى تخلف فى الرحل حتى لبس أحسن ثيابه . وأخرجهما من رحله ثوبين أبيضين ناصعين . وأدرك هذه الأناة منه . وجاء فقبل يد رسول الله على وعندما سمع جوابه عن قومه . رأى أنه أمام حكيم وحليم من حكماء وحلماء العرب حين قال له :

يا رسول الله ، إنك لم تزاول الرجل عن شيء أشد عليه من دينه .

فليس من السهل المبايعة عن بنى عبد القيس وفيهم النصارى وفيهم المجوس منهم على دين صليب متعنت . وليس بالأمر السهل ـ إذن ـ أن يتخلى قومه عن دينهم . لكن هذا لا يعنى أن مهمة الوفد تنتهى بمسؤوليتهم الشخصية فتابع ولحظي قوله :

(ونبايعك على أنفسنا . ونرسل من يدعوهم فمن اتبعنا كان منا ومن أبى قاتلناه) . وأعجب به رسول الله علي أيما إعجاب فقال : « صدقت » .

فسيكون الأشج ـ إذن ـ حامل راية الجهاد في سبيل الله . حتى تكون كلمة الله هي العليا .

وحيث إن الوفد لم يتمكن من القدوم إلى المدينة إلا في شهر رجب فلا تزال أرض العرب حوله كفر كلها . كما قال الوفد وللها .

(يا رسول الله، إنا نأتيك من شقة بعيدة. وإن بيننا وبينك هذا الحى من كفار مضر . وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا فى شهر حرام . فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة . فأمرهم بأربع : ونهاهم عن أربع . قال : أمرهم بالإيمان بالله وحده وقال : «هل تدرون ما الإيمان بالله ؟قالوا : الله ورسوله أعلم، قال: «شهادة أن لا إله إلا الله

<sup>(</sup>۱) شرح النووى على صحيح مسلم ١٨٩/١ .

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى لابن سعد ١/ ٣١٤ .

وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان . وأن تؤدوا خمسًا من المغنم ، ونهاهم عن ( الدباء (١) والحنتم (٢) والمزفت (٣) والنقير ، قالوا : يا نبى الله، ما علمك بالنقير ؟ قال : ( بلى جذع تنقرونه فتقدمون فيه من القطيعاء \_ أو قال : ( من التمر أو تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه حتى إن أحدكم ليضرب ابن عمه بالسيف ، ) . وانتبه أحد الحاضرين كأنما لسعته حية فهل ضربة السيف واضحة عيانًا في جسده .

قال : ( وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك . قال :

وكنت أخبئها حياءً من رسول الله ﷺ ) .

فقلت : ففيم نشرب يا رسول الله؟ قال : ﴿ فَي أَسْقِيةَ الأَدْمِ التِي يلاتُ عَلَى أَفُواهُهَا ﴾. قالوا :يا رسول الله، إن أرضنا كثيرة الجرذان . ولا تبقى بها أسقية الأدم . فقال نبى الله ﷺ: ﴿وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان») (٤) .

لقد جاء الوفد استجابة لدعوة الأشج وَلَّيْكَ الذى قاد هذا الوفد إلى المدينة . وتلقى التعليمات كاملة استعداداً لمواجهة العدو المحيط به . وكان الجارود ينتظر بفارغ الصبر عودة هذا الوفد . حيث لم يكن قد دخل فى الإسلام بعد . فلم يزل متشبئا بنصرانيته التى تلقاها من الكهان . وبيت أمرًا جديداً . وهو أن يمضى بشخصه إلى رسول الله على ويتعرف عليه وعلى دينه . واختار صديقًا له من خارج قومه بعد أن سمع من ابن أخته الأشج خبر الوفد وخبر الدين . وخبر المبايعة .

<sup>(</sup>١) الدباء : يفرغون الدباء أو القرع ويشربون فيها .

<sup>(</sup>٢) الحنتم : جرار خضر مطلية .

<sup>(</sup>٣) المزفت: وعاء مطلى بالزفت .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم شرح النووي ١ /١٩٣ .

### ٣- الجارود بن المعلى ، وسلمة بن عياض

قال أبو عبيدة معمر بن المثنى : قدم الجارود العبدى على رسول الله ﷺ ومعه سلمة بن عياض الأسدى . وكان حليفًا له في الجاهلية ،وذلك أن الجارود قال لسلمة :

إن خارجًا خرج بتهامة يزعم أنه نبى . فهل لك أن نخرج إليه ؟ فإن رأينا خيرًا دخلنا فيه . فإن كان نبيًا فللسابق إليه فضله . وأنا أرجو أن يكون النبى الذى بشّر به عيسى ابن مريم . وكان الجارود نصرانيًا قد قرأ الكتب .

ثم قال لسلمة : ليضمر كل واحد منا ثلاث مسائل يسأل عنها لا يخبر بها صاحبه : فلعمرى لئن أخبر بها إنه لنبى يوحى إليه . ففعلا . فلما قدما على رسول الله ولله قال ، قال له الجارود : بم بعثك ربك يا محمد ؟ قال : « بشهادة أن لا إله إلا الله وأنى عبد الله ورسوله . والبراءة من كل ند أو وثن يعبد من دون الله تعالى ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة بحقها وصوم رمضان وحج البيت ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكُ بِظَلَام لِلْعَبِيدِ (13) ﴾ [ فصلت ] » .

قال الجارود : إن كنت يا محمد نبيًا فأخبرنا عما أضمرنا عليه . فخفق رسول الله عليه الله عنه نقال : عنه ينها الله وتحدَّر العرق عنه فقال :

الجاهلية وعن المنيحة ألا وإن دم الجاهلية موضوع ، وحلفها مشدود . ولم يزدها الجاهلية وعن المنيحة ألا وإن دم الجاهلية موضوع ، وحلفها مشدود . ولم يزدها الإسلام إلا شدة ، ولا حلف في الإسلام ، ألا وإن الفضل الصدقة أن تمنح أخاك ظهر دابة أو لبن شاة فإنك تغدو برفد وتروح بمثله ، وأما أنت يا سلمة ، فإنك أضمرت على أن تسألني عن عبادة الأصنام . وعن يوم السباسب ، وعن عقل الهجين فأما عبادة الأصنام فإن الله تعالى يقول : ﴿ إِنْكُمْ وَمَا تَعْبَدُونَ مِن دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَدُم اَنتُم لَها وَارِدُونَ مِن دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَدُم اَنتُم لَها الله عالى منه ليلة القدر خير من واردُون من المهجين فإن المجهد العشر الأواخر من شهر رمضان ، فإنها ليلة بلجة سمحة لا ربح فيها تطلع الشمس وفي صبيحتها لا شعاع لها . وأما عقل الهجين فإن المؤمنين إخوة تتكافأ دماؤهم يجير أقصاهم على أدناهم أكرمهم عند الله أتقاهم » .

فقالاً : نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك عبد الله ورسوله ) (١).

بنو عبد القيس بن أكبر قبائل ربيعة وأكثرها امتدادًا تقطن ما يسمى اليوم بالمنطقة الشرقية في السعودية الإحساء والدمام . فقد ذكر الصالحي في تعريفها :

( عبد القيس . . ابن أفصى . . بن دُعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار وكانوا ينزلون البحرين ( الإحساء ) : الخط (٢) والقطيف (٣) والسفار (٤) والظهران (٥) إلى الرملة (٢) ما بين هجر (٧) إلى حد أطراف الدهناء (٨) وكانت هذه المناطق تخضع لملك هو المنذر بن قيس العبدى ، وقد بعث رسول الله ﷺ له العلاء بن الحضرمى بعد توزيع غنائم حنين وعمرة الجعرانة في العام الثامن للهجرة ) (٩) .

وسنرى عند الحديث عنها بنى عبد القيس أنها خير قبائىل ربيعة وليست أكبرهم فقط. لكن حديثنا هنا عن الرائد الجارود بن معلى العبدى . الذى تنصر ، وتعمق فى النصرانية وكان سيدًا فى قومه . وكثيرًا ما كان يسمع من الكاهن : إن نبيًا يخرج بمكة يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة بين كتفيه علامة يظهر على الأديان ، وأتى مكة عام الهجرة باحثًا عن هذا النبى .

ونشهده في جولته الثانية قد اختار حليفه سلمة بن عياض الأسدى ليترافقا إلى يثرب والمسافة شاسعة بين يثرب وهجر . وإذا كانت مكة تقصد من أجل الحج ويؤمها العرب من كل مكان . أما المدينة أو يثرب فلم تكن طلبة الجارود لولا هذا الدافع العميق الذي يحثه ليرى هذا النبي ويتعرف عليه . ويتأكد من مواصفاته أنه هو النبي المنتظر الذي بشر به عيسى عليه الصلاة والسلام . وظاهر الأمر يوحى أن النصرانية في جزيرة العرب كانت على المذهب الصحيح البعيد عن التحرف . فلا تزال نبوة محمد عليه والبشارة بها جلبة في أذهانهم . وكانت اليهود والنصاري يترقبون قدوم هذا النبي .

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦ /٤٦٥ ، ٤٦٦ .

<sup>(</sup>٢) الخط : قرية على ساحل البحرين وهى لعبد القيس فيها الرماح الجياد .

<sup>(</sup>٣) القطيف : قرية لجذيمة عبد القيس بالبحرين . ﴿ ٤) سفار : بلد بالبحرين .

<sup>(</sup>٥) الظهران : قرية بالبحرين لبنى عامر بن عبد قيس .

 <sup>(</sup>٦) الرملة : قرية لبنى عامر بن عبد القيس بالبحرين .

<sup>(</sup>٧) هجر : قصبة ( عاصمة ) بلاد البحرين بينها وبين سيرين سبعة أيام .

 <sup>(</sup>٨) الدهناء : ديار بنى تميم وهى سبعة أجبل من الرمل ، وقال الهيثم بن عدى : الدهناء الوادى الذى فى بلاد
 بنى تميم ببادية البصرة .

<sup>(</sup>٩) سبل الهدى والرشاد ٦ / ٥٧٠ .

فلذلك منذ أن سمع بصاحب مكة . لم يتمالك نفسه إلا ويشد الرحال نحوه . وحين عرف أنه هاجر إلى يثرب. قرر أن يتابع المسير إليه . ولم يهدأ له قرار حتى يتعرف عليه . ومن أجل هذا قال لصاحبه وحليفه سلمة بن عياض :

( إن خارجًا خرج بتهامة يزعم أنه نبى فهل لك إلى أن تخرج إليه ) .

وحيث إن سلمة بن عياض لم يكن عنده هذه الاهتمامات . فلم تكن ليثير تطلعه أو ترفعه لقطع هذه المفاوز حتى يلتقى بهذا النبى . وكان لابد للجارود من إغراءات أكثر له ليمضى معه فتابع حديثه :

(.. فإن رأينا خيرًا دخلنا فيه فإن كان نبيًا فللسابق إليه فضله ..) .

لكن سلمة يحسب إن لم يكن نبيًا فستضيع هذه المتاعب سدى . فرجح الجارود له نبوته ، وزين له الخروج قائلا له : ( وأنا أرجو أن يكون النبى الذى بشر به عيسى ابن مريم ) .

وسلمة يعرف صديقه الحميم ومدى صلته بالنصرانية وقراءته للكتب ، فعزما معًا على الرحيل .

أما كيف يكون اختبار النبوة . فقد هداه عقله إلى هذا الاختبار وعرضه على صديقه سلمة قائلاً له :

( ليضمر كل واحد منا ثلاث مسائل يسأله عنها . لا يخبر بها صاحبه ) .

وهو زيادة في الاحتياط ، وتوثق في المسألة . فلا داعي لأن يخبر بعضهما عما أضمرا ، ليكن كل واحد منهما على حرية كاملة في اختيار التصديق بهذا النبي أو تكذيبه. وتبقى سرًا لصاحبه بالذات لا يتحدثان لبعضهما فيها . ولا يبوحان لأحد فيها . وتبقى في صدريهما لا تغادرهما لأحد .

( فلعمرى لئن أخبر بها إنه لنبي يوحي إليه ) .

وليس بين يدينا تفصيلات عن لحظات اللقاء . إنما الذي عندنا . ( فلما قدما على رسول الله ﷺ قال له الجارود : ( بم بعثك ربك يا محمد ؟ ) .

وهنا تبدو عبقرية الجارود بْوَاتْيْنِهِ . فهو قبل أن يدخل في متاهات الكهانة يريد أن

يتعرف على طبيعة هذا الدين الذي يدعو إليه رسول الله ﷺ. والدخول في ماهية الدعوة الإسلامية هو خلاف ما اتفق عليه الصاحبان . أو زيادة عما اتفقا عليه . فهما يتثبتان في نبوته إن عرف ما أضمرا . لكن الجارود اللبيب العظيم . والمتعمق بالنصرانية ، يود أن يتعرف على الطروحات التي يطرحها النبي ﷺ على قومه هل هي من معدن النبوة أم من معدن السحر والشعوذ : والكهانة كما هو الحال عند كثير من كهان العرب : فللنبوة نورها وأهدافها واهتماماتها تختلف كثيراً عما يطلبه الكهنة والسحرة والمشعوذون .

قال : (بم بعثك ربك يا محمد ؟) قال : « بشهادة أن لا إله إلا الله ، وأنى عبد الله ورسوله ، والبراءة من كل ند أو وثن يعبد من دون الله تعالى ، وإقام الصلاة لوقتها . وإيتاء الزكاة بحقها وصوم رمضان وحج البيت ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكُ بِظَلاَم لِلْعَبِيد (٢٠) ﴿ [ نصلت ] » .

لقد راع الجارود أن ما سمعه من محمد على هو ألصق إلى قلبه ونفسه من دين النصرانية التى يدين بها فمحمد رسول الله لكنه عبد الله مثله مثل العرب كافة والله الواحد لا ند له ولا وثن من بشر أو صنم أو شيء فهو رب كل شيء . إن هذه المعانى الصق في نفسه من معانى الاقاينم الثلاثة . وتأليه عيسى ، والحلول الربانى في البشرى إلى آخر هذه الأمور التى لا تتفق مع طبيعته العربية الطلقة الحالصة من العقد .

وهناك التزامات من صلاة وصيام وزكاة وحج واضح له مغزاها وثمرتها .

ورسول الله سيد البشرية قد سمع بالجارود سيد بنى قيس ـ وترامت أنباؤه إليه . وكيف لا تصل إليه وهو الذى هزم بكر بن وائل وقومه .

( ولُقَب الجارود لأنه غزا بكر بن وائل فاستأصلهم فقال الشاعر :

فدسناهم بالخيل من كل جانب كما جرد الجارود بكر بن وائل )

فهو زعيم عربي تناقلت الشعراء مناقبه ، وحرص رسول الله ﷺ عليه .

وكما روى الطبرانى عن أنس لما قدم الجارود وافدًا على رسول الله ﷺ فرح به ، وقرَّبه . وأدناه ) .

وكاد يعلن إسلامه لكن تذكر صاحبه سلمة وما أضمر كل منهما في نفسه ، وهو حريص إلى أن ينضم سلمة معه إلى صفه فقال :

( إن كنت يا محمد نبيًا فأخبرنا عما أضمرنا عليه .

فخفق رسول الله على كانها سنة . ثم رفع رأسه وتحدر العرق عنه فقال : « أما أنت يا جارود فإنك أضمرت أن تسألني عن دماء الجاهلية . وعن حلف الجاهلية ، وعن المنيحة » وانتهى الجارود إلى الإسلام قبل أن ينطق به بل دخله قبل أن يصل إلى محمد على السؤال عن دماء الجاهلية لكثرة ما أهرق من دماء وأزهق من نفوس في حربه ضد بكر بن وائل .

وسؤاله عن الحلف ما هو مصيره بعد أن يفد على محمد رسول الله على ويلتزم به، ويصبح جندبًا عنده ، ما يفعل بأحلافه وحلفائه الذين تعاهد معهم وتعاقد على أن الدم الدم والهدم والهدم يحارب من حاربوا ويسالم من سالموا ماذا يفعل بهم. والمنيحة .

ونعود إلى سلمة . وقد رأى وجه حليفه الجارود يبرق من السرور . فقد أعلم الله تعالى نبيه ما أضمر الجارود ونظر رسول الله على السلمة وقال : • أما أنت يا سلمة ، فإنك أضمرت أن تسألنى عن عبادة الأصنام ، وعن يوم السباسب . وعن عقل الهجين».

وانتقل الزعيمان من الامتحان إلى الجندية الكاملة أمام رسول رب العالمين .

ومضى عليه الصلاة والسلام يعلم الزعماء دينهم . فاتجة للجارود قائلاً :

الا وإن دم الجاهلية موضوع ، وحلفها مشدود ، ولم يزدها الإسلام إلا شدة ». ولا حلف فى الإسلام فثارات الجاهلية قد سقطت مع انتهاء الجاهلية . أما أحلافها فالإسلام دين الوفاء فلابد من الوفاء بميثاق التحالف غير أن الإسلام يقيم أمة جديدة وقيادة جديدة فلا أحلاف شخصية فى الإسلام إنما الأحلاف لقيادة الدولة الجديدة .

أما جواب المنيحة فكان أوسع من الحديث عنها للحديث عن الفضل ، للحديث عن الزيادة التى ينعم الله تعالى بها على عبده من مال أو نعم أو شاء : « ألا وإن الفضل الصدقة أن تمنح أخاك ظهر دابة أو لبن شاة » ) ، وما سميت المنيحة إلا لتمنح هذا الفضل من يستحقه صدقة أو هدية أو هبة .

( فإنها ( أى المنيحة ) تغدو برفد وتروح بمثله » فهى فى كل يوم يعطيها الله لبناً
 لتعطيه لشاربيه والتفت عليه الصلاة والسلام إلى سلمة قائلاً :

فأما عبادة الاصنام فإن الله تعالى يقول : ﴿ إِنْكُمْ وَمَا تَعَبَّدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَاوِدُونَ ۚ ۚ ۗ الانبياء ] وأما يوم السباسب (١) ( وهو يوم عالمي نصراني )

<sup>(</sup>۱) يوم السباسب : عيد عند النصارى يسمى عيد الشعانين . وفى وصف حسان للغساسنة النصارى ( يحيون بالريحان يوم السباسب ) .

فقد أعقب الله تعالى فيه ليلة خير من ألف شهر .

وهو انتقال من طقوس شكلية تزينية إلى عبادة خالصة متبتلة فى شهر رمضان أفضل من عمر الإنسان كله . أفضل من ثمانين سنة لكنها ليست عبادة للعباد . إنما هى عبادة الله الواحد فى العشر الأخير من رمضان من ظفر بها اعتقه الله من النار « فإنها ليلة بلجة سمحة لا ريح فيها تطلع الشمس وفى صبيحتها لا شعاع لها » .

والملاحظ أن أسئلة سلمة تعجيزية منوعة . وليست أسئلة لإنسان يحرص على الإسلام بمقدار حرصه على كشف صدق هذا النبى . وثالث أسئلة سلمة عقل الهجين (١). وهو منطلق من الافتخار بالأنساب . فكيف يعامل الوضيع الهجين لو قتل . وكان الجواب الجاهلي بناءً نفسيًا لتفتيت الكيان الجاهلي القائم على الفخر بالأنساب . وإعادة الصياغة الإسلامية من جديد لهذا البناء .

وأما العقل الهجين فإن المؤمنين إخوة تتكافأ دماؤهم يجير أقصاهم على أدناهم أكرمهم عند الله أتقاهم ، فهو روح جديد انبث في هذه الأمة جعل المعسكر كله إما معسكر إيمان أو كفر بغض النظر عن أنساب من يعيشون فيه ويتظللون بلوائه.

وعند ابن إسحاق عمَّن لا يتهم عن الحسن ( أن الجارود لما انتهى إلى رسول الله على كله فعرض عليه رسول الله على الإسلام ودعاه إليه ورغبه فيه . فقال : يا محمد، إلى كنت على دين . وإنى تارك دينى لدينك أفتضمن لى دينى ؟ ) .

وهو سؤال إنسان تغلغل الدين في أعماقه يريد أن ينسلخ منه إلى دين آخر ولا يريد إلا ضمانة نبوية أنه لا يخسر دينه الأول .

هذه العقدة هي التي تحكم النصاري في الأرض من ذلك الوقت إلى اليوم ، أنهم على دين والله تعالى قال لهم :

﴿ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَىٰ تُقيمُوا التَّوْرَاةَ وَالإنجيل ﴾ [ المائدة : ٦٨ ] ولأجل ذلك كان إسلام الوثنى أسهل من إسلام اليهودى والنصرانى فقد أسلم أهل المدينة كلهم بناءً على تبشير اليهود بالنبى المنتظر . ولم يؤمن إلا عشرة من اليهود . فى كل كيانهم فى الحجاز ﴿ فَلَمّا جَاءَهُم مّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللّه عَلَى الْكَافِرِينَ (١٠) ﴾ [ البقرة] . فلعنة الله على الكافرين ، أما نحن هنا فأمام طراز عظيم من الرجال يفقه قيمة الرجال ، وعظمة النبى ولا يريد منه إلا كفالته على أنه لا يضحى بدين الله أمام دين الله . وكان الجواب النبوى العظيم .

<sup>(</sup>١) الهجين : هو الذي اختلط نسبه أو لا نسب له والعقل هنا الدية .

« نعم أنا ضامن أن قد هداك الله إلى ما هو خير منه » فأسلم وأسلم أصحابه (١).
 بالعودة إلى رواية أبى عبيدة معمر بن المثنى . فليس فيها إلا صاحب واحد هو مبلغه سلمة :

( فقالا : نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأنك عبد الله ورسوله ).

ولم لا يشهدا . وقد شهدا وحى الله وهو يعلمه ما أضمرا ، وشهدا عظمة ما يدعو إليه من وحدانية لله دون أى ند أو مثيل أو شريك . حتى رسول رب العالمين ، فهو عبد مصطفىً من عباد الله . يوحى إليه بمبادئ هذا الدين .

إن الجارود بن معلى العبدى ( بشر ) هو صورة مماثلة لعدى بن حاتم الطائى . فكلاهما زعيمان فى قومهما يحملان تاريخًا عريقًا فى الجاهلية . تخليا عن نصرانيتهما لدين الله الجديد . وأسلما وجههما لله وحده دون أن تنعكس عقد الدين السابق عليهما. أو تشوه إيمانهما العظيم .

وها هو الجارود يشعر منذ اللحظة التي أعلن فيها إسلامه أن قومه كلهم في عنقه . فقال : ( يا رسول الله ، ادع لنا أن يجمع الله قومنا ) .

وأدرك سيد البشرية أن أمام الجارود رسالة تشبه رسالته في قريش . وكيف عانى منه ما عانى . فدعا له : « اللهم اجمع لهم ألفة قومهم ، وبارك في برهم وبحرهم ».

وعاد الزعيم الجندى الجارود يسأل حبيبه المصطفى ﷺ كل شيء يخصه في دينه ودنياه .

فقال : يا رسول الله ، أي المال أتخذ ببلادي ؟

وقبل أن يجيبه ﷺ سأله : ﴿ وَمَا بِلَادُكُ ؟ ﴾ .

قال: مأواها وعاء ، ونبتها شفاء ، وريحها صبا ، ونخليها غواد في الأرض الواسعة المعطاء . ولا يناسبها إلا الإبل التي تجوب فيها حمولة وزادًا ، فقال : « عليك بالإبل فإنها حمولة . والخمل يكون عددًا . والناقة ذودًا » .

ولم يتمالك سلمة رَجُولِيَكِ أن سأله : يا رسول الله ،أى المال أتخذ ببلادى ؟ ( بلاد بنى أسد ) قال : وما بلادك ؟ قال :

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ٤ /١٦٩ .

( مأواها سياح . ونخلها صراح ، وتلاعها فياح ) .

وأمام هذه البلاغة العربية من سلمة جاء جواب سيد البلغاء ﷺ :

عليك بالغنم فإن ألبانها سجل ، وأصوافها أثاث ، وأولادها بركة . ولك الأكيلة والربا » (١) .

وقبل أن يغادر الزعيمان المدينة . قام كل واحد منهما بتسجيل هذه الزيارة في سجل الخالدين حين عبرا عن مشاعرهما . وإسلامهما .

قال الجارود يتحدث شعرًا شاعريًا عن إسلامه .

شهدت بأن الله حـــق وسامحت فأبلغ رسول الله عنــى رســـالة وأنت أمـــين الله فى كـــل خلقه

وبعد أن أعلى للدنيا أنه حنفى مسلم . وأن أمين الله على الوحى فى الخلق هو محمد بن عبد الله الهاشمى فما هى مشاعره وهو العبدى من أقصى الأرض نحوه . وما آثار هذا اللقاء فى نفسه وكيف يعمل يدخل أمة فى الإسلام أمة بنى عبد القيس التى تملأ السهل والجبل :

فإن لم تكن دارى بيثرب فيكم أصالح من صالحت من ذى عداوة وأدنى المذى والميته وأحسبه

فإنى لكـــم عند الإقامــة والخفض وأبغض من أمسى على بغضكم بغضى وإن كان في فيه العلاقم مــن بغض

« من أحب لله ، وأبغض لله ، وأعطى لله ، ومنع لله ، فقد استكمل الإيمان ». وليس حبًا عاطفيًا فقط ، بل حب ممهور بالدم ، وإخلاص القلب والروح والحياة لله ورسوله :

أذب بسيفـــــى عنكــــم وأحبكـــم إذا ما عدوكم فى الرفاق وفى النقض وأجعـــل نفســــى دون كـــل ملمة لكم جُنةٌ من دون عرضكم عـــرضى

لقد أعلن للدنيا أنه وهب نفسه لرسوله الله ﷺ أمين الله على وحيه في خلقه

<sup>(</sup>١) الربا هنا بمعنى الزيادة .

وجعل من دونه عرضه وروحه ودمه وحياته .

فماذا قال شاعرنا سلمة:

ا نشرت كتابًا جاء بالحق معلما عن الحق لما أصبح الأمر مظلما وأطفأت نار الكفر لما تضرما وكان مكان الله أعلى وأكرما

رأيتك يا خير البرية كلرونا شرعت لنا فيه الهدى بعد جرورنا فنورت بالقرآن ظلمات حرندس تعالى علو الله فروق سمائه

فقد كان سلمة فط ماخودًا بلبه في هذا الكتاب المعجز . وكان قلعة التوحيد قد بنبت في كيانه بعد هدم الكيان السابق ، وما القرآن إلا النور الذي سرى في أعماقه . وسينير الكون كله . وتعالى الله رب العالمين فوق كل شيء . والله أعلى وأجل وأكرم من كل مقدسات وعظائم هذا الوجود .

### ٤\_ ملك البحرين المنذر بن ساوي

ما أن انتهى من هوازن وفرغ من توزيع غنائمها بعد فتح مكة . حتى بعث العلاء ابن الحضرمي لهم .

( وبعث رسول الله ﷺ منصرفه من الجعرانة العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدى وهو بالبحرين يدعوه إلى الإسلام ، وكتب إليه كتابًا ) (١) .

وكما قدم مصعب بن عمير ولحظي إلى المدينة بعد أن نشر قادتها الإسلام فيها . كان قدوم العلاء ولحظي إلى المنذر ملك البحرين . وجد العلاء نفسه بين أهله وإخوانه الذين اعتنقوا هذا الدين . ومضى مع المنذر بن ساوى . فقام المنذر ولحظي ، قرأ كتاب رسول الله على قومه . وقرَّت عين العلاء بالتجاوب الشديد مع دين الله عز وجل . ولم يمضى حتى أخذ معه من المنذر كتابًا إلى رسول الله على هذا نصه :

( فكتب إلى رسول الله على بإسلامه وتصديقه . . وإنى قد قرآت كتابك على أهل هجر فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه ودخل فيه ، ومنهم من كرهه . وبأرضى مجوس ويهود فأحدث إلى فى ذلك أمرك ) . فكتب إليه رسول الله على : « إنك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك ومن أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية » . وكتب رسول الله على « نعزلك عن عملك ، ومن أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية » ، وكتب رسول الله على إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام . فإن أبوا أخذت منهم الجزية . وبألا تنكح نساؤهم . ولا تؤكل ذبائحهم ) (٢) .

<sup>(</sup>۱ ، ۲) الطبقات الكبرى لابن سعد ١ /٢٦٣ .

### ٥\_ الوفد الثاني

وأراد رسول الله ﷺ أن تقر عينه ويلتقى مع غرر قيادات عبد القيس . فقد مر على وفدهم ذاك سنوات طوال . وقد انضم إليهم الجارود بن معلى العبدي الذي كسر ظهر النصرانية في قومه بعد دخوله بالإسلام . فأمر رسول الله ﷺ العلاء بن الحضرمي أن يحضر معه وافدًا منهم. فقد روى ابن سعد عن الواقدى بسنده قال : كتب رسول الله ﷺ إلى أهل البحرين أن يقدم عليه عشرون رجلاً منهم . فقدم عليه عشرون رجلاً رأسهم عبد الله بن عوف الأشج . وفيهم الجارود ومنقذ بن حيان وهو ابن أخت الأشج (١) . وكان قدومهم عام الفتح . فقيل : يا رسول الله، هؤلاء وفد عبد القيس . قال : ﴿ مُرْحَبًا بِهِم نَعِم القوم عبد القيس ﴾ . قال : ونظر رسول الله ﷺ إلى الافق صبحة ليلة قدموا وقال : ﴿ ليأتين ركب من المشركين لم يكرهوا على الإسلام ، قد أنضوا الركاب وأفنوا الزاد بصاحبهم علامة اللهم اغفر لعبد القيس أتونى لا يسألوني مالاً هم خير أهل المشرق ، ) (٢) .

لقد كان أعظم ثناء على وفد قدم المدينة :

١- لم يكرهوا على الإسلام .

٢- أنضوا الركاب وأفنوا الزاد .

٣ بصاحبهم علامة .

٤- اللهم اغفر لعبد القيس.

٥۔ أتوني لا يسألوني مالا .

٦\_ هم خير أهل المشرق .

وكان شاعر الوفد الجارود بن معلى العبدى . وهو الذي قال لرسول الله ﷺ : فإنى لكم عند الإقامــة والخفــض وإن كان في فيه العلاقم مــن يفضى إذا ما عدوكم في الرفاق وفي النقض لكم جنة من دون عرضكم عـــرضي

فإن لم تكن دارى بيثرب فيكم وأدنى الذى والسيتة وأحسبه أذب بسيفي عنكمُ وأحـــبكم وأجعل نفسي دون كل ملمة

ولا تزال آثار هذه الأشعار ماثلة في وجدان النبي ﷺ منذ أن أسلم الجارود.

<sup>(</sup>١) الصحيح أنه صهر الأشج على ابنته . لكن ابن اخت الجارود بن معلى العبدى .

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى لابن سعد ١ / ٣١٤ .

أما الآن، فكلمة الوفد قد آلت إليه. فقد روى سليمان بن على عن على بن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله بن عباس وللتها أن الجارود وللتها أنشد رسول الله حين قدم عليه في قومه:

قطعت فدف أ (١) وآلا (٢) فآلا لا تخسال الكلال (٤) فيه كلالا أرقلتها (٥) قلاصنا (٦) إرقالا بكمساة كأنجسم تتسللا أوجل (٧) القلب ذكره ثم هالا (٨)

یا نبی الهدی آتتك رجال وطوت نحوك الصحاصح (۳) طراً كل دهناه يقصر الطرف عنها وطوتها الجياد تجميح فيها تبتغى دفع بـوس يـــوم عبوس

فهؤلاء القوم قطعوا الصحارى المهلكة . وطووا البيد غير عابئين بما يعانون من كلال ومشقة وحين تجزع الإبل أن تقطع الدهناء (٩) . كانت قلاصهم الفتنة . تمضى بها عادية غير عابئة بحر الشمس ولهيب الصحراء . وطوتها الجياد تحاول كبح جماحها فترفض ؟ لأن الأبطال فوق رؤوسها يتهادون كالنجوم في السماء . جاؤوا إليك يا رسول الله . راجين شفاعتك يوم الفزع الأكبر . حيث يعلنون إسلامهم بين يديك لدفع بؤس هذا اليوم العبوس .

وراع رسول الله ﷺ أن رأى الوفد متغيرًا شاحب الوجه فقال : يا معشر عبد القيس ، ما لى أرى وجوهكم قد تغيرت ؟

قالوا: يا نبى الله ، نحن بأرض وخمة وكنا نتخذ من هذه الأنبذة ما يقطع فى بطونها . فلما نهيتنا عن تلك الظروف فذلك الذى ترى فى وجوهنا .

أى نهاهم عن الدباء والمزفت والنقير والحنتم .

وصحح رسول الله على فهمهم أن النهى ليس عن الأوعية إنما عما ينبذ فيها فقال :

﴿ إِنَ الظَّرُوفَ لَا تَحْلُ وَلَا تَحْرُم . وَلَكُنَ كُلُّ مُسْكُرُ حَرَّام . وَلَيْسَ أَنْ تَشْرِبُوا فتسكروا

<sup>(</sup>١) الفلفد: هي الفلاة لا شيء فيها . (٢) الآل : السراب في الصحراء .

<sup>(</sup>٣) الصحاصح : جمع صحصاح وهو ما استوى من الارض .

<sup>(</sup>٤) الكلال : التعب والإرهاق .

<sup>(</sup>٥) أرقلتها : الإرقال ، ضرب من العدو فوق الحبب .

<sup>(</sup>٦) القلاص : الفتي من الإبل .

<sup>(</sup>٧) أرجل : أخاف . (٨) هاله : أفزعه .

<sup>(</sup>٩) الدهناء : موضع ببلاد بني تميم على طريق المدينة .

حتى إذا ثملت العروق تفاخرتم فوثب الرجل على ابن عمه بالسيف فتركه أعرج». قال : (وهو يومئذ في القوم الأعرج الذي أصابه ذلك ) (١) . ثم أكد المعنى ثانية بقوله :

كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم فاشربوا في كل دعاء غير ألا تشربوا مسكراً » (٢) .

ومضى رسول الله ﷺ يباسط الوفد وأنزله فى دار رملة بنت الحارث . دار الضيافة النبوية . وتشجع الأشج قائلاً ثانية :

( يا رسول، الله ، إن أرضنا ثقيلة وخمة . وإنا إن لم نشرب بهذه الأشربة هيجت الواننا . وعظمت بطوننا فرخص لنا في هذه \_ وأوماً في كفيه \_ ( يقبضهما إشارة إلى القليل منه ) فقال :

« یا أشج ، إنی إن رخصت لك فی مثل هذه \_ وقال بكفیه هكذا \_ شربته فی مثل هذه \_ وفرج یدیه وبسطهما \_ یعنی أعظم منها \_ حتی إذا ثمل أحدكن من شرابه قام إلی ابن عمه فهزر ساقه بالسیف ) (٣) .

( وأجرى عليهم ضيافة . وأقاموا عشرة أيام . وكان عبد الله الأشج يسائل رسول الله ﷺ عن الفقه والقرآن ، وأمر لهم بجوائز . وفضًل عليهم عبد الله الأشج فأعطاه اثنتى عشرة أوقية ونشأ ، ومسح رسول الله ﷺ وجه منقذ بن حيان ) (٤) .

وبلغ من فرط سروره ﷺ بهم . أن فاتته الصلاة سنة الظهر ، فقضاها ﷺ في بيت أم سلمة . كما روى البخارى عنها أن رسول الله ﷺ أخرَّ الركعتين بعد الظهر بسبب انشغاله بوفد عبد القيس حتى صلاهما بعد الظهر في بيتها وقال : شغلتني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر ) (٥) .

أما المباسطة فكانت في جلسة جميلة أخاذة راح رسول الله يحادثهم فيها عن أطيب التمر في هجر أرض التمر : رواه لنا الحاكم عن أنس وَطِيْنِك :

( روى الحاكم عن أنس فيطفي أن وفد عبد القيس من أهل هجر قدموا على رسول الله ﷺ فبينما هم عنده إذا أقبل عليهم فقال : لكم تمرة تدعونها كذا ، وتمرة تدعونها كذا . حتى عدَّ ألوان تمرهم جميعا . فقال له رجل من القوم .

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد . (٤) البخاري ١ / ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٥) الطبقات الكبرى لابن سعد ١ /٣١٥ .

<sup>(</sup>۲) مسلم بشرح النووى ، الأشرية ۱۳ /۱۲۷ .

بأبى أنت وأمى يا رسول الله لو كنت ولدت فى هجر ما كنت بأعلم منك الساعة أشهد أنك رسول الله . . . ) وكان لا بد من هذه المعجزة الربانية أن يشهدها القوم لتطمئن قلوبهم إلى نبوته عليه .

فقال : ﴿ إِن أَرْضَكُم قَدْ رَفَعَتْ لَى مَنْذَ قَعَدْتُم إِلَى فَنَظْرَتْ مِنْ أَدْنَاهَا إِلَى أَقْصَاهَا . فَخَيْر تَمْرَكُمُ الْبَرْنَى الذِّي يَذْهِبِ بِالدَّاءِ وَلَا دَاءَ مَعَهُ ﴾ ﴾ (١) .

وزادت المباسطة أكثر. فقال لرجل منهم: أطعمنا من بقية الذي بقى في نوطك (٢). فقام وجاءه بالبرني ، فقال رسول الله ﷺ: «هذا البرني أمسى من خبر ثمراتكم ».

وكانت المعجزة الثانية التي رآها الوفد شفاء مريضهم :

فقد روى الإمام أحمد عن الزارع بن عامر أنه قال : يا رسول الله، إنى معى رجلاً خالاً لى مصابًا فادع الله تعالى له . فقال : « أين هو ؟ ائتنى به » . قال : فصنعت مثل ما صنع الأشج ، ألبسته ثوبيه وأتيته به . فأخذ طائفة من ردائه فرفعها حتى بان بياض إبطيه . ثم ضربت ظهره وقال : « اخرج عدو الله » . فأقبل ينظر نظر الصحيح ليس بنظره الأول . ثم أقعده بين يديه فدعا له فشج وجهه . فلم يكن أحد بعد دعوة رسول الله ﷺ يفضل عليه ) (٣) .

وكان رسول الله ﷺ يرعاهم بنفسه ، ويشرف على ضيافتهم والحفاوة بهــم . ويا سعد من أكرمه الله أن يكون ضيف رسول الله ﷺ وموطن اهتمامه عشرة أيام .

هناك رواية تشير إلى أن الوفد كان أربعين راكبًا كما روى الدَّلابي وغيره من طريق أبى خيرة قال : كنت في الوفد الذي أتوا رسول الله ﷺ من وفد عبد القيس وكنا أربعين راكبًا ) (٤) .

فيكون الجمع بينه وبين الرواية الأخرى بأن الثلاثة عشر كانوا رؤوس الوفد وكان الباقون أتباعًا .

إنهم مثل وفد الأنصار الذين بايعوا عن قومهم في يثرب . فكأن هؤلاء يمثلون الطلائع الإسلامية في دولة الإسلام في هجر . ومن أجل ذلك بُعث الحاكم العام لهجر

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦ /٥٦٤ .

<sup>(</sup>٢) النوط : الجلة الصغيرة التي يكون فيها التمر .

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد . (٤) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦ / ٥٦٧ .

بجوار ملكها المنذر بن ساوى . وبعث ولاة أخرون لبقية مناطق عبد القيس . كما نشهد ذلك ـ خلال الرسائل الموجهة للقيادات المحلية من عبد القيس والتي انتهت بالتبعية لدولة الإسلام في المدينة .

## ٦- الرسائل النبوية لقيادات عبد القيس

لقد توجهت الأوامر النبوية للعلاء بن الحضرمي أحد السابقين الأولين من المهاجرين أن يمضى إلى هجر . فيقيم الحكم الإسلامي هناك : ومضى بأربعة كتب رسمية :

الأول إلى الهلال صاحب البحرين ، والثانى إلى أسيبخت بن عبد الله صاحب هجر ، والثالث إلى الأكبر بن عبد القيس ، والرابع للمنذر بن ساوى . تعلم القوم بقيام الحكم الإسلامى هناك .

#### أ- كتابه إلى الهلال:

قالوا : وكتب رسول الله ﷺ إلى الهلال صاحب البحرين :

سلم أنت فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو لا شريك له . وأدعوك إلى الله وحده تؤمن بالله وتطيع وتدخل في الجماعة فإنه خير لك . والسلام على من اتبع الهدى » ) (١) .

#### ب- دعوة أسيبخت بن عبد الله صاحب هجر:

(وقالوا : وكتب رسول الله ﷺ إلى أسيبخت بن عبد الله صاحب هجر :

إنه قد جاءنى الأقرع بكتابك وشفاعتك لقومك ، وإنى قد شفعتك ، وصدقت رسولك الأقرع فى قومك . فأبشر فيما سألتنى وطلبتنى بالذى تحب . ولكنى نظرت أن أعلّمه وتلقانى فى فإن تجئنا أكرِمك . وإن تقعد أكرمك: أما بعد، فإنى لا أستهدى أحداً . وإن تهد إلى أقبل هديتك . وقد حمد عمالى مكانك ، وأوصيك بأحسن الذى أنت عليه من الصلاة والزكاة وقرابة المؤمنين . وإنى قد سميت قومك بنى عبد الله ، فمرهم بالصلاة وبأحسن العمل وأبشر والسلام عليك وعلى قومك المؤمنين ) (٢) .

والملاحظ أن الكتاب الأول إلى هلال: يبرز أن هلالاً لا يزال على شركه. ولهذا كان رسول الله ﷺ يدعوه إلى الإيمان بالله وحده لا شريك له. وحيث أنه لم يسلم بعد فختم الكتاب إليه بالسلام على من اتبع الهدى. بينما نجد الكتاب الثانى إلى أسيبخت

<sup>(</sup>۱، ۲) الطبقات الكبرى لابن سعد ١ / ٢٧٥ .

ينطلق من الإسلام . ويدعو هذا الحاكم المسلم إلى تنفيد أوامر الله عز وحل في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة : ﴿ اللهِينَ إِن مُكَنّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزُّكَاةَ وَأَمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوا عَنِ الْمُنكرِ وَلَلهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ ﴾ [ الحج : ٤١] فهو مسؤول وقد تحت تولية رسول الله على له ان يفهم أحكام الإسلام في قومه . وكان رسول الله على يدعوه لزيارة دولة الإسلام في المدينة ويحضر دورة تدريبية فيها . لكن دون أن يأمره بذلك . واكتفى برسوله الاقرع ليبلغه تعليماته معه . وكانت روح الكتاب النبوى تفيض بالبشر والرضا عنه .

﴿ فَإِنْ تَجِنْنَا نَكُرُمُكُ ، وَإِنْ تَقَعَدُ نَكُرُمُكُ .

فإنى لا أستهدى أحدًا وإن تهد إلى أقبل هديتك .

وقد حمد عمالي مكانك .

وإنى قد شفعتك وصدقت رسولك الأقرع في قومك .

فأبشر فيما سألتنى وطلبتنى بالذى تحب » .

وعلى الدعاة إلى الله أن يتعلموا فن الدعوة وفن مخاطبة القيادات ودفن الدخول إلى القلوب من خلال هذه الرسالة .

#### جــ الرسالة إلى أهل هجر:

وحرص رسول الله ﷺ على مخاطبة الشعب بعد خاطبه حكامه . فكان هذا نص كتابه إلى أهل هجر . بالروح نفسها التي خاطب بها ملكهم أسيبخت بن عبد الله .

قالوا : وكتب رسول الله ﷺ إلى أهل هجر :

د أما بعد ، فإنى أوصيكم بالله وبأنفسكم ألا تضلوا بعد إذ هُديتم ، ولا تغووا بعد إذ رشدتم . أما بعد فإنه قد جاءنى وفا.كم فلم آت إليهم إلا ما سرهم . ولو أنى اجتهدت فيكم جهدى كله أخرجتكم من هجر فشفعت عائبكم ، وأفضلت على شاهدكم . فاذكروا نعمة الله عليكم .

أما بعد ، فإنه قد أتانى الذى صنعتم . وإنه من يحسن منكم لا أحمل عليه ذنب المسىء . فإذا جاءكم أمرائى فأطيعوهم وانصروهم على أمر الله وفى سبيله . وإنه من يعمل منكم صالحة فلن تضل عند الله ولا عندى » .

### . د ـ أما أكبر هذه الكتب وأوفاها فكتابه ﷺ للأكبر بن عبد قيس :

قالوا : وكتب رسول الله ﷺ إلى عبد القيس :

( من محمد رسول الله إلى الأكبر بن عبد القيس أنهم آمنون بأمان الله وأمان رسوله على ما أحدثوا في الجاهلية من الفُجَم . وعليهم الوفاء بما عاهدوا ولهم ألا يحبسوا عن طريق الميرة . ولا يمنعوا صوب القطر . ولا تحرموا حريم الثمار عند بلوغه . والعلاء بن الحضرمي أمين رسول الله على برها وبحرها وحاضرها وسراياها . وما خرج منهم . وأهل البحرين خفراؤه من القيم ، وأعوانه على الظالم وأنصاره في الملاحم عليهم بذلك عهد الله وميثاقه لا يبدلوا قولاً ولا يريدوا فرقة . ولهم على جند المسلمين الشركة في الفيء والعدل في الحكم والقصد في السيرة . حكم لا تبديل في الفريقين كليهما والله ورسوله يشهد عليهم ) (١) .

والملاحظ أن هذا الكتاب من أهم الكتب والوثائق الرسمية الصادرة عن رسول الله على الدستور الإسلامي لدولة البحرين منه إلى كتاب عادى .

وأقدر \_ والله أعلم \_ أن القصد هنا من ( الأكبر ) بن عبد القيس هو عموم عبد القيس كلها ، فليس هناك رجل اسمه الأكبر . إنما القصد منه أساس القوم الذي تجمعهم كلهم فهو الأكبر فيهم وهذه الملاحظة يسندها الحديث بصيغة الجمع في الكتاب لبني عبد القيس . وليس بصيغة الفرد الحاكم .

وأول بنود هذا الميثاق : بعد تحديد الموجه له هو طوى صفحة الماضى الجاهلى كله . وإعلان العفو العام :

( . . أنهم آمنون بأمان الله ورسوله على ما أحدثوا في الجاهلية من القُحم ) .

والأمان صادر من الله ورسوله . والقُحم هي ما اقتحموا أو اقترفوا من ذنوب وخطايا قبل الإسلام .

وثاني بنود هذا الميثاق : هو المطالبة بتنفيذ الالتزامات التي عاهدوا عليها .

فبعد أن دخلوا فى الإسلام ترتب على هذا الدخول عهود ومواثيق عليهم الوفاء بها كاملة .

وثالث بنود هذه الميثاق : تحديد الحقوق التي لهم بعد مطالباتهم بالواجبات التي

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ١ /٢٧٦ .

#### عليهم : وهي ثلاثة :

أ ـ ( وَلَهُمَ أَلَا يَحْسُوا عَنْ طَرِيقَ الْمَيْرَةُ ) . ويعني هذا حرية التجارة كاملة .

ب ـ ( ولا يمنعوا صوب القطر ) ويعنى هذا حرية التنقل والزراعة . وقصد الكلاء والمرعى لدوابهم .

جــ ( ولا يحرموا حريم الثمار عند بلوغه ) ويعنى هذا حقهم في منتجات أرضهم وغلاتها .

ورابع هذه البنود: تحديد نظام الحكم . والوالى الجديد الذى اختاره لهم رسول الله ﷺ : ( والعلاء بن الحضرمى أمين رسول الله ﷺ على برها وبحرها وحاضرها وسراياها وما خرج منها ) .

أ الأولى : وهذا نصها : « أما بعد فإن رسلى قد حمدوك . وإنك بمن تصلح أصلح إليك وأثبك على عملك وتنصح لله ورسوله والسلام عليك » . وبعث بها مع العلاء بن الحضرمى .

ب الثانية : وكتب رسول الله على إلى العلاء بن الحضرمى : « أما بعد ، فإنى أَوَ قد بعثت إلى المنذر بن ساوى من يقبض منه ما اجتمع عنده من الجزية فعجله بها . و وابعث معها ما اجتمع عندك من الصدقة والعثور والسلام » . وكتب أبى والملاحظ من هذه الرسالة أن المنذر وطي هو المسؤول عن جمع الجزية من المجوس واليهود بينما العلاء هو المسؤول عن جمع الصدقات من المسلمين. وكلا من الصدقات والجزية ترسلان إلى الجزينة المركزية العامة في المدينة بعد إعطاء حق الفقراء من الاغنياء في الزكاة .

والثالثة : ( وكتب رسول الله ﷺ إلى المنذر بن ساوى كتابًا آخر . • فإنى قد بعثت إليك قدامة بن مظعون وأبا هريرة . فادفع إليهما ما اجتمع عندك من جزية أرضك

والسلام ». وكتب أبى وكان الكتاب السابق للعلاء حتى لا يكون هناك تنازع للسلطات بين الأمير السياسي . والأمير التنفيذي .

وخامس هذه البنود: تحديد المسؤولية العسكرية للشعب من بنى عبد القيس . وذلك في ثلاث مسؤوليات حاسمة :

أ ـ ( وأهل البحرين خفراؤه من القيم » ) فلا يجوز أن يقع أى اعتداء عليه . أو تمرد عليه والمسؤولية مباشرة للأمة .

ب \_ \* وأعوانه على الظالم » فلا يكفى أن يكونوا حماته من الضيم ،بل لابد أن تمرد. ضد كل ظالم يود أن يخرج على شريعة الله. ويتحكم في رقاب الأمة بغير حق .

جــ وأنصاره في الملاحم ، فالجهاد ماض بهم في غزو المشركين . وتقديم الدم والروح في سبيل الله بقيادته رُطِيَّتِك . فهو القائد العسكري المسؤول .

وسادس هذه البنود: أخذ العهد والميثاق على ثلاث أمور رئيسية: الأولى وهي التي سبق ذكرها من الجهاد:

أ ـ ( . . وأنصاره في الملاحم عليهم بذلك عهد الله وميثاقه ) .

ب ـ ا لا يبدلوا قولا » فلا حق لهم في تغيير أو تعديل في شريعة الله عز وجل أو عدول أو نكول عنها .

جد . ( ولا يريدوا فرقة ) فتبقى كلمة الأمة واحدة . ولا حق لهم فى الخروج على الحاكم ما أقام فيهم شريعة الله .

وسابع هذه البنود : ما ترتب على الواجبات السابقة من حقوق مع الدولة المركزية في المدينة .

وقد حددت كذلك بثلاث واجبات ( ولهم على جند المسلمين ) :

أ\_الشركة في الفيء . فما أفاء الله على رسوله من غير حرب . هو لهم فيه حق يسع فقيرهم ومسكينهم وضعيفهم .

ب ـ ( والعدل في الحكم ) فالعلاء هو ممثل رسول الله ﷺ وممثل الدولة المركزية . ومصدر سلطته العدل . ولو كان ممثل رسول الله ﷺ .

جــ ( والقصد في السيرة ) بحيث يكون القدوة المثلى في خلقه وسلوكه وأهله وتعامله بين الناس .

وثامن هذه البنود: توقيع الدولتين المركزية والقطرية بمثليهما على هذا النظام اللامركزى في الحكم ( لا تبديل له بين الفريقين كليهما ).

وتاسع هذه البنود : شهادة الشهود . وأعظم بهم من شهود ( والله ورسوله يشهد عليهم ) .

وعاشر هذه البنود: أنه صادر من رسول الله ﷺ إلى الأمة من بنى عبد القيس. فهو ميثاق بين شعب وحاكم هو رسول رب العالمين. ومن شاء أن يتعرف على أصول السياسة في الأرض. فعليه بهذا الدستور.

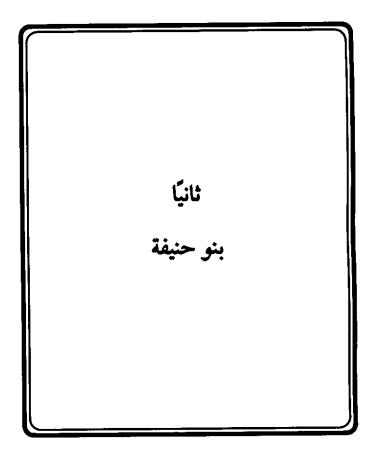

#### بنو حنيفة

وهم بنو حنيفة بن لجيم بن صعب بن على بن بكر بن وائل . . . بن أسد بن ربيعة بن نزار وهم أهل اليمامة ، وهم أصحاب نخل وزرع (١) .

كان أول لقاء معهم في رحاب مكة المكرمة حين قصد رسول الله ﷺ القبائل ، وأتاها في مضاربها . فماذا قالت كتب السيرة عن هذا اللقاء ؟

(قال ابن إسحاق: وحدثنى بعض أصحابنا عن عبد الله بن كعب بن مالك أن رسول الله ﷺ أتى بنى حنيفة فى منازلهم . فدعاهم إلى الله ، وعرض عليهم نفسه فلم يكن أحد من العرب أقبح عليه رداً منهم ) (٢) .

وماذا كان الرد ؟

روى محمد بن عمر الأسلمى عن عامر بن سلمة الحنفى . وكان قد أسلم فى آخر عمر النبى على أنه قال : نسأل الله ألا يحرمنا الجنة . لقد رأيت رسول الله على جاءنا ثلاثة أعوام بعكاظ ومجنة وذى المجاز ، يدعونا إلى الله عز وجل ، وأن نمنع له ظهره حتى يبلغ رسالات ربه ويشرط لنا الجنة فما استجبنا له ولارددنا عليه ردا جميلاً . فخشنًا عليه . وحلم عنا .

فهو وصف مباشر لشاهد عيان حضر اللقاءات الثلاثة . وشهد حكمة النبى كلي وشهد جفاء قومه من بنى حنيفة وخشونة ردهم وغلاظة طباعهم . ولا يتركنا هنا فى مكة إنما يمضى بنا إلى اليمامة فيقول : (قال عامر : فرجعت إلى هجر فى أول عام فقال لى هوذة بن على : هل كان فى موسمكم من خير ؟ قلت : رجل من قريش يطوف على القبائل يدعوهم إلى الله تعالى وحده وأن يمنعوا ظهره حتى يبلغ رسالة ربه ولهم الجنة . فقال : هوذة من أى قريش هو ؟ قلت : هو من أوسطهم نسبًا من بنى عبد المطلب . قال هوذة : أهو محمد بن عبد المطلب ؟ قلت : هو هو . قال : أما إنه سيظهر على ما هاهنا فقلت : هنا قط من بين البلدان ، قال : وغير ما هاهنا . ثم

<sup>(</sup>١) جمهرة أنساب العرب لابن حزم ٣٠٩/١ .

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن هشام ١ / ٢ / ٥٠ .

وافيت السنة الثانية هجر فقال : ما فعل الرجل ؟ فقلت : والله رأيته على حاله فى العام الماضى . قال : ثم وافيت فى السنة الثالثة . وهى آخر ما رأيته . وإذا بأمره قد أمر ، وإذا ذكره كثر بين الناس ) (١) .

وهوذة بن على هذا هو ملك اليمامة فلا عجب أن يسأل قومه عما رأوه . والظاهر أنه كان متعمقًا في النصرانية . لأن بيع النصارى كانت قائمة في قلب اليمامة . ويعرف رسول الله ﷺ كما يعرف نبيه . فلقد حدد نسبه واسمه \_ محمد بن عبد المطلب . ويعرف من الكتب التي بين يديه أنه قد آن أوان بعثته . وأن دينه سيظهر على الدين كله .

لقد سأله عامر : هنا قط من بين البلدان ؟ قال : وغير ما هاهنا .

والذى يؤكد صلة حنيفة وهوذة بالنصرانية ما رواه ابن سعد فى الطبقات حين أسلم وفد حنيفة ( وأعطاهم رسول الله على إداوة فيها فضل طهور فقال : إذا قدمتم بلدكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء ، واتخذوا مكانها مسجدًا ففعلوا . وصارت الإداوة عند الأقعس بن مسلمة وصار المؤذن طلق بن على . فأذَّن فسمعه راهب البيعة فقال : كلمة حق ، ودعوة حق ، وهرب فكان آخر العهد به ) (٢) .

لقد كان هوذة بن على مثل قيصر ومثل المقوقس ومثل النجاشى . فقد كان أربعتهم نصارى ، وكلهم على علم برسول الله على ، وكلهم بعث لهم رسول الله على كتبًا يدعوهم فيها إلى الإسلام . فلم يستجب لله ورسوله إلا النجاشى . أما قيصر إمبراطور الروم ، والمقوقس ملك مصر ، وهوذة ملك اليمامة فقد استعملوا أسلوب الملاينة والملاطفة والإكرام دون أن يلزموا أنفسهم بهذا الدين خوقًا على مراكزهم وسلطانهم وففوذهم ، لقد آثروا دنياهم على دينهم ، ويعلمون أنه الحق من ربهم ﴿ فَلَمّا جَاءَهُم مَّا وَنِفُودُهُم ، مثلهم في هذا مثل اليهود عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَمَّةُ اللّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ (١٨) ﴾ [ البقرة ] ، مثلهم في هذا مثل اليهود الذين كانوا يبشرون بالنبي على ويستفتحون به على الذين كفروا .

لقد كان هوذة بن على يتتبع الأخبار ويتسقطها ليعلم عما ينجلى الأمر . وقد أحاطت عبد القيس به ودخلت في دين الله عز وجل . وبلغه أخبار هدنة الحديبية . واستسلام قريش يائسة من حربه فهادنته . ولا داعى لأن يتسقط الأخبار . فها هو سليط بن عمرو العامرى مبعوث خاص من محمد بن عبد الله إليه يطلب المثول عنده

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٢ / ٥٩٥ ، ٥٩٦ .

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى لابن سعد ١ /٣١٧ .

ومعه كتاب من رسول الله ﷺ إليه .

( قالوا : وبعث رسول الله ﷺ سليط بن عمرو العامرى وهو أحد الستة إلى هوذة ابن على الحنفى يدعوه إلى الإسلام وكتب معه كتابًا . فقدم عليه وأنزله وحباه ، وقرأ كتاب النبي ﷺ . . . ) (١) .

وهذا نص الخطاب النبوى لهوذة بن على صاحب اليمامة :

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله ﷺ إلى هوذة بن على . سلام على من اتبع الهدى . وأعلم أن دينى سيظهر إلى منتهى الخف والحافر . فأسلم تسلم وأجعل لك ما تحت يديك » (٢) .

لقد جمع الخطاب النبوى العظيم . كل ما يمكن أن تتحدث نفس هوذة به ، فالقضية عنده قضية غلبة وسلطان . فلا بد أن يعلم ابتداءً أن هذا الكتاب ليس من ملك ولا من سلطان مثله إنما هو من رسول رب العالمين ، ومن أجل هذا ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم . وأرسل من محمد رسول الله وليس زعيم يثرب وقائد العرب وسيد البطحاء . لا بد أن يراجع نفسه أمام هذه البداية المنطلقة من الرحمة المهداة فهى بسم الله الرحمن الرحيم ، وهي من رسول الله الذي أنارت به الكائنات .

هذا أولاً . أما الأمر الثانى فى هذه الرسالة فهو السلام المقدم على الحرب . ولكنه السلام المرتبط باتباع هدى الله . أما من يريد أن يغتصب الألوهية على قومه ويحول بينهم وبين الهدى . فهذا لا سلام له . لقد كان هوذة أحد جبارى الأرضى الستة الذين بعثت لهم الكتب والرسل بعد الحديبية وهم كسرى فارس وقيصر الروم . ونجاشى الحبشة ومقوقس مصر والحارث بن أبى شمر الغسانى ، وهوذه بن على الحنفى واختلفت مواقف وإجابات كل منهم أما هو . وهو أقرب الناس إلى محمد على فيمكن عقد اتفاق بين الرجلين . يحكم العرب كلهم بلا استثناء لكن كلمة استوقفته طويلا فى خطاب النبى لله وهى : ١ . . وسيبلغ دينى إلى منتهى الخف والحافر ، فهو طموح لحكم الأرض كلها . وليس حكم العرب فقط . وحرص محمد الله هو الانفراد فى السلطة كما فسرها لآخر جملة فى الرسالة: السلم تسلم . وأجعل لك ما تحت يديك».

تجاهل هوذة مضمون الرسالة . ( وكتب إلى النبي ﷺ .

ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله وأنا شاعر قومي وخطيبهم . والعرب تهاب مكاني .

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى ١ / ٢٦٢ . (٢) الرحيق المختوم للمباركفوري ص ٢٠٤ .

فاجعل لي بعض الأمر أتبعك .

وأجاز سليط بن عمرو بجائزة ، وكساه أثوابًا من نسج هجر . فقدم بذلك كله على النبي ﷺ ) (١) .

وكان السيد الثانى فى بنى حنيفة ثُمامة بن أثال . وتقول بعض الروايات : إنه كتب إليهما معًا . كما فى السيرة لابن هشام :

( وبعث سليط بن عمرو أحد بنى عامر بن لؤى إلى ثُمامة بن أثال ، وهوذة بن على الحنفيين ملكى اليمامة ) (٢) .

ولعل الردكان واحدًا للزعيمين. وخلاصته هو تقاسم الحكم بين محمد رسول الله ﷺ. وبين زعيمي اليمامة ( اجعل لي بعض الأمر أتبعك ) .

وكان الجواب النبوى لمن يريدون أن يحولوا الإسلام إلى اقتسام نفوذ بين الطغاة لا إلى تحكيم شريعة الله .

( وقرأ كتابه وقال : «لو سألنى سيابة (٣) من الأرض ما فعلت : باد وباد ملكه » . فلما انصرف من عام الفتح جاءه جبريل فأخبره أنه مات ) (٤) .

# ثمامة بن أثال الزعيم الثاني:

أما ثمامة بن أثال ، فكان له شأن آخر . وإن كان الموقف من الرسالة النبوية واحدًا للزعيمين .

ومضى ثمامة معتمرًا إلى مكة . وساقته المقادير إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه : فقد أخرج الإمام مسلم عن أبى هريرة ولطيُّتك قال :

بعث رسول الله ﷺ خيلاً قبل نجد . فجاءت برجل من بنى حنيفة يقال له ثُمامة ابن أثال سيد أهل اليمامة . فربطوه بسارية من سوارى المسجد .

( وفى رواية السيرة لابن هشام : حتى أتوا به رسول الله على فقال : « أتدرون من أخذتم ؟ هذا ثمامة بن أثال الحنفى ، أحسنوا إساره » . ورجع رسول الله على إلى أهله . فقال : « اجمعوا ما عندكم من طعام فابعثوا به إليه » . وأمر بلقحته أن يغدى عليه بها ويراح ، فجعل لا يقع من ثمامة موقعًا ) .

(٢) السيرة النبوية لابن هشام ٢ / ٤ / ١٩٣ .

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى لابن سعد ۲۲۲/۱ .

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى ١ / ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٣) سيابة : شبر من الأرض .

فخرج إليه رسول الله ﷺ فقال : ﴿ مَا عَنْدُكُ يَا تُمَامُهُ ؟ ﴾ .

فقال : عندى يا محمد خير إن تقتل تقتل ذا دم . . وإن تنعم تنعم على شاكر . وإن كنت تريد المال فسل تُعطَ ما شئت . فتركه رسول الله على حتى كان بعد الغد . فقال : « ماذا عندك يا ثمامة ؟ » فقال عندى ما قلت لك . إن تنعم تنعم على شاكر . وإن تقتل ذا دم ، وإن كنت تريد المال فسل ما تعط منه ما شئت . فقال رسول الله رسول الله عنه أطلقوا ثمامة » . فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

يا محمد ، والله ما كان على ظهر الأرض وجه أبغض إلى من وجهك . فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلى . والله ما كان من دين أبغض إلى من دينك . فأصبح دينك أحب الدين كله إلى . والله ما كان من بلد أبغض إلى من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلى . وإن خيلك أخذتنى وأنا أريد العمرة . فماذا ترى ؟ فبشره رسول على . وأمره أن يعتمر .

( قال ابن هشام : فبلغنى أنه خرج معتمرًا ، حتى إذا كان ببطن مكة لبى . فكان أول من دخل مكة ملبيًا . فأخذته قريش فقالوا : لقد اجترأت علينا . فلما قدموه ليضربوا عنقه . قال قائل منهم : دعوه فإنكم تحتاجون إلى اليمامة لطعامكم . فخلوه . فقال الحنفى فى ذلك .

ومنا الذي لبي بمكة محرمًا ﴿ برغم أبي سفيان في الأشهر الحرم ﴾ (١)

( فلما قدم مكة قال له قائل : أصبوت ؟ قال : لا. ولكنى أسلمت مع رسول الله ﷺ . ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله ﷺ ) (٢) . وعند ابن هشام :

(ثم خرج إلى اليمامة فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شيئًا . فكتبوا إلى محمد رسول الله ﷺ إنك تأمر بصلة الرحم . وإنك قد قطعت أرحامنا . وقد قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع . فكتب رسول الله ﷺ أن يخلى بينهم وبين الحمل ) (٣) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ٢ / ٤ / ٢١٦ .

<sup>(</sup>٢) مسلم (ح ١٧٦٤) ص ٧٣٧ ، والبخاري (ح ٤٣٧٢).

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية ٢/ ٢١٦/٤ .

إنها قصة العظمة النبوية الخالصة في التربية السياسية . لخصومه وأعدائه . فقد ساق الله تعالى هذا العدو الذي جاءه الكتاب من النبي على ، فلم يأبه به . ولعله اشترط المشاركة في الحكم أو سب سبًا قبيحًا لا ندرى . لكن الذي ندريه أن محمدًا عنده هو أبغض العدو ، وأكره الخلق . وانعكس هذا الكره والمقت على دين محمد ، وبلد محمد . فلم يكن أبغض إليه من دين محمد ، ومن بلد محمد . لأنه يراه الخصم الألد الخطر على سلطانه وحكمه . واختطفته الخيل . ولا تدرى من اختطفت إنما الذي عرف من هو هذا الأسير هو رسول الله على (فقال : « أتدرون من أخذتم ؟ هذا ثمامة ابن أثال » فهذا سيد اليمامة أسير لا يملك حولاً ولا طولاً ولا قوة فليقتله . وليرد به زعماء العرب جميعًا وترهب قلوبهم من الرعب . وهذا الاتجاه نحو الاسرى هو الذي وجه القرآن إليه من بعد بدر . ﴿ مَا كَانَ لِنبِيّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُشْخَنَ فِي الأَرْضِ وجه القرآن إليه من بعد بدر . ﴿ مَا كَانَ لِنبِيّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُشْخَنَ فِي الأَرْضِ فِيمَا أَخَذَتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ( الانفال ) فقد عاتبه ربه أنه لم يستعمل القوة والإثخان في فيما أَخَذَتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ( الله ) الانفال ) فقد عاتبه ربه أنه لم يستعمل القوة والإثخان في الأرض . قبل الفداء بالمال .

لكننا أمام عالم النبوة الفسيح الذى رأى سيد اليمامة أسيرًا بيديه . فكان همه الأعظم أن يدخل هذا الدين إلى قلبه منذ أول لحظة . لقد جنّد المسلمين لا لضربه وإيذائه صباح مساء كما تفعل رجال المخابرات في عصرنا اليوم . بل جندهم جميعًا لخدمة هذا المشرك الوثني الكافر .

﴿ أَحْسَنُوا إِسَارُهُ ﴾ هذا هو الاتجاه الذي أمر به رسول الله ﷺ .

وحتى يتعلم المسلمون فقه هذا الإحسان مضى أمامه عليه الصلاة والسلام ليُحضر من بيوته التسع ما عنده من طعام . احتفاء بهذا الضيف فقال : «اجمعوا ما عندكم من طعام فابعثوا به إليه » .

هذا هو الإجراء الأول مع أسير اليمامة . وكان الإجراء الثاني :

أمر بلقحته أن يغُدى عليه بها ويراح . فهو يشرب لبن ناقته في الصباح والمساء .

وابتدات جلسة التحقيق النبوية الكبرى بعد أن تناول هنيئًا طعامه وشرابه . والذى العلمه أن التحقيق يبدأ مع الأسرى في أيامنا المعاصرة بحفلة تعذيب يومية . تقتل إنسانية الإنسان وتحوله إلى حيوان . أو جماد . فيبدأ التحقيق معه وقد انهار كيانه . ليعترف أبالجريمة التي يريدون .

فماذا جرى في التحقيق بين سيد ولد آدم ، وسيد اليمامة ابن آثال .

يبتدئ المحقق عندنا أحيانا بضربتين من نعله على وجه المجرم . ويطلب منه أحيانًا أن يأكل حذاءه . حتى يعرف ما هي قيمته أمام هذا الزعيم المتغطرس . وهذه خلاصة التحقيق كاملة منتزعة من وثائق المحاكمة .

( ﴿ ماذا عندك يا ثمامة ؟ » .

عندى يا محمد خير . إن تقتل تقتل ذا دم ، وإن تنعم تُنعم على شاكر ، وإن
 كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت ) وفي الوثيقة الأخرى ( أسلم يا ثمامة ) .

\_ إيهًا يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم وإن ترد الفداء فسل ما شئت .

انتهت المقابلة . وانتهى التحقيق . ولم تكن الخطوة اللاحقة أمام الإصرار على الكفر . أن يرسل له جيشًا جرارًا من الدعاة ليغسل دماغه من هذا الكفر المتشبث به بتلك المحاضرات الفخمة . ولم ينتقل به بعد مرحلة الإغراء والإغواء إلى مرحلة التعذيب والابتلاء . حيث لم تجد وسائل الإكرام معه فليذقه من الطعم الآخر ، طعم الإيذاء والإهانة ، وتمريغ الكرامة بالوحل حتى يعرف كيف ينتزع منه الأسرار عن العدو قبل القضاء عليه وقتله . واستمرت عملية الإكرام ، فهو ضيف المدينة كلها ، والأوامر النبوية لم تتغير مع أن الأسير لم يسلم . « اجمعوا ما عندكم من طعام ، فابعثوا به إليه» وأمر بلقحته أن يغدى عليه بها ويراح ، رغم سلبية النتائج وعدم إسلام ثمامة .

والطريف أن ثمامة نهم جدًا فى أكله . جتى ليتعجب المسلمون منه ، فلا يوفّر شيئًا يصل إليه . وراح المسلمون يتحاورون بينهم . ترُى أيسلم ثمامة ، أم سيبذل من المال ما يغنى به المسلمين جميعًا وما هم بأمس الحاجة إليه كما فعل المسلمون فى بدر مع أسراهم . وغالوا فى الفداء ومر يومان وأكثر ولا جديد فى الساحة . وعلى رواية ابن هشام . فمكث ما شاء الله أن يمكث ثم جاء موعد التحقيق الثانى ( حتى كان بعد الغد فقال : « ما عندك يا ثمامة ؟ » قال : ما قلت لك :

وإن تنعم تنعم على شاكر ، وإن تقتل تقتل ذا دم . وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت ) .

ولم يختلف التحقيق الثانى فى نتائجه عن التحقيق الأول . فهى خيارات ثلاثة يطرحها ثمامة بين يدى رسول رب العالمين ؛ إطلاق سراحه . وتحذيره من قتله . والفداء بالمال .

أما الإسلام فلا إعلان له ، ولا وعد به .

وجاء موعد التحقيق الثالث (حتى كان من الغد . . . ) لقد كانت المهلة الأولى يومين . والمهلة الثانية يومًا واحدًا (حتى كان من الغد . فقال : «ماذا عندك يا ثمامة ». فقال :

عندی ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر . وإن تقتل تقتل ذا دم . وإن كنت تريد المال فسله تعط منه ما شئت ) .

وثمامة كذلك يسبر غور سيد الحجاز . وروحه بيده . وكرامته بيده . وهو لا يملك حتى إعلان قومه عن حاله إنه لا يدرى مصيره لكنه لا يعطى على إطلاق السراح إلا الشكر .

واستمع رسول الله على إلى رنين معدن ثمامة . وإلى جوهره المكنون في أعماقه . ولم يختر عليه الصلاة والسلام الثار من عدو لدود ، وقتل طاغية حقود . ولم يختر المال الذي يحتاج له المسلمون حتى لقُوتهم. وأخذ بالخيار الأول:إن تُنعم ، تنعم على شاكر . وقبل إطلاق سراحه دون قيد ولا شرط وأعلن للمسلمين قراره الحاسم بعد كل الإحسان في المعاملة ( أطلقوا ثُمامة ) .

وعجب المسلمون لذلك . لا قتل ولا فداء إنما المن فقط . وأُطلِق إسار ثمامة . ولبس ثيابه ، وركب ناقته ، وودع المسلمين وانصرف .

ولا عجب . فقد يحتاج له رسول الله على ذات يوم . وثمامة وقد فقه نفسه ؛ م رسهم كريم ليس بلئيم ولا زنيم كما ظهر من خلال مواقفه . فليضع رسول الله في في ( رسول الله على يدرك الأبعاد الاعمق بعد أن غاص في ( أعماق ثمامة . وفق معدنه . وفقه مفتاح شخصه . من خلال الخيارات الثلاثة .

وحسب المسلمون أن الأمر انتهى إلى هذا الحد. وأن ثمامة المشرك الوثنى النجدى . قد يفيدهم ذات يوم وفى نفوس بعضهم لو قتله لهدَّم ركنا كافراً من أركان اليمامة . وفى نفوس بعضهم وماذا لو طلب الفداء . وهو يعرض بقوله: وإن كنت تريد المال فسله تُعط ما شئت . لكنهم يعودون فيستغفرون الله . فأمر رسول الله ﷺ أبرك من أمرهم .

وما هى إلا برهة وجيزة حتى راعهم ثمامة عائدًا إليهم ليعلن للدنيا عظمة التربية السياسية النبوية التى نسفت كيانه السابق ، وأعادت صياغته من جديد . ويعلن للدنيا فن التعامل مع الأعداء ( فلما أطلقوه خرج حتى أتى البقيع . فتطهر فأحسن طهوره ثم

أقبل نبايع النبي ﷺ ( فانطلق إلى نخل قريب من المسجد . فاغتسل ثم دخل المسجد فقال : ( أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . . . ) .

ولا عجب فلا يملك هذا الخلق الأعظم إلا النبي الأعظم ، وتابع حديثه يقول :

( يا محمد ، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلىّ من وجهك ، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلىّ .

يا محمد ، والله ما كان من دين أبغض إلىَّ من دينك ، فأصبح دينك أحب الدين كله إلىًّ .

يا محمد ، والله ما كان من بلد أبغض إلى من بلدك ، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلى ) .

ولتشهد الدنيا ما يقول خصومه عنه من جراء عظمة تعامله معهم . وفن فقهه لنفوسهم . وحيث انتقل من سيد اليمامة المشرك إلى الجندى المسلم الذى يأتمر بأمر رسول الله على فقال :

وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة . فماذا ترى ؟

فبشَّره رسول الله ﷺ وأمره أن يعتمر .

قبل أن يغادر المدينة إلى العمرة تنافس المسلمون في متابعة الإحسان لاخيهم الحبيب المسلم الذى انضم إليهم . وإذا بثمامة لم يتغير معنويًا فقط . لقد تغير ماديًا وحسيًا في عظمة البناء الجديد :

﴿ مم تعجبون ؟ . . ) .

ألم يدخل في معمل التحويل والانصهار الكيميائي الأول ، ثم أعيد تركيبه من جديد باختلاط الإسلام في حشاشة عظمه « مم تعجبون ؟ أمن رجل أكل أول النهار بمعى كافر. وأكل آخر النهار بمعى مسلم ؟!

إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء . وإن المسلم يأكل في معي واحد ٣ .

إن السيد العظيم تأبي عليه رجولته أن يخفى هويته . فهو ماضٍ إلى عقر دار

المشركين في مكة .

( حتى إذا كان ببطن مكة لبي . فأخذته قريش . فقالوا : لقد اجترأت علينا ) .

إنها محنة جديدة ، وإسار جديد . فما هي خيارات ثمامة الآن ! هل يعود إلى خياراته الثلاثة وضرب عنقه أهون عليهم من الإبقاء عليه .

( فلما قدموه ليضربوا عنقه ، قال قائل منهم : دعوه فإنكم تحتاجون إلى اليمامة لطعامكم فخلوه ) لم يدعوه إلا من أجل حنطة اليمامة ، وإلا لقطعوا عنقه عن جسده.

( قالوا : أصبوت يا ثمام ؟

قال السيد العظيم : لا . ولكني اتبعت خير الدين دين محمد ) .

ولكن الأهول والأعظم إعلانه عن قراره القادم وهو بين يدى قريش . وإعلانه عن طعام اليمامة :

( لا والله لا تصل إليكم حبة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله ﷺ) .

وغضبت قريش وزمجرت . فليعيدوه إلى الإسار . وليضربوا عنقه . هذا هو صوت الشارع القرشى أما عقلاؤهم وعلماؤهم . فحين سمعوا أن الأمر بإذن محمد . هذأ روعهم ـ ولو كان محمد عدوهم ـ فهم في هدنة اليوم معه فلا خوف، لا خوف ، لا خوف .

ومضى ثمامة من مكة إلى اليمامة. وأعلم نبيه العظيم أن الميرة منقطعة عن مكة . ولا حبة بر واحدة حتى يأذن رسول الله ﷺ بذلك .

وانقطعت الميرة ، وهاج الناس في مكة ، وجاعوا ، وراحوا يصبون جام غضبهم على زعمائهم . فاليمامة ريف الحجاز . وهي مصدر الطعام الرئيسي . وراحوا يتهددون هذه القيادات التي أبقت على ثمامة وعلى رأسها أبو سفيان بن حرب .

ومضى أبو سفيان أمام الأزمة العنيفة يتشاور مع قيادات مكة حول الموقف المناسب فليس لهم قدرة على حرب اليمامة . لقد وصل تحدى أبى سفيان الأول من ذلك الشاعر الحنفى الذى افتخر بتلبية ثـمامة رغـم أنف المشركين يوم مضى معتمرًا بشعائر الإسلام

لا بشعائر الشرك : وكانت صيغة التحدى المعنوى :

ومنا الذي لبي بمكة محرمًا برغم أبي سفيان في الأشهر الحرم ثم كان التحدي المادي الأصعب . في منع الميرة عن مكة .

وشاءت إرادة الله عز وجل أن تكشف لكل الأعداء من هو رسول الرحمة ، من هو رسول اللهداية الربانية ، وأن تصل هذه المعانى إلى صبيان قريش الذين يتضاغون من الجوع ، وإلى نسائها وإلى جبابرتها ، هؤلاء العقلاء الحلماء الطغاة كتبوا إلى رسول الله

وإنك تأمر بصلة الرحم ، وإنك قد قطعت أرحامنا . وقد قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع .

وهل كل الجواب: موتوا بأجمعكم بالحصار الاقتصادى بعد الحرب العسكرية، أو تدخلوا في الإسلام؟ أبدًا لم يكن ذلك. إنما كان بلسمًا شافيًا، ورحمة مهداة حتى للمشركين رجالاً ونساءً وشيبًا ورُضَّعًا.

وهل كان عليه الصلاة والسلام إلا النور الذى يقتل الظلام فى النفوس . وكانت رسالة مهداة إلى ثمامة . تأمره أن ينهى الحصار ويرسل الميرة ( وكتب إليه أن يخلى بينهم وبين الحمل ) (١) لمن ؟ لقريش ! ورسالة إلى قلوب الألوف من قريش .

ها هو يُحْييكم من الفناء بالجوع . وأنتم تحاربونه . هل هذا جزاء إحسان محمد لكم ؟!

وحملت هذه الرسالة كشطًا لقناطير من الحقد المدفون في قلوب قريش . لتبدأ في الدفء من جديد والطبخ على نار هادئه ليحل بها الإيمان محل الشرك ( وطالما استعبد \ الإنسانَ إحسانً ) .

### وفد حنيفة في السنة العاشرة للهجرة :

بعد موت هوذة بن على زعيم حنيفة وملكها . وبعد إسلام ثمامة ﴿ وَلَيْكُ الَّذِي بِدَأَ جهاده في قومه يدعوهم إلى الإسلام . ولا يلقى منهم إلا كما لقى رسول الله ﷺ من قومه .

<sup>(</sup>۱) انظر : مسلم ح (۱۷۲۶) والبخاری (ح ۲۲۷۲) ، والسيرة النبوية لابن هشام ۲ / ۶ /۲۱۰ ، ۲۱۲.

وبعد فتح مكة . وبعد الانتصارات على هوازن وغزوة تبوك ، نزل بحنيفه ما نزل في العرب . حيث مضى الزعماء في القبائل كلها تعلن ولاءها للإسلام ولرسول الإسلام

اجتمعت قيادات بنى حنيفة ، وقررت أن تبعث وفدها إلى يثرب يعلن الإسلام أو الاستسلام لمحمد بن عبد الله . فلا طاقة لأحد به .

وسنعرض روايتي الصحيحين ، ورواية ابن إسحاق عن هذا الوفد .

عن ابن عباس رئيسي قال : قدم مسيلمة الكذاب على عهد النبى رئيسي المدينة فجعل يقول : إن جعل لى محمد الأمر من بعده تبعته . فقدمها فى بشر كثير من قومه . فأقبل إليه النبى رئيسي ومعه ثابت بن قيس بن شماس وفى يد النبى رئيسي قطعة جريدة حتى وقف على مسيلمة فى أصحابه فقال :

لو سألتنى هذه القطعة ما أعطيتكها . ولن أتعدى أمر الله فيك . ولئن أدبرت ليعقرنك الله . وإنى لأراك الذى أريت فيك ما أريت . وهذا ثابت يجيبك عنى ». ثم انصرف عنه .

فقال ابن عباس فسألت عن قول النبي ﷺ : ﴿ وَإِنِّي لَأَرَاكُ الذِّي أَرِيتَ فَيهُ مَا أريت ﴾ فأخبرني أبو هريرة أن النبي ﷺ قال :

بينا أنا ناثم رأيت في يدى سوارين من ذهب فاهمني شأنهما ، فأوحى إلى في المنام أن انفخهما . فنفختهما فطارا . فأولتهما كذابين يخرجان من بعدى ، فكان أحدهما العنسيي صاحب صنعاء . والآخر مسيلمة صاحب اليمامة » (١) .

أما رواية ابن إسحاق ففيها اختلاف وإضافات عن هذه الرواية . وهذا نصها :

( وقدم على رسول الله ﷺ وفد بنى حنيفة فيهم مسيلمة بن حبيب الحنفى الكذاب فكان منزلهم فى دار بنت الحارث آمرأة من الأنصار ثم من بنى النجار ، فحدثنى بعض علمائنا من أهل المدينة أن بنى حنيفة أتت به رسول الله ﷺ تستره بالثياب . ورسول الله ﷺ جالس فى أصحابه ، ومعه عسيب من سعف النخل ، فى رأسه خوصات . فلما انتهى إلى رسول الله ﷺ وهم يسترونه بالثياب كلَّمه وسأله فقال له رسول الله على .

<sup>(</sup>۱) البخاری ۱۲ /۲۲۳ (ح ۷۰۳۷) ، ومسلم ۳ /۲۲۷ ، ۲۲۷۶ /ص ۹۳۶ .

قال ابن إسحاق : وقد حدثنى شيخ من بنى حنيفة من أهل اليمامة أن حديثه كان على غير هذا . زعم أن وفد بنى حنيفة أتوا رسول الله على وخلفوا مسيلمة فى رحالهم . فلما أسلموا ذكروا مكانه . فقالوا : يا رسول الله إنا قد خلفنا صاحبًا لنا فى رحالنا وفى ركابنا يحفظها لنا . قال : فأمر له رسول الله على بمثل ما أمر به للقوم وقال : أما إنه ليس بشركم مكانًا ؟ أى : لحفظه ضيعة أصحابه وذاك الذى يريد رسول الله

ثم انصرفوا عن رسول الله على . وجاؤوه بما أعطاه ، فلما انتهى إلى اليمامة ارتد عدو الله وتنبأ وتكذب لهم ، وقال : إنى أشركت فى الأمر معه ، وقال لوفده الذين كانوا معه : آلم يقل لكم حين ذكرتمونى له . أما إنه ليس بشركم مكانا ماذاك إلا لما كان يعلم أنى قد أشركت فى الأمر معه ثم جعل يسجع لهم الأساجيع ويقول لهم فيما يقول مضاهاة للقرآن ( ولقد أنعم الله على الحبلى أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشى ) وأحل لهم الخمر والزنا ووضع عنهم الصلاة ومع ذلك يشهد لرسول الله على بأنه نبى . فأصفقت معه بنو حنيفة . فالله أعلم أى ذلك كان ) (١) .

وتأتى رواية ابن سعد في الطبقات لتكتمل صورة الوفد من خلال هذه الروايات :

(قالوا: قدم وقد بنى حنيفة على رسول الله على بضعة عشر رجلاً فيهم رحال بن عنفوة ، وسلمى بن حنظلة السحيمى ، وطلق بن على بن قيس ، وحُمران بن جابر من بنى شمر ، وعلى بن سنان ، والاقعس بن مسلمة وزيد بن عبد عمرو ، ومسيلمة ابن حبيب . وعلى الوقد سلمى بن حنظلة . فأنزلوا دار رملة بنت الحارث وأجريت عليهم ضيافة. فكانوا يؤتون بغداء وعشاء مرة خبزاً ولحماً ، ومرة خبزاً ولبنا ، ومرة خبزاً وسمنا ومرة تمرا نثر لهم . فأتوا رسول الله على في المسجد فسلموا عليه وشهدوا شهادة الحق ، وخلفوا مسيلمة في رحالهم وأقاموا أياماً يختلفون إلى رسول الله على وكان رحال بن عنفوة يتعلم القرآن من أبى بن كعب فلما أرادوا الرجوع إلى بلادهم أمر لهم رسول الله ينتل ما أمر به لأصحابه وقال : يس بشركم مكاناً لحفظه ركابكم ورحالكم . فقيل ذلك لمسيلمة . فقال :

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ٢ /٤ / ١٧٠ ، ١٧١ .

عرف أن الأمر إلى من بعده ، ورجعوا إلى اليمامة وأعطاهم رسول الله على إداوة من ماء فيها فضل طهور . فقال : إذا قدمتم بلدكم فاكسروا بيعتكم . وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوا مكانها مسجدًا . ففعلوا وصارت الإداوة عند الأقعس بن مسلمة . وصار المؤذن طلق بن على . فأذّن فسمعه راهب البيعة فقال : كلمة حق ، ودعوة حق ! وهرب . فكان آخر العهد به .

وادعى مسيلمة \_ لعنه الله \_ النبوة، وشهد له الرحال بن عنفوة أن رسول الله ﷺ أشركه في الأمر فافتتن به الناس ) (١) .

\* \* \*

لا بد من الوقوف قليلاً عند شخصية مسيلمة . فعندما ذكر سادة بنى حنيفة لم يكن أحدهم ، وهما هوذة بن على ، وثُمامة بن أثال . ولعل شخصية هوذة ومواقفها كانت هى القدوة المثلى لمسيلمة . وذلك فى استعمال الدهاء والمكر فى كل خطوة يخطوها مع قومه . ومع عدوه اللدود محمد بن عبد الله .

ومن أغرب الأخبار عن مسيلمة ماروته كتب السيرة من قول زعماء المشركين لرسول الله ﷺ حين تحاوروا معه :

( . . إنه قد بلغنا أنك إنما يعلمك هذا رجل باليمامة اسمه الرحمن . وإنا والله لا نتركك وما بلغت منا حتى نهلكك أو تهلكنا ) (٢) . وفي رواية : وإنا والله لن نؤمن بالرحمن أبدا .

قال ابن إسحاق : وأنزل عليه في قولهم : إنا قد بلغنا أنك إنما يعلمك رجل باليمامة يقال له الرحمن . ولن نؤمن به أبدا ﴿كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُهَا أُمَّ لِتَتْلُو عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكُلْتُ وَإِلَيْهُ مَتَابِ ٢٠٠ ﴾ [الرعد].

ويربط السهيلى فى الروض الأنف بين هذين القولين وبين مسيلمة فيقول: كان مسيلمة الكذاب بن حبيب الحنفى ، ثم أحد بنى الدول قد تسمى بالرحمن فى الجاهلية، وكان من المعمرين .

ذكر وثيمة بن موسى أن مسيلمة تسمى بالرحمن قبل أن يولد عبد الله أبو رسول الله على .

وإذا تركنا رواية وثيمة التى جعلت دعاء مسيلمة بأنه الرحمن قبل ولادة أبى رسول الله ﷺ فى المحتمل أنه ادعاها فى عهد النبى ﷺ وأن قريشا عنته حين ذكرت ذلك فهو باليمامة ولم يذكر عن غيره هذا الأمر .

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى لابن سعد ۳۱۲/۱ ، ۳۱۷ .

وقد طلب هوذة بن على ملك اليمامة أن يكون شريكاً لرسول الله ﷺ فى سلطانه فكان الجواب : « لو سألنى سيابة من الأرض ما فعلت باد وباد ما فى يديه فلما انصرف من عام الفتح جاءه جبريل فأخبره أنه مات .

وسرعان ما تسلق مسيلمة مكانه ، ووضع خطته فى متابعة خطى هوذة لكن بشكل غير مباشر وبتخطيط محكم يتفادى أخطاء هوذة قبله .

فعندما تحرك الوفد الكبير بضعة عشر رجلاً إلى المدينة كان في هذا الوفد ولم يكن رئيسه كما ذكر ابن سعد إنما كان رئيسه سلمي بن حنظلة .

وروايات الصحيحين وابن إسحاق و ابن سعد تؤكد لقاءه برسول الله على وكيف . أنه جاء يتهادى بين الناس لتعظيم نفسه . وأنه طلب شركة رسول الله على في النبوة والملك ، وأن رسول الله على طرده ، وحقر أمره . كما في الصحيحين : ﴿ لو سألتني هذه القطعة ( قطعة من جريد نخل ) ما أعطيتكها ، ولن أتعدى أمر الله فيك .

ولئن أدبرت ليعقرنك الله . وإنى لأراك الذى أريت فيه ما أريت وهذا ثابت بن قيس يجيبك » .

وحيث لم يسبق لرسول الله ﷺ أمر من الله عز وجل بقتله . فهو على شركه . لم يؤمن بعد فيعاقب على طلب هذا . ورسول الله يرجح أنه المتنبئ الكذاب بعده لكنه لا يتألى على الله عز وجل فيه .

وانسحب مسيلمة من الساحة . وانخذل بعيداً عن المشاركة مع الوفد في التلقى عن رسول الله على . وحين ورُعت جَائزة الوفد ، بعثت له بصفته أحدهم . ونرجح أنه بايع رسول الله على الإسلام لكى ينال الأمان بهذه البيعة . وترك الحديث في أمره حتى عاد إلى اليمامة مع قومه واعتمد على تفسير خبيث لقول النبي على لقومه : « أما إنه ليس بشركم مكانًا لحفظه ركابكم ورحالكم . ليبنى عليها سهمه الأول في الطعن في هذا الدين فقال :

 $^{7}$  عرف أن لى الأمر من بعده .

واختلفت مستویات الوفد فلبُّس علی بعضهم ما قال وشهد له بالرسالة . حیث إنه لم ینکر رسالة النبی ﷺ . وراح یسجع بسجع الکهان موهما قومه أنه الموحی إلیه .

ووقع ما تفرس فيه النبى ﷺ . فإن مسيلمة لما رجع إلى اليمامة . . ادعى النبوة وجعل يسجع السجعات . وأحل لقومه الخمر والزنا وهو مع ذلك يشهد لرسول الله وعمل نبى وافتتن به قومه فتبعوه وأصفقوا معه حتى تفاقم أمره فكان يقال له رحمان

اليمامة لعظم قدره فيهم ) <sup>(۱)</sup> .

ويحدثنا أبو رجاء العطاردى عن عقيلة القوم الذين اتبعوا مسيلمة . والذين كانوا موغلين في الأعرابية قائلاً :

لَمَا بُعث النبى ﷺ فسمعنا به لحقنا بمسيلمة الكذاب فلحقنا بالنار . وكنا نعبد الحجر في الجاهلية فإذا وجدنا حجراً هو أحسن منه القينا ذلك وأخذناه . فإذا لم نجد حجراً حممنا حثية من تراب ثم جئنا بغنم فحلبناها عليه ، ثم طفنا به . . ) .

وحتى يمكن مسيلمة الأمر لنفسه بعث برسولين إلى المدينة ومعها رسالة منه لرسول الله ﷺ .

قال ابن إسحاق : وقد كان مسيلمة بن حبيب قد كتب إلى رسول الله ﷺ :

من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله ؛ سلام عليك ، أما بعد فإنى قد أشركت في الأمر معك وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض . ولكن قريشًا قوم يعتدون .

فقدم عليه رسولان له بهذا الكتاب .

قال ابن إسحاق : فحدثنى شيخ من أشجع عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعى عن ابن نعيم قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول لهما حين قرأ كِتابه . ﴿ فما تقولان أنتما ؟ ٤.

قالا: نقول كما قال ، فقال:

﴿ أَمَا وَاللَّهُ لُولًا أَنَ الرَّسَلُ لَا تَقْتُلُ لَضَرِّبَتَ أَعْنَاقَكُمَا ﴾ . ثم كتب إلى مسيلمة :

«من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب: السلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » . وذلك في آخر سنة عشر (٢) .

لقد كان أشد خبرين على رسول الله على . خبر الأسود العنسى متنبئ اليمن وصنعاء. وخبر متنبئ اليمامة . فهما مركزان مهمان من مراكز العواصم العربية الست . وذلك بعد أن دانت مكة والمدينة والطائف والبحرين لرسول الله على . بينما تزلزت صنعاء واليمامة بهذين الدجالين المتنبئين . وبادر رسول الله على ببعث رسله إلى اليمامة في محاولة لتطويق هذه الفتنة . لقد كان الرسول الأول هو حبيب بن زيد ، ولد أم عمارة ،ندع وصف مالاقاه من مسيلمة الذي لم يرع فيه إلا ولا ذمة . ولم يرع أنه رسول لا يقتل .

<sup>(</sup>۱) الرحيق المختوم للمباركفورى ص٠٨.٥ .

يقول ابن إسحاق: وابنها حبيب (أى أم عمارة) الذى أخذه مسيلمة الكذاب الحنفى صاحب اليمامة فجعل يقول له: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ فيقول: نعم، فيقول: أتشهد أنى رسول الله فيقول: لا أسمع. فجعل يقطعه عضواً عضواً حتى مات فى يده، لا يزيده على ذلك إذا ذُكر رسول الله على آمن به وصلى عليه وإذا ذكر له مسيلمة قال لا أسمع. فخرجت إلى اليمامة فباشرت الحرب بنفسها حتى قتل الله مسيلمة ورجعت وبها اثنا عشر جرحًا ما بين طعنة وضربة) (١).

أما الرسول الثانى فكان الرحال بن عنفوة الذى كان عضواً فى وفد بنى حنيفة . وأقبل على القرآن يتعلمه من أبى بن كعب وعلى الفقه فى دين الله . ولعله ترك الوفد وبقى يتابع تلقيه من دين الله فى المدينة وحين أعلن مسيلمة تنبؤه ، ووصلت أنباؤه إلى المدينة كان الرحال بن عنفوة هو خير رسول إلى بنى حنيفة يعظ مسيلمة لعله يرعوى ويتوب عن ردته . وإن لم يتم ذلك فتخذيل الناس عنه . لكن الرحال كان يبيت شراً آخر فى ذاته . ولا بيد أن يكون جزءاً من الخطة بالاتفاق مع مسيلمة . وتختلف الروايات هل تم بعثه من رسول الله عليه أو من أبى بكر . وعلى الأرجح أنه بُعث من الخليفة الصديق .

فقد روى الطبرى عن أثال الحنفى بسنده عن سيف قال : (كان مسيلمة يصانع الناس ولا يبالى أن يطلع الناس منه على قبيح . وكان معه الرحال بن عنفوة . وكان قد هاجر إلى النبى على وقرأ القرآن . وفقه فى الدين فبعثه معلمًا لأهل اليمامة يشغب على مسيلمة ، وليشد من أزر المسلمين فكان أعظم فتنة على بنى حنيفة من مسيلمة . شهد له أنه سمع محمدًا على يقول أنه قد أشرك معه . فصدقوه واستجابوا له ، وأمروه بمكاتبة النبى على فى ذلك . وإن هو لم يقبل أن يعينوه عليه . وكان الرحال بن عنفوه لا يقول شيئًا إلا تبعه مسيلمة ) (٢) .

وفى رواية أخرى عن أبى هريرة فطي قال : (كان أبو بكر بعث إلى الرحال فأوصاه بوصيته ، ثم بعثه إلى اليمامة وهو يرى أنه على الصدق .

قال أبو هريرة : جلست مع النبى ﷺ في رهط منهم الرحال بن عنفوة فقال : ﴿ إِنَّ فَيَكُم لُرِجُلاً ضَرِسُه في النار أعظم من أحد . فهلك القوم وبقيت أنا والرحال فكنت متخوفًا حتى خرج الرحَّال مع مسيلمة فشهد له بالنبوة . فكانت فتنة الرَّحال أعظم من فتنة مسيلمة ) (٣) . وهكذا عظم شأن مسيلمة وتابعته بنو حنيفة في معظمها على

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ١ / ٢ / ٨٣ . (٢) تاريخ الأمم والملوك للطبرى ٢/١ / ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٢/١ / ٢٧٨ وهو نص حديث .

الاعتراف بنبوته .

لقد كان رسول الله ﷺ يدرك أن نصر الله قادم . فمن خلال رؤياه التي تأتى كفلق الصبح . كما روى لنا ابن عباس رظيم قال :

( سألت عن قول النبى ﷺ : إنى لأراك الذى أريت فيه ما أريت فأخبرنى أبو هريرة أن رسول الله ﷺ قال :

بينا أنا نائم رأيت في يدى سوارين من ذهب ، فأهمني شأنهما ، فأوحى إلى في المنام أن انفخهما فطارا . فأولتهما كذابين يخرجان من بعدى ؛ أحدهما العنسى صاحب صنعاء والآخر مسيلمة صاحب اليمامة » (١) .

وهذا أصح من حديث ابن إسحاق المتقدم ) (٢) .

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة نطي قال : قال رسول الله ﷺ :

ل بينا أنا نائم أتيت بخزائن الأرض . فوضع في كفي سواران من ذهب . فكبروا على فأوحي إلى أن انفخهما . فنفختهما فذهبا ، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء ، وصاحب اليمامة » (٣) .

#### وماذا عن ثمامة:

لقد كان ثمامة الداعية الحق لله عز وجل وبقى يمثل التيار الإسلامى الحق فى بنى حنيفة . وراعه ما نزل بقومه الذين انجرفوا خلف مسيلمة . ولا عجب فعند مسيلمة حل الخمر والزنا وهو من أعظم هوى النفوس عندهم ويأتى قومه إليه يراودونه عن نفسه أن ينضم إليهم وتتجلى شخصية الرسول على أمام ناظريه وقد وهبه الحياة مرتين الأولى : حين عفا عنه من القتل . خصوصاً . وقد كان يريد قتله . وأحياه بالإسلام حيث لم يمت مشركا كافرا فيجيب :

أهسم بترك الأمسر ثم يردنسي إلى القول إنعام النبي محمد شكرت له فكي من الأسر بعدما رأيت خيالاً من حسام مهند

لقد يئسوا منه وهو لم ييأس منهم . فهو يدعوهم إلى الله عز وجل .

قال ابن إسحاق : ارتد أهل اليمامة عن الإسلام غير ثمامة بن أثال ومن اتبعه من قومه فكان مقيمًا باليمامة ينهاهم عن اتباع مسيلمة وتصديقه ويقول :

<sup>(</sup>۱) البخاری ۲۱/۲۲٪ ( ح ۲۰۳۷) ، ومسلم ۳ / ۲۲۷ ، ۲۲۷۶ / ص ۹۳۶ .

<sup>(</sup>۲) السيرة النبوية لابن هشام ۲/٤/ ۱۷۰ ، ۱۷۱ .

( إياكم وأمرًا مظلمًا لا نور فيه )

إن نور الإيمان في قلبه ليجلى الزمن أمامه ، ويجلى مستقبل قومه بهذا الخط الفاجر الغادر فيتابع قائلاً :

( وإنه لشقاء كتبه الله عز وجل على من أخذ به منكم . وبلاء على من لم يأخذ به منكم ) .

وبعث إلى رسول الله ﷺ سرًا رسولًا يسأله ماذا يفعل أمام طغيان قومه .

( فبعث رسول الله ﷺ فرات بن حيان إلى ثمامة بن أثال فى قتال مسيلمة وقتله ) وراح يصل ليله بنهاره لعله يعبئ من قومه قوة قادرة على مواجهة مسيلمة . ويضع كل طاقاته فى تحذير قومه من الردة فيقول :

دعانا إلى ترك الديانة والهدى مسيلمة الكذاب إذ جاء يشجع في سبيل الغي والغي أشنع في أبيات كثيرة ذكرها ابن إسحاق في الردة .

وفي البعد عن دار وقد ضل أهلها 💎 هدى واجتماع كل ذلك مهيع

ووصلت أنباء وفاة رسول الله على فازدادت جرأة الفجرة الكفرة . وتزعزع بعض من كان معه وهو ثابت كالطود مع القلة المؤمنة . غير أن إمكانات المواجهة والقتال لمسيلمة ليست متوفرة . ولا تكافؤ البتة بين الفريقين . لقد أصبحوا يمثلون في قومهم صورة القلة المستضعفة في مكة . والتي لا تملك إمكانيات الحرب والمواجهة . لكنها مصرة على التمايز عن المشركين . والانفصال عنهم في معسكر مسلم . والاخبار تترامي إليه عن انتصارات جيش المسلمين على المرتدين حولهم . وأن الجيوش قادمة إليهم . فبعث هذا الأمل في نفوسهم وأصبحوا يترقبون ساعة الخلاص والمواجهة .

ووصلت إليه آخر الأنباء عن طريق الاتصال السرى بينه وبين القيادات الإسلامية فهذا العلاء بن الحضرمى الذى قدم بمدد ليواجه ردة بنى عبد القيس مع المنذر بن النعمان ابن المنذر .

ورأى أنه قد آن الأوان لاتخاذ موقف حاسم .

( فلما عصوه ورأى أنهم قد أصفقوا على اتباع مسيلمة عزم على مفارقتهم . ومر العلاء بن الحضرمي ومن معه على جانب اليمامة ) .

لم تكن عينه تعرف النوم وهو يتتبع الأحداث. وارتدت روحه إليه حين رأى طلائع

الجيش الإسلامي تعسكر قريبًا من اليمامة . صحيح أنها ليست مكلفة بمواجهة قومه . لكن لابد من وصل الخيوط مع المسلمين والانضمام إلى معسكرهم .

( فلما بلغه ذلك قال لأصحابه من المسلمين :

إنى والله لا أرى أن أقيم مع هؤلاء مع ما قد أحدثوا . وإن الله تعالى لضاربهم ببلية لا يقومون منها ولا يقعدون ) وأدركت الفئة المسلمة أن الهجرة إلى الله ورسوله قد أزفت . ولا يجوز البقاء بين ظهرانى المشركين وقد أحدثوا ما أحدثوا . وإلا سيصيبهم البلاء كما أصاب قومهم .وكان من فقهه وَطَيْنِكُ ما أعلنه عن الخطوات التنفيذية للهجرة . بعد أن وصل إليه الخبر عن مكان وجود الجيش الإسلامي .

( قال : وما نرى أن نتخلف عن هؤلاء وهم مسلمون . وقد عرفنا الذي يريدون).

إنهم يريدون الجهاد . وإنها الفرصة المواتية لجهاد الكفار بالسيف . مع جيش إسلامى عظيم . وها قد حانت ساعته . فينتقل من مستضعف مقهور مضطهد إلى مجاهد يعيش تحت ظُلَّة راية لا إله إلا الله فختم حديثه بقوله :

( وما نرى أن نتخلف عن هؤلاء وهم مسلمون وقد عرفنا الذى يريدون ، وقد مروا قريبًا ولا أرى إلا الخروج إليهم . فمن أراد الخروج منكم فليخرج ) .

وحيث إنه أمير المسلمين هناك فهو المسؤول عن تنفيذ عملية الهجرة . لكنه لم يكرههم على ذلك .

( فخرج مملاً للعلاء بن الحضرمى ومعه أصحابه من المسلمين . فكان ذلك قد فتّ فى أعضاد عدوهم ( من مرتدة بنى عبد القيس ) حين بلغهم مدد بنى حنيفة ) (١) .

وأتيح لهذه الكوكبة المؤمنة أن تقاتل قومها مع الجيش المؤمن حتى أنزل الله نصره عليهم فيما بعد .

 <sup>(</sup>١) كل هذه النصوص مأخوذة من : الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ١ /٣٠٣ ، والاستيعاب في معرفة الاصحاب على هامش الإصابة ١ /٣٠٣ \_ ٢٠٣ .

ثالثًا بنو بكر بن وائل

## بنو بكر بن وائل

لقد كان اللقاء الأول بين بنى بكر بن وائل ورسول الله ﷺ فى منى حين كان رسول الله ﷺ يعرض نفسه على قبائل العرب .

فقد روى أبو نعيم عن خالد بن سعيد عن أبيه عن جده أن بكر بن وائل قدم مكة فى الحج فقال رسول الله ﷺ لأبى بكر: إيتهم واعرض عليهم . فأتاهم فعرض عليهم . فقالوا : حتى يجيء شيخنا حارثة . فلما جاء قال :

إن بيننا وبين الفرس حربًا فإذا فرغنا \_ بيننا وبينهم عدنا فنظرنا فيما تقول :

## حرب الفرس: ذي قار

فقد كانت نُذُرها وعلائمُها ودوافعها واضحة لكل ذى عينين فمن الذى يتحدى كسرى بن هرمز ملك ملوكهم . هذا هانىء بن مسعود هو الذى يتحدى ملك الفرس ويرفض تسليمه أمانة النعمان بن المنذر التى أودعها عنده ، وجرى بينهما الحوار التالى :

(ثم أقبل حتى نزل فى ذى قار فى بنى شيبان سراً فلقى هانئ بن مسعود الشيبانى، وكان سيداً منيعًا فاستجار به فأجاره وقال له : قد لزمنى مناعتك ، وأنا مانعك بما أمنع منه نفسى وأهلى وولدى منه . . . ) ثم أشار عليه بالوفود على كسرى فإما أن يقتل وإما أن يعفو عنه . فكان أن قتل وبقيت أمانته عند هانئ فأرسل إليه كسرى إياس بن قبيصة الطائر, ليسلمه إياها فقال :

إن يكن الأمر كما قيل . فأنا أحد رجلين ؛ إما رجل استودع أمانة فهو حقيق على أن يردها على من أودعه إياها . ولن يسلم الحر أمانة ، أو رجل مكذوب عليه ، فليس ينبغى أن تأخذه بقول عدو حاسد . فلما منعها هانىء غضب كسرى . ثم أرسل إلى واليه إياس بن قبيصة واستشاره فى الغارة على بكر فقال له : ترسل حلبة من العجم فيها بعض القبائل التى تليه فيوقعون بهم وقعة الدهر ويأتونك بطلبتك. فقال له كسرى : أنت رجل من العرب وبكر بن وائل أخوالك فأنت تتعصب لهم ولا تألوهم نصحًا .

( ولما بلغ كسرى نزول بكر بن وائل ذى قار عقد للنعمان بن زرعة على تغلب والنمر وعقد لإياس بن قبيصة على والنمر وعقد لخالد بن يزيد البهراني على قضاعة وإياد . وعقد لإياس بن قبيصة على

العرب ، ومعه كتيبتاه الشهباء والدوس فكانت العرب ثلاثة آلاف . وعقد للهامرز على الف من الأساورة . وعقد لخنابزين على الف ) .

ووقفة واحدة عند الجيشين نرى أنها حرب \_ عربية عربية \_ أكثر منها عربية فارسية . وربيعة موزعة بين جيش كسرى وجيش بكر بن وائل . ومن أجل هذا حاول القادة العرب الموالون لكسرى إقناع بكر بن وائل أن تستسلم وتعطى لكسرى ما يريد فلا قبل لها به . ومثّل هذه القناعة القائد العربى الأول على التغلب والنمر \_ فرعى ربيعة \_ حيث قال لهانئ بن مسعود سيد بكر بن وائل :

إنكم أخوالى وأحد طرفى ، وإن الرائد لا يكذب أهله . وقد أتاكم ما لا قبل لكم به من أحرار فارس وفرسان العرب . والكتيبتان الشهباء والدوس، وإن فى الشر خيارًا ، ولأن يفتدى بعضكم بعضًا خيرًا من أن تصطلموا . وانظروا هذه الحلقة فادفعوها ( أى أمانة النعمان وتسليمها لكسرى ) وادفعوا رهنًا من أبنائكم بما أحدث سفهاؤكم . فقال له القوم : ننظر فى أمرنا ) .

وبكر بن واثل هى أصل ربيعة . فشيبان وتغلب والنمر كلهم وحنيفة كلهم من ربيعة نسبًا أو من بكر ولدًا فراح هانئ بن قيس يستنجد ببكر ، وأهم فروعها شيبان وحنيفة . أما حنيفة فتخلفت كلها ولم يحضر منهم أحد . وأما شيبان فجاءت كلها . منضمة إلى بكر بن وائل . لأن بكرًا أصلها . فشيبان هم بنو شيبان بن ثعلبة بن عكابة ابن صعب بن على بن بكر بن وائل . وتغلب بن وائل أخو بكر بن وائل . والنمر بن قاسط أعمامهم فبكر هو بكر بن وائل بن قاسط . ووائل آخو النمر بن قاسط .

والعرب ثلاثة آلاف والفرس ألفان وهم جيش كسرى .

وبعث هانئ بن قيس إلى من يليه من بكر ( ثم بعثوا إلى من يليهم من بكر . وبرزوا ببطحاء ذى قار بين الجلهتين وأخذوا يرتقبون من يأتى من قبائل بكر لا ترفع جماعة إلا قالوا سيدنا فيها ) وكان أهم المنضمين بنو عجل بن لجيم بن صعب بن على ابن بكر بن وائل . ( . . . ثم رفعت لهم أخرى أكبر مما كان يجيء فقالوا لقد جاء سيدنا . وإذا رجل أصلع الشعر ، عظيم البطن ، مشرب حمرة ، هو حنظلة بن ثعلبة ابن سيار العجلى . فقالوا : يا أبا معدان قد طال انتظارنا . وقد كرهنا أن نقطع أمرًا دونك . وهذا ابن اختك قد جاءنا ( النعمان بن زرعة قائد تغلب والنمر ) والرائد لا يكذب أهله ،هذا هانئ بن قبيصة يهم بركوب الفلاة ويقول لنا : لا طاقة لكم بجموع الملك ) .

وهانئ بن قبيصة أحد سادات بنى شيبان الذين التقوا مع رسول الله على في مكة. وسنقف هنا مليًا . لنشهد هذا اللقاء مع شيبان فى مكة . بعد اللقاء الذى تم فيها مع بكر بن وائل . ورأينا بكر مندفعة للحرب . فاعتذرت بها . وهذه شيبان تبرز صفحتها أمامنا من هذا اللقاء . ونعود بعدها ثانية لذى قار .

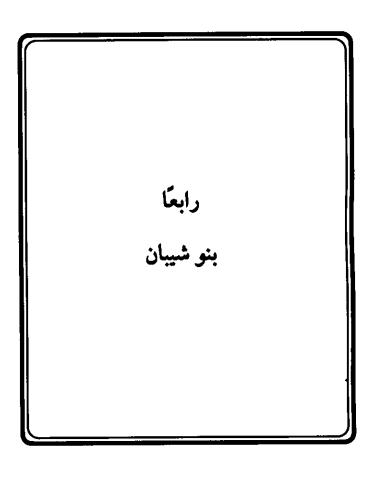

### وفد بنی شیبان

لابد قبل الحديث عن وفد بنى شيبان أن نعود إليهم قبل عشر سنين أو تزيد حين التقى وفدهم مع رسول الله ﷺ في بطاح مكة وكاد أن يسلم .

فقد روى الحاكم والبيهقي وأبو نعيم وقاسم بن ثابت عن على رطيخي قال :

( لما أمر الله عز وجل نبيه ﷺ أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج وأنا معه وأبو بكر إلى منى حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب . . .

ثم انتهينا إلى مجلس عليه السكينة والوقار. فتقدم أبو بكر فسلَّم فقال: من القوم ؟ قالوا: من شيبان بن ثعلبة . فالتفت أبو بكر إلى رسول الله ﷺ وقال : بأبى أنت وأمى ، هؤلاء غرر الناس وليس بعد هؤلاء عز فى قومهم . وفيهم مفروق بن عمرو ، وهانئ بن قبيصة والمثنى بن حارثة والنعمان بن شريك . وكان أقرب القوم إلى أبى بكر مفروق بن عمرو ، وكان قد غلبهم لسانًا وجمالاً وله غديرتان تسقطان على تريبته ) .

ولننظر إلى هذا الحوار المباشر بين وزير رسول الله ﷺ وقادة شيبان .

( فقال له أبو بكر : كيف العدد فيكم ؟ فقال : إنا لنزيد عن الألف . ولن تغلب الف عن قلة ، فقال أبو بكر : فيكف المنعة فيكم ؟ فقال مفروق :

إنا لأشد ما نكون غضبًا حين نلقى ، وأشد ما نكون لقاء حين نغضب . وإنا لنؤثر الجياد على الأولاد ، والسلاح على اللقاح . والنصر من عند الله ، يديلنا مرة ويديل علينا أخرى ) .

وهذا هو بيت القصيد في الحديث كله . فرسول الله على الله عن المنعة وعن الحماية في حي من أحياء العرب ليبلغ رسالة ربه .

وأدرك مفروق بن عمرو أن هذا الحديث ذو صلة بما تناهى إلى أسماعهم عن محمد على وقومه ، فأردف كلامه قائلاً :

( لعلك أخو قريش ؟

فقال أبو بكر : إن كان بلغكم أنه رسول الله فها هو هذا .

فقال مفروق : قد بلغنا أنه يذكر ذلك .

ثم التفت (أى الصديق) إلى رسول الله ﷺ فجلس ، وقام أبو بكر يظله) لقد انتهت مهمة أبى بكر فخلﷺ ، وهيأ الجو لحديث سيد ولد آدم ، والتقى مع قبيلة من أمنع قبائل العرب .

(فقال ﷺ : ﴿ أَدَعُوكُم إِلَى شَهَادَةً أَنَ لَا إِلَهَ إِلَا اللّه ، وحده لا شريك له ، وأَنَى رَسُولُ الله ، وأن تؤووني وتنصروني حتى أؤدى عن الله الذي أمرني به ، فإن قريشًا قد تظاهرت على أمر الله ، وكذبت رسوله واستغنت بالباطل عن الحق ، والله هو الغنى الحميد ﴾ ) .

فقد قدّم رسول الله ﷺ الدين الذي يدعو إليه . والموقف الذي يريده من القوم . وأسباب تخلي قومه عنه وعن حمايته . بأوجز العبارة ، وأبلغ البيان .

لكن مفروق بن عمرو يريد جلاء أوضح بهذا الدين الجديد .

( قال له : وإلام تدعو أيضًا يا أخا قريش . فو الله ما سمعت كلامًا أحسن من هذا .

فتلا رسول الله ﷺ : ﴿ قُلْ تَعَالُواْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْفًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُم مِنْ إِمْلاق نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَسَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفُسَ الَّتِي حُرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَكُمْ تَعْقُلُونَ (١٤٠٠ ﴾ [ الانعام ] .

قال مفروق : وإلام تدعو يا أخا قريش . فوالله ما هذا من كلام أهل الأرض ولو كان من كلامهم لعرفناه . فتلا رسول الله ﷺ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَامُو بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكُّرُونَ ۖ ۞ ﴾ [ النحل ] .

فقال مفروق : دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق، ومحاسن الأعمال ، ولقد أفك قوم كذبوك ، وظاهروا عليك . . . ) .

ولو كان الأمر أمر مفروق وحده لحسن أمره وأعلن إسلامه على من يقودهم من قومه . ولكن له شركاء في القيادة لا يستطيع أن يقطع أمرًا دونهم . فقد سحره كلام

محمد بن عبد الله قبل أن يتلو القرآن . وشهد أن القرآن كلام الله . ولو كان من كلام أهل الأرض لعرفه .

( وكأنه أحب أن يشركه في الكلام هانئ بن قبيصة فقال : وهذا هانئ بن قبيصة شيخنا وصاحب ديننا ، فقال هانئ : قد سمعت مقالتك يا أخا قريش وصدَّقت قولك . وإنى أرى أن تَرْكَنا ديننا واتَّبَاعنا إياك على دينك لمجلس جلسته إلينا ليس له أول وليس له آخر لزلة في الرأى ، وقلة نظر في العاقبة . وإن الزلة مع العجلة وإنا نكره أن نعقد على قومنا من وراءنا عقداً . ولكن نرجع ونرجع وننظر وننظر ) .

ولم تكن شيبان هي المدخرة لنصر دين الله في بداية الطريق . فقد كان الأوس والخزرج هم المدخرون عند الله عز وجل.

ولقد مضى إليهم رسول الله ﷺ مباشرة بعد مجلس بنى شيبان . ودخلوا فى دين الله . لكن الله تعالى ادخر شيبان للجولة الثانية مع الصديق أبى بكر مع المثنى بن حارثة الشيبانى الذى رشحه هانئ بن قبيصة لمتابعة الحديث .

(وكأنه أحب أن يشركه المثنى بن حارثة فقال : وهذا المثنى شيخنا وصاحب حربنا. فقال المثنى ـ وأسلم بعد ذلك :

قد سمعت مقالتك يا أخا قريش والجواب فيه جواب هانئ بن قبيصة ؛ في تركنا ديننا متابعتنا دينك وإنا إنما نزلنا بين صريين (١) أحدهما اليمامة . والآخر السماوة ) .

فعاد المثنى يتحدث في اختصاصه فهو صاحب الحرب ، وصاحب المنعة ، ولابد من الفصل في هذا المجال ( فقال له رسول الله ﷺ : « ما هذان الصريان ؟ » .

قال : أنهار كسرى ومياه العرب ، فأما ما كان من أنهار كسرى فذنب صاحبه غير مغفور وعذره مغفور وعذره مغفور وعذره مغفور وعذره مقبول ، وإنا إنما نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى ألا نحدث حدثًا ولا نؤوى محدثًا . وإنى أرى هذا الأمر الذى تدعونا إليه يا أخا قريش مما تكرهه الملوك . فإن أحببت أن نؤويك وننصرك مما يلى العرب فعلنا ) .

لقد استعمل المثنى صلاحياته كاملة فهو صاحب حرب شيبان بن ثعلبة . فأما أمر الدين فليس له ، وقد أجَّل الحديث عنه للعام القادم ، أما أمر الحماية . فهو جاهز لها

<sup>(</sup>١) صريين : تثنية صير ، والصرى للماء إذا طال مكثه وتغير .

منذ الآن ،لكن تلك الحماية المحدودة التى لا تقترب من كسرى ولا تمسه . وقدّر المثنى وطليخيه أن هذا الدين مما تكرهه الملوك . لقد كان حسه المرهف العظيم هو الذى أوحى له

بذلك ( فإن أحببت أن نؤويك وننصرك ما يلى العرب فعلنا ) .

وأعجب الرسول ﷺ بهذا القائد العظيم المثنى . والذى كان صريحًا وصادقًا معه فى مجال اختصاصه فى عرض حمايته لا اتباع دينه . فقال عليه الصلاة والسلام :

( ما أسأتم فى الرد إذ أفصحتم الصدق ، وإن دين الله عز وجل لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه ) وبذلك أنهى رسول الله على موضوع الحماية الجزئية . فهو رسول رب العالمين ، ولا يود أن يفتح مواجهة مباشرة مع كسرى . ورسول الله على بمن أوحى إليه ربه ، وبما يرى على الأفق القريب من بوادر الحرب الأولى بين العرب والفرس أنها إرهاصات لنبوته . فأحب أن يكسر حاجز الخوف الذى تملك شيبان من كسرى بن هرمز وجيشه . بقوله صلوات الله عليه :

أرأيتم إن لم تابئوا إلا قليلاً حتى يورثكم الله تعالى أرضهم وديارهم وأموالهم ،
 ويفرشكم نساءهم أتسبحون الله وتقدسونه ؟ فقال النعمان : اللهم فلك ذلك .

فتلا عليهم رسول الله ﷺ : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُهَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ

إِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ۞ [الاحزاب] ثم نهض رسول الله ﷺ قابضًا على يدى أبى بكر .
قال على : ثم التفت إلينا فقال : ﴿ يَا أَبَا بَكُر ، آية أخلاق كانت للعرب في الجاهلية ما أشرفها بها يتحاجزون في الجياة الدنيا ﴾ ثم دفعنا إلى مجلس الأوس والخزرج فما نهضنا حتى بايعوا النبي ﷺ ) (١) .

لقد بشرهم رسول الله ﷺ بنصر قريب عاجل .

وها نحن نعود إلى أجواء ذى قار والتى بدت مضمخة بعبير النبوة . فهذا هانئ بن قبيصة أحد القادة الثلاثة فسى بنى شيبان بن ثعلبة يمثل قومه فى تعبئة بنى بكر للمواجهة .

قالت بكر لزعيم بني عجلة حنظلة بن ثعلبة :

يا أبا معدان ، قد طال انتظارنا . وقد كرهنا أن نقطع أمرًا دونك . وهذا ابن اختك قد جاءنا والرائد لا يكذب أهله . وهذا هانئ بن قبيصة (٢) يهم بركوب الفلاة

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية لابن كثير ٢ / ٣ / ١٤١ ، ١٤٢ ، وسبل الهدى والرشاد للصالحي ٢ /٥٩٧ ، ٥٩٨ .

<sup>(</sup>٢) قال في العقد الفريد : ولم تر لهانئ سقطة قبلها .

ويقول لنا لا طاقة لكم بجموع الملك . قال حنظلة : فما الذى أجمع عليه رأيكم ، واتفق عليه ملؤكم ؟

قالوا: إن اللخى (١) أهون من الوهى (٢). وإن فى الشر خياراً. ولأن يفتدى بعضنا بعضاً خيراً من أن نصطلم (٣) جميعاً. فقال حنظلة: قبَّح الله هذا رأياً. لا تجر أحرار فارس ببطحاء ذى قار وأنا أسمع هذا الصوت ثم أمر بقُبته فضربت فى ذى قار. ثم نزل ونزل الناس فأطافوا به ثم قال:

لا أرى غير القتال . فإنا إن ركبنا الفلاة متنا عطشًا . وإن أعطينا بأيدينا تقتل مقاتلتنا وتُسبى ذرارينا . ثم قال لهانئ بن مسعود :

يا أبا أمامة ، إن ذمتكم ذمتُنا عامة . وإنه لن يوصل إليك حتى تفنى أرواحنا . فأخرج هذه الحُلقة (٤) ففرقها بين قومك . فإن تظفر، فتردُّ عليك . وإن تهلك فأهون مفقود .

فأمر بها هانئ فأخرجت وفرَّقت في القوم. ثم التفت حنظلة إلى النعمان (٥) وقال : لولا أنك رسول لما أبت إلى قومك سالمًا .

فرجع النعمان إلى قومه فأخبرهم بما ردَّ عليه القوم، فباتوا ليلتهم مستعدين للقتال ، وبكر يتأهبون للحرب فلما أصبحوا أقبلت الأعاجم نحوهم يسيرون على تعبية ومعهم الجنود والأفيال عليها الأساورة . . ولما تقارب الزحفان قام حنظلة بن ثعلبة فقال: إن النشاب الذى مع الأعاجم يفرقكم . فإذا أرسلوه لم يخطئكم ، فعاجلوهم اللقاء وابدؤوهم بالشدة . ثم قام إلى وضين (٦) راحلة امرأته فقطعه . ثم تتبع الظعن (٧) بقطع وضنهن . فسقطن على الأرض فقال : ليقاتل كل امرئ منكم عن حليلته . ثم ضرب قبة على نفسه في ذى قار وآلى ألا يفر حتى تفر القبة . وقطع سبعمائة رجل من شيبان أيدى أقبيتهم من مناكبها لتخف أيديهم لضرب السيوف . وقام هانئ بن مسعود فقال : يا قوم ، مهلك مقدور خير من نجاء معرور (٨) . وإن الحذر لا ينفع القدر .

 <sup>(</sup>۱) اللخي : إعطاء المال .
 (۲) اللخي : الهلال .

<sup>(</sup>٣) نصطلم جميعًا: نهلك جميعًا.

<sup>(</sup>٤) الحلقة : السلاح الذي استودعه النعمان عنده وهو ألف سيف .

<sup>(</sup>٥) النعمان بن زرعة .

 <sup>(</sup>٦) الوضين : السير الذي يربط تحت بطن الدابة فإذا قطع مال الركاب .

<sup>(</sup>٧) الظعن : النساء .(٨) معرور : فيه عار .

وإن الصبر من أسباب الظفر ، والمنية ولا الدنية . واستقبال الموت خير من استدبارة والطعن في الثغر أكرم من الطعن بالدبر . يا قوم جدوا فما في الموت بد . فتح لو كان له رجال، أسمع صوتًا ولا أرى قومًا ويا آل بكر شدوا واستعدوا . وإلا تشدوا تُردوا.

ولا بد أن نقف مليًا أمام هذه الامة الممزقة التي لا تهاب الموت حفاظًا على الشرف، وذودًا عن نسائها ، وحفاظًا على شرف القبيلة أن يدنس ، فهو العار الذي لا يغسل . قيم الشجاعة والموت في سبيل هذه القيم هي التي يرثها الرسول والجاهلية الجهلاء . فلا يتدها ، ولا يدفنها إنما يعيد صياغتها في سبيل الله . وسبيل الله يضمن شرف القبيلة . ويضمن الحفاظ على العرض . ويضمن الدفاع عن المستضعفين لكنه يرفض القبال للذكر ، ويرفض القبال للشهرة . ويرفض القبال للمغنم ، ويرفض القبال للمغنم ، ويرفض القبال للظلم الآخرين ، ومعركة ذي قار معركة قيم ؛ يريد هاني بن قيس زعيم بكر أن يحافظ على الأمانة التي عهد له بها النعمان ويريد كسرى أن تخول كل قادة العرب عبيداً له .

لقد اشتعلت المعركة . ومما تحمل في ثناياها عبير محمد ﷺ .

( فقد روى أبو نعيم عن خالد بن سعيد عن أبيه عن جده أن بكر بن واثل قدم مكة في الحج فقال رسول الله عليه لأبي بكر : « ايتهم واعرض عليهم»، فأتاهم فعرض عليهم فقالوا : حتى يجيء شيخنا حارثة . فلما جاء قال: إن بيننا وبين الفرس حربًا فإذا فرغنا منهم عدنا فنظرنا بما تقول . فلما التقوا بذى قار هم والفرس قال لهم شيخهم : ما اسم الرجل الذى دعاكم إلى ما دعاكم إليه ؟ قالوا : محمد . قال فهو شعاركم فنصروا على الفرس ) (١) .

لقد كان اسم محمد على هو كلمة سرهم وشعارهم حين خاضوها حربًا بلا هوادة مع الفرس وأتباعهم وأذنابهم من العرب .

ورسول الله ﷺ بشرهم بنصرهم على فارس فشيبان التى شهدنا وفدها تعدُ محمدًا ﷺ إن انتصرت على فارس أن تسبح الله وتعبده وتهلله .

وفي رواية عند الحافظ ابن كثير أن هذه البشائر قد كانت لبكر بن واثل كذلك .

( فقد روى الحافظ أبو نعيم من طريق عبد الله بن الأجلح ويحيى بن سعيد كلاهما عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن العباس قال :

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٢ / ٥٩٩ .

قال لى رسول الله ﷺ : ﴿ لا أَرَى عندكُ ولا عند أخيك منعة فهل أنت مخرجي غداً إلى السوق حتى نقر في منازل قبائل الناس ﴾ ، وكانت مجمع العرب . فقلت : هذه كندة ولفها وهي أفضل من يجح البيت من اليمن ، وهذه منازل بكر بن وائل ، وهذه منازل عامر بن صعصعة ، فاختر لنفسك ؟ قال : فبدأ بكندة فأتاهم .

فانصرف من عندهم فأتى بكر بن وائل . فقال : « ممن القوم ؟ » ، قالوا : من بكر بن وائل ؟ » .

قالوا: من بنى قيس بن ثعلبة . قال : كيف العدد ؟ قالوا : كثير مثل الثرى . قال : فكيف المنعة ؟ قالوا : لا منعة ، جاورنا فارس . فنحن لا نمتنع منهم ولا نجير عليهم . قال : • فتجعلون لله عليكم إن هو أبقاكم حتى تنزلوا منازلهم وتستنكحوا نساءهم ، وتستعبدوا أبناءهم أن تسبحوا الله ثلاثًا وثلاثين وتحمدوه ثلاثًا وثلاثين وتكبروه ثلاثًا وثلاثين ؟ » ، قالوا : من أنت ؟ قال : • أنا رسول الله ».

قال الكلبى: ثم انطلق فلما ولى عنهم وكان عمه أبو لهب يتبعه فيقول للناس: لا تقبلوا قوله. ثم مر أبو لهب فقالوا: هل تعرف الرجل؟ قال: نعم ، هذا فى الذروة منا . فعن أى شأنه تسألون؟ فأخبروه بما دعاهم إليه وقالوا: زعم أنه رسول الله . قال: ألا ، لا ترفعوا برأسه قولا فإنه مجنون يهذى بأم رأسه . قالوا: قد رأينا ذلك حين ذكر من أمر فارس ما ذكر) (١) .

لقد كان الحديث على النصر والانتصار على فارس من العرب ضربًا من الجنون . ومع ذلك وجدوا أنفسهم مساقين للمواجهة ، قد قابل رسول الله على ثلاث فصائل منهم على اختلاف في مواقفهم من الدعوة ، لكنه بث في هذه الفصائل الثلاث روح الانتصار على فارس وقتل رجاله وسبى نسائهم . وإن كانت و ذى قار انقطة البدء فيحرص الجاهليون العرب على أن يجعلوها نقطة البدء ونقطة الختام حين يحرصون مراعاة لإخوانهم النصارى على حذف تاريخ الإسلام من العرب . فلا يبقى لهم إلا ذى قار يفخروا بها والتى كان الفرس ألفين فيها إلى ثلاثة آلاف من العرب يدينون بالولاء لكسرى . ومضوا يحاربون أهلهم وقومهم . ليصيروا عبيدًا مثله . فكان فيهم أمثال هانئ ابن مسعود، وحنظلة بن ثعلبة ، ثم هانئ بن قبيصة . وبكر بن يزيد الذى كان قائد جيش شيبان بإزاء كتيبة الهامرز ، وحنظلة بن ثعلبة يقود بنى عجل بمواجهة خنابزين

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية لابن كثير ٢ /٣ / ١٣٨ .

وأفناء بكر في القلب ، وعليهم هانئ بن مسعود .

( فخرج أسوار من الأعاجم فى أذنيه درتان من كتيبة الهامرز يتحدى الناس للبراز فنادى فى بنى شيبان فلم يبرز إليه أحد . حتى إذا دنا من بنى يشكر برز له يزيد بن حارثة . فشد عليه بالرمح فطعنه ، ودق صلبه وأخذ حليته وسلاحه ، وخرج الهامرز يدعو إلى البراز فخرج إليه الحوفزان ( الحارث بن شريك ) فقتله وفى ذلك الحين أرسلت إياد \_ وكانت فى جيوش كسرى \_ سراً إلى بكر . وقال رسولهم : أى الأمرين أعجب إليكم ؟ أن نطير تحت ليلتنا فنذهب . أو نقيم فنفر حين تلاقون القوم ؟ قالوا : بل تقيمون : فإذا التقى الناس انهزمتم بهم .

وقال يزيد بن حِمار السكونى ـ وكان حليقًا لشيبان : اطيعونى واكمنوا لهم كمينًا . ففعلوا ، وجعلوا يزيد رأسهم . وكمنوا في مكان يقال له الخبيء . واجتلدوا . وحملت ميسرة بكر وعليها حنظلة على ميمنة الجيش ، وحملت بكر وعليها يزيد بن مسهر على ميسرة الجيش . وخرج عليهم الكمين من الخبيء وعليها يزيد بن مسهر فشدوا على قلب الجيش . وولت إياد منهزمة . وانهزمت الفرس . وتبعتهم بكر . ولحق مرثد ابن الحارث النعمان بن زرعة فأهوى له طعنًا فسبقه النعمان بصدر فرسه فأفلته . ولكن أسود ابن بجير العجلى وضع يده في يده . ثم جز ناصيته ، وخلّى سبيله ثم اتبعت بكر الفرس وأحلافهم من العرب يقتلونه بقية يومهم وليلتهم حتى أصبحوا من الغد . وقد شارفوا السواد ودخلوه في طلب القوم ) (١) .

(وفي ذلك اليوم يقول أعشى قيس مفتخرًا :

وجند كسرى غداة الحنو صبحهم لقوا ململمة شهباء يقدمها لما رأونا كشفنا عن جماجمنا قالوا: البقبة . والهندى يحصدهم لو أن كل معد كان شاركنا لما أتونا كأن الليل يقدمهم بطارق وبنو ملك مسزاربة لما أمالوا إلى النشاب أيديهم

منا غطاريف ترجو الموت وانصرفوا للموت لا عاجسز فيها ولا خَرِف ليعلمسوا أننا بكر فينصرفسوا ولا بقية إلا السيف فانكشفوا في يوم ذي قار ما أخطاهم الشرف مطبق الارض تغشاها بهم سدف من الأعاجم في آذانها النطيف ملنا ببيض فظلً الهام يقتطف

<sup>(</sup>١) قصة حرب ذي قار باختصار من كتاب أيام العرب لمحمد أحمد جاد المولى وزملائه مقتطفات ص٢٨ \_ ٣٤ .

أما الذى نقل انتصارات بكر وشيبان فى غرب الجزيزة إلى حزب الله فى الأرض . قبيل الهجرة النبوية وفى مكة فهو رسول رب العالمين الذى جاءه الوحى بذلك ، فقال :

فلم يلبث رسول الله ﷺ إلا يسيرًا حتى خرج على أصحابه فقال :

احمدوا الله كثيرًا ، فقد ظفرت اليوم أبناء ربيعة بأهل فارس ، قتلوا ملوكهم ،
 واستباحوا عسكرهم وبي نصروا ،

وجعل رسول الله ﷺ هذا النصر ليس نصرًا لربيعة فقط ، بل هو نصر للعرب كلهم.

فقد سئل ﷺ عن ذي قار . فقال :

﴿ ذَاكَ يُومُ انتصفُ فيه العربِ من العجم ، وبي نصروا ﴾

فذى قار تنتهى إذن ملحمة مقدمة لملاحم الإسلام . جُعلَ فيها نصر العرب على الفرس بمحمد على الفيل ، وقتل أبرهة وجيشه بالطير الأبابيل بمناسبة مقدم محمد على الوجود . وفي العام الذي ولد فيه . كما ارتج إيوان كسرى وتصدع وسقطت شرفاته يوم ولادته عليه الصلاة والسلام .

فتاريخ العرب ومجده إنما انبعث من محمد عليه الصلاة والسلام :

﴿ وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لُكَ وَلِقُومِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ۞ ﴾ [ الزخرف ] .

ولنا أن نتحدث بعد هذا العرض . وبعد عشر سنين من هذه اللقاءات . وبعد أن دانت الجزيرة العربية للإسلام عن تحرك شبيان وبكر بن وائل ، وافدة إلى رسول الله على دخولها في الإسلام :

## أولاً : وفد بكر بن واثل :

( قالوا : وقدم وفد بكر بن وائل على رسول الله ﷺ . فقال له رجل منهم : هل تعرف قس بن ساعدة ؟ فقال رسول الله ﷺ :

ليس هو منكم . هذا رجل من إياد تحنف في الجاهلية فوافي عكاظ والناس مجتمعون فيكلمهم بكلامهم الذي حفظ عنه .

<sup>(</sup>١) من قصيدة الأعشى ، أيام العرب ص ٣٤ ، ٣٥ .

وكان فى الوفد بشر بن الخصاصية ، وعبد الله بن مرثد ، وحسان بن حوط . وقال رجل من ولد حسان :

أنا ابن حسان بن حوطِ وأبى ﴿ رسول بكر كلها إلى النبي

#### \* \* \*

ليس فى الحديث عن وفد بكر بن واثل شىء يذكر . والروايات عنه قليلة ، وكل ما ورد أنهم أرادوا أن ينتموا إلى قس بن ساعدة . والانتماء له معنى مهم . فقس مؤمن موحد بالله ، حنيف مسلم . وهذا يعنى توافق العقيدة بين قس وبين الإسلام . وقس مؤمن باليوم الآخر يدعو إلى التقوى وإلى العمل الصالح ، ينبذ الشرك وأهله . لقد كان يمكن للوفد أن يفخر بذى قار ويتحدث عنها لرسول الله على لكنه آثر الحديث عن قس بن ساعدة الذى انتشر ذكره بين العرب . وكيف كان يوافى المواسم ويدعو إلى الله عز وجل ، ويبشر بالنبى الخاتم ، وقد أدركه رسول الله على وقال : «كأنى أنظر إليه فى سوق عكاظ على جمل أحمر أورق وهو يخطب الناس وهو يقول كلامًا ما أراني أحفظه ، (٢) .

وأما الانتساب إلى قس بن ساعدة . فيرفضه رسول الله ﷺ لأن الانتساب أو الادعاء من مآثر الجاهلية . فنبههم رسول الله ﷺ لخطر ذلك بقوله :

ليس هو منكم . هذا رجل من إياد . تحنف في الجاهلية فوافي عكاظ والناس
 مجتمعون فيكلمهم بكلامه الذي حفظ عنه » .

والأمر الثانى فى قصة هذا الوفد هو أن قيادته ألت إلى حسان بن حوط . ومعه نفر كريم عن سادات بكر . ولقد كان حسان را الخليخية قائد قومه مع على را الجمل . قال عنه ابن الأثير : (حسان بن خوط الذهلى ثم البكرى كان شريفًا فى قومه ، وكان وافد بكر بن وائل إلى النبى الملح وله بنون جماعة . وشهد الجمل مع على ، وابنه بشر القائل :

أنا ابن حسان بن خوط وأبى ﴿ رَسُولُ بَكُرُ كُلُهَا إِلَى النَّبِي ۗ

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ١ / ٣١٥ .

<sup>(</sup>٢) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٢ / ٢٥٧ ، والحديث ضعيف وحسن لغيره.

أخرجه أبو عمر ، قلت : قال بشر هذا الشعر يوم الجمل وكانت راية بكر مع أخيه الحارث بـن الحارث بـن حسان الذهلـى ، فقتـل الحارث فقيـل فيـه : أنعـى الرئيس الحارث بـن حسان . . . ) (١).

وقتلت القبيلة كلها ذودا عن هذا اللواء .

ففي جمهرة أنساب العرب يحرر ابن حزم اسمه فيقول :

حسان بن محدوج بن بشر بن خوط بن سعنة . . . بن ذهل بن ثعلبة كان صاحب لواء على ثولي يوم الجمل ، فقتل فأخذه أخوه حذيفة بن محدوج فقتل فأخذه عمه الأسود بن بشر فقتل، فأخذه ابن عمهم عبد بن بشر بن حسان بن خوط فقتل فأخذه عمه الحارث بن حسان بن خوط فقتل فأخذه ابن عمهم زهير بن عمرو بن خوط . . . ) (٢).

ومعهم من بنى سدوس عبد الله بن أسود الذى باع ماله باليمامة . وقدم على رسول الله ﷺ بالبركة .

وتشير الروايات إلى أنه هاجر مع فتية ثلاثة من قومه إلى المدينة . وجاء بقومه فى عام الوفود ، ففى أسد الغابة عن عبد الله بن الأسود قال :

( خرجنا إلى النبى ﷺ في وفد بنى سدوس من القرية معنا تمر من. . . حتى قدمنا على رسول الله ﷺ فنثرنا التمر على نطع بين يديه . فقال : ﴿ أَى تَمْر هَذَا ؟ ﴾، فقلنا : الجذامى . فقال : ﴿ قَالَ عَهْمَ مَالِكُ فَي الْجَذَامَى وَفَى حَدَيْقَة خَرْجَ هَذَا مِنْهَا ﴾، وقال قتادة :

هاجر من ربيعة أربعة : بشير بن الخصاصية ،وعمرو بن ثعلبة ، وعبد الله بن الأسود ، وفرات بن حيان أخرجه الثلاثة ) (٣) .

ولا ننسى أن فرات بن حيان العجلى كان من أكبر أدلاء العرب في الصحراء . وبقى على شركه وكانت قريش تعتمده دليلاً لها بعد أن سد عليها رسول الله على طريق المدينة . (وكان هاديا في الطريق، بعث رسول الله على سرية مع زيد بن حارثة ليعترضوا عير قريش وكان دليل قريش فرات بن حيان العجلى ، فأصابوا العير وأسروا فرات بن حيان، فأتوا به رسول الله على فلم يقتله . فمر بحليف له من الأنصار فقال : إنى سلم .

(٢) جمهرة أنساب العرب ص٣١٦ .

<sup>(</sup>١) أسد الغابة لابن الأثير ٢ / ٨ .

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ٣ /١١٧ .

إيمانهم منهم فرات بن حيان ، وأطلقه ، ولم يزل يغزو مع رسول الله ﷺ إلى أن توفى رسول الله ﷺ إلى ان توفى رسول الله ﷺ فانتقل إلى مكة فنزلها ولما أسلم حسن إسلامه ، وفقه فى الدين وكرم على النبى ﷺ حتى أنه أقطعه أرضًا فى اليمامة تغل أربعة آلاف . وسيَّرهُ رسول الله ﷺ إلى ثمامة بن أثال فى قتل مسيلمة وقتاله . . . ) (١).

## وفد شيبان

وهي أكبر وأشهر بطون بكر بن وائل .

ولقد كانت وفادة شيبان تحمل فى ثناياها قصة طريفة رافقت وافدها الحارث بن حسان نخائج وصاحبة هذه القصة قيلة بنت مخرمة . تحس وأنت تقرأ قصتها أنك أمام أديبة قاصة من أرفع الأديبات ؛ تصويراً وإثارة وعقدة ندع لها حديث إسلامها مع خصمها الحارث بن حسان .

(... وخرجتُ إلى أخت لى ناكح فى بنى شيبان أبتغى الصحابة إلى رسول الله عندها ليلة من الليالى تحسبنى نائمة إذ جاء زوجها من السامر فقال : .

وأبيك لقد وجدت لقيلة صاحب صدق ، فقالت أختى : من هو ؟ قال : حريث ابن حسان الشيباني ، غاديًا وافد بكر بن وائل إلى رسول الله ﷺ ذا صباح .

فغدوت إلى جملى وقد سمعتُ ما قالا . فشددت عليه ، ثم نشدتُ عنه (٢) فوجدته غير بعيد .

فسألته الصحبة . فقال : نعم وكرامة ، وركابهم مناخة فخرجت معه صاحب صدق حتى قدمنا على رسول الله ﷺ ) .

## قيلة في المدينة:

(حتى قدمنا على رسول الله على وهو يصلى بالناس صلاة الغداة وقد أقيمت حين انشق الفجر ، والنجوم شابكة فى السماء ، والرجال لا تكاد تعارف مع ظلمة الليل فصففت مع الرجال . وكنت امرأة حديثة عهد بجاهلية . فقال لى الرجل الذى يلينى من الصف : امرأة أنت أم رجل ؟ فقلت : لا بل امرأة . فقال : إنك كدت تفتنينى

<sup>(</sup>١) أسد الغابة لابن الأثير ٤ / ١٧٥ .

<sup>(</sup>٢) نشدت عنه : سألت عنه ، أي : سألت عن الحارث بن حسان وافد بكر وشيبان .

فصلى مع النساء وراءك . وإذا صف من نساء قد حدث عند الحجرات لم أكن رأيته حين دخلت ) .

#### بحثها عن رسول الله ﷺ:

( فكنت فيهن حتى إذا طلعت الشمس دنوت فإذا رأيت رجلاً ذا رُواء وذا قشر طمع إليه بصرى لأرى رسول الله في فوق الناس ، حتى جاء رجل وقد ارتفعت الشمس فقال : السلام عليك يا رسول الله فقال رسول الله فقال : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته » .

#### لحظة الرؤية العنيفة:

(أسمال ملببتين كانتا بزعفران فقد نفُضتا (وصف ثيابه) ومعه عسيب نخلة (قضيب) مقشور غير خوصتين من أعلاه ،وهو قاعد القرفصاء . فلما رأيت رسول الله وعند متخشعًا في الجلسة أرعدت (١) من الفرق (٢) . فقال جليسه : يا رسول الله أرعدت المسكينة . فقال رسول الله والله ينظر إلى وأنا عند ظهره :

الله ما كان أدخل في السكينة . فلما قالها رسول الله هي أذهب الله ما كان أدخل في قلبي من الرعب ) .

#### قيلة بين يدى رسول الله 雞:

وتقدم صاحبى أول رجل ( الحارث بن حسان ) فبايعه على الإسلام ؛ عليه وعلى قومه ( بكر وشيبان ) ثم قال : يا رسول الله ، اكتب بيننا وبين بنى تميم بالدهناء لا يجاوزها إلينا منهم إلا مسافر أو مجاور .

### شجار عنيف لها مع الحريث:

فقال : یا غلام اکتب له بالدهناء . فلما رأیته أمر له بأن یکتب له بها شُخِص بِی وهی وطنی وداری فقلت :

يا رسول الله ، إنه لم يسألك السوية من الأرض إذ سألك . إنما هذه الدهناء عندك مقيَّدُ الجمل ومرعى الغنم . ونساء تميم وأبناؤها وراء ذلك ( وهي تميمية ) .

## أنشلت خطة صاحبها وحفظت حق قومها:

( فقال : رسول الله ﷺ :

<sup>(</sup>١) أرعلت : ارتجفت . (٢) الفرق : الحوف .

أمسك يا غلام صدقت المسكينة ، المسلم أخو المسلم يسعهما الماء والشجر
 ويتعاونان على الفتان » .

## ثورة الحريث ضدها:

فلما رأى حريث أنه قد جعل دون كتابه ضرب بإحدى يديه على الأخرى وقال : كنت أنا وأنت كما قيل : حتفها تحمل ضأن بأظلافها .

### امتصاص الثورة بذكائها:

فقلتُ : أما والله إن كنت لدليلاً في الظلماء ، جواداً بذى الرحل عفيفا عن الرفيقة حتى قدمت على رسول الله ﷺ . ولكن لا تلمني على حظى إذ سألت حظك. شجار جديد :

فقال : وما حظك في الدهناء لا أبا لك ؟ فقلت : مقَيَّد جملي تسأله لجمل امرأتك .

## عودة إلى الوفاق:

فقال : لا جرم ، إنى أشهد رسول الله ﷺ أنى لك آخ ما حييت . إذا أثنيت هذا على عنده . فقلت : إذ بدأتها فلن أضيعها .

#### ثناء رسول الله ﷺ عليها:

## فقال رسول الله ﷺ :

﴿ أَيُلاَمُ ابنُ ذِهِ أَن يَفْصِلَ الْخَطَّةَ وينتصر من وراء الحجْرَةِ ؟ ٢ .

# قيلة تبكى بين يدى رسول الله على :

فبكيت ثم قلت : قد والله ولدته يا رسول الله حازمًا . فقاتل معك يوم الرَّبَّذَة ، ثم ذهب يُحيُرنى من خيبر . فأصابته حماها وترك عليَّ النساء .

## رسول الله ﷺ يهددها ويتوعدها :

فقال: ﴿ والذَى نَفْسَ مَحَمَدُ بَيْدُهُ ، لَوَ لَمْ تَكُونَى مَسْكَيْنَةً لَجُرِرْنَاكَ اليَّوْمُ عَلَى وجهك . أو لجررت على وجهك ـ شك عبد الله ـ أيغلب أحيدكم أن يصاحب صويحبة فى الدنيا معروفا ، فإذا حال بينه وبينها من هو أولى به منه استرجع » ثم قال :

﴿ رَبِ أَنْسَنِي مَا أَمْضَيْتُ وَأَعْنِي عَلَى مَا أَبْقَيْتَ . وَالذِّي نَفْسَ مَحْمَدُ بِيدُهُ ، إن

أحيدكم ليبكى فيستعبر إليه صويحبه . فيا يا عباد الله لا تعذبوا إخوانكم ٢ .

#### ختامه مسك:

وكتب لها في قطعة من أديم أحمر لقيلة وللنسوة من بنات قيلة ( ألا يُظلمُن حقًا . ولا يكرهن على منكح . وكل مؤمن مسلم لهن نصير ، أحِسِّن ولا تُسئن ) (١) .

وواضح أن تفصيلات كثيرة قد فاتتنا إذ نجدها في رواية الحارث بن حسان فرطي . وكثير من أعضاء الوفد لم تتناوله هذه الرواية . فقد طغى حديث قيلة على حديث الوفد كله . وقدَّم لنا نمطًا عظيمًا من أنماط تربية المرأة في الإسلام ، وصيغة التعامل النبوى معها . حتى لتنجح في إيقاف خطة كان الحارث يزمع تنفيذها ، واستطاعت المرأة اللبيبة أن تحفظ من قومها بني تميم . وتدرك الدهناء ملكا عامًا لمقيد الجمل ومرعى الغنم . لكلا القبيلتين . واستطاعت أن تأخذ من رسول الله وسلح خطابًا ألا تظلم وبناتها حقًا . ولا يكرهن على منكع حتى لا يتحكم فيهن ويجعل لهن حقًا على كل مسلم أن يكون لهم نصيرًا إذا نزل بهم ظلم أو أذى .

وواضح عبقريتها فطي في ثنائها العظيم على الحارث بن حسان وحسن صحبته معها وعفته وشهامته ومروءته . مما حَداً به أن يؤاخيها في الله مقابل هذا الثناء بعد أن ثار عليها حين حالت بينه وبين الدهناء .

والبلاغة التى تروى بها الأحداث التى مرت بها تعطينا إضاءة عظيمة عن الإمكانات المذخورة فى المرأة والتى تبرز حين تسنح الفرصة لها . وها نحن نرى الحارث بن حسان يعترف بعبقريتها من خلال روايته لوفادته على رسول الله ﷺ .

( روى الإمام أحمد والترمذى والنسائى وابن ماجه عن الحارث بن حسان البكرى قال : خرجت أشكو العلاء بن الحضرمى إلى رسول الله على . فمررت بالربذة فإذا عجوز من بنى تميم منقطع بها فقالت : يا عبد الله إن لى إلى رسول الله على حاجة فهل أنت مبلغى إليه ؟ قال : فحملتها فأتيت بها المدينة فإذا المسجد غاص بأهله . وإذا راية سوداء تخفق ، وبلال متقلد السيف بين يدى رسول الله على فقلت : ما شأن الناس ؟ قال : فجلست ، فدخل الناس ؟ قال : فجلست ، فدخل منزله فاستأذنت فدخلت عليه فأذن لى فدخلت فسلمت فقال : هل كان بينكم وبين تميم شيء ؟

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ١ / ٣١٨ ـ ٣٢٠ .

قلت: نعم . وكانت الدائرة عليهم ، ومررت بعجوز من بنى تميم منقطع بها فسألتنى أن أحملها إليك وها هى بالباب فأذن لها فأدخلها . فقلت : يا رسول الله ، إن رأيت أن نجعل بيننا وبين تميم حاجزاً فاجعل الدهناء . فحميت العجوز واستوفزت وقالت :

يا رسول الله ، أين يضطر مضطرك ؟ قلت: إن مثلى مثل ما قال الأول: معزى حملت حتفها. حملت هذه ولا أشعر أنها كانت خصمًا لى . وأعوذ بالله أن أكون كوافد عاد .

قالت هي : وما وافد عاد ؟ وهي أعلم بالحديث منه ، ولكنها تستطعمه . قلت :

إن عاداً قحطوا فبعثوا وافداً لهم فمر بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهراً يسقيه الخمر ، وتغنيه جاريتان يقال لهما : الجرادتان . فلما مضى الشهر ، خرج إلى جبال مهرة فقال : اللهم إنك تعلم لم أجىء إلى مريض فأداويه . ولا إلى أسير فأفاديه . اللهم اسق عاداً ما كنت تسقيه . فمرت به سحابات سود . فنودى منها . اختر فأوماً إلى سحابة منها سوداء فنودى منها : خذها رمادا رمدداً . لا تبق من عاد أحداً قال : فما بلغنى أنه أرسل عليهم من الربح إلا بقدر ما يجرى في خاتمى هذا حتى هلكوا . قال أبو واثل : وكانت المرأة أو الرجل إذا بعثوا وافداً لهم قالوا : لا يكن كوافد عاد ) (١) .

غير أن رواية أخرى فى أسد الغابة ذكرها ابن الأثير تشير إلى رفعه البلاء عن قومه وهى :

( رواه عنبسة بن الأزهر الذهلي عن سماك بن حرب عن الحارث بن حسان البكرى قال :

لما كان بيننا وبين إخواننا من بنى تميم ما كان . وفدت إلى رسول الله على فوافيته وهو على المنبر وهو يقول : جهزوا جيشًا إلى بكر بن وائل . قال ، فقلت : يا رسول الله ، أعوذ بالله أن أكون كوافد عاد ، وذكر الحديث بطوله ، أخرجه الثلاثة ) (٢) .

وواضح هنا أنه يتعوذ من أن يكون هو الوافد الذى جاء بغزو قومه حين سمع رسول الله يقول : « جهزوا جيشاً إلى بكر بن وائل » ولم يكن كوافد عاد فقد بايع عن قومه جميعاً على الإسلام ، وإن كانت أخته التميمية قد فوتت عليه أن تكون صحراء الدهناء وهى بين تميم وبكر بن وائل أن تكون ملكاً لقومه بكر ، حتى أننا نجد في بعض

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للإمام الصالحي ٦ / ٤٨٥ ، وأسد الغابة ١ / ٣٢٤ ، والإمام أحمد .

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ١ /٣٢٤ .

الروايات أن رسول الله على سأله عن المعركة بين بكر وبنى تميم ولمن كانت الدولة فيها . وهذا نصها : ( . . . فلما وصلت دخلت المسجد وهو غاص بالناس فإذا راية سوداء تخفق قلت : ما شأن الناس ؟ قالوا : هذا رسول الله على يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها وبلال متقلد السيف قائم بين يدى رسول الله على ، فقعدت في المسجد فلما دخل رسول الله على أذن لي فدخلت ، فقال: « هل كان بينكم وبين تميم شيء ؟ » فقلت : نعم يا رسول الله . وكانت لنا الدائرة عليهم ) وهذا يعنى أنه حال بين غزو رسول الله على لقومه نصراً لبني تميم الذين أعلنوا دخولهم في الإسلام وصاروا حلفاء دولته ) (۱) .

## بنو سعد بن مرة بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة

ولا نجد فى كتب السير ذكرًا لهذا الوفد . لكننا نجد فى كتب التراجم ذكرًا له هو من أنصع صفحات بنى شيبان فى الإسلام وذلك من خلال المثنى بن حارثة ولطي . والذى شهدناه من قبل عضوًا فى وفد شيبان ، وقدمه مفروق بن عمرو أنه صاحب حربهم . ولندع الحديث لابن الأثير عن هذا البطل العظيم وعن وفده :

( المثنى بن حارثة بن سلمة بن ضمضم بن سعد بن مرة بن ذهل بن شيبان . . .

وفد على النبى على النبى على سنة تسع مع وفد قومه ، وسيره أبو بكر الصديق برطي في صدر خلافته إلى العراق قبل مسير خالد بن الوليد ، وهو الذى أطمع أبا بكر والمسلمين في الفرس وهون أمر الفرس عندهم. وكان شهما شجاعًا ميمون النقيبة ، حسن الرأى ، أبلى في قتال الفرس بلاءً لم يبلغه أحد ، ولما ولى عمر بن الخطاب الخلافة سير أبا عبيد ابن مسعود الثقفى والد المختار في جيش إلى المثنى . فاستقبله المثنى . واجتمعوا . ولقوا الفرس بقس الناطف ، واقتتلوا فاستشهد أبو عبيد وجرح المثنى ، فمات من جراحته . . . وكان كثير الإغارة على الفرس ، فكانت أخباره تأتى أبا بكر فقال : من هذا الذى تأتينا وقائعه قبل معرفة نسبه . فقال قيس بن عاصم :

أما إنه غير خامل الذكر ، ولا مجهول النسب ، ولا قليل العدد ، ولا زليل الغارة ذلك المثنى بن حارثة الشيبانى ثم قدم بعد ذلك على أبى بكر فقال : ابعثنى على قومى أقاتل بهم أهل فارس ، وأكفيك أهل ناحيتى من العدو ففعل أبو بكر ، وأقام المثنى يغير

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ١ /٣٢٤ .

على السواء . ثم أرسل أخاه مسعود بن حارثة إلى أبى بكر فأمده بخالد بن الوليد. فهو الذى أطمع فى الفرس ، ولما عرض رسول الله ﷺ نفسه على القبائل أتى شيبان فلقى مفروق بن عمرو والمثنى بن حارثة فدعاهم . . . ) (١) .

وكيف نمر على الوفود ولا نذكر هذا الوفد وفيه المثنى بن حارثة نرطيخ إنه حلقة الوصل بين الجاهلية والإسلام ، وحلقة الوصل بين ذى قار والقادسية . فهو صاحب حرب بنى شيبان كما قدمه مفروق بن عمرو، وهو الذى شارك فى حرب ذى قار فى عراقة الجاهلية . وعندما تنسم عبير الإسلام فى السنة التاسعة وكان من أعظم طاقات الجاهلية المذخورة زعامة وقيادة وسيادة مضى بما لديه من خبرة عسكرية يغير على الفرس. فقد أَصْغَرَ انتصار ذى قار أمر الفرس فى عينى المثنى بعد أن كان حملهم لا يقرب وكما قال : (إنما نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى ألا نحدث حدثًا ولا نؤوى محدثًا . وإنى أرى هذا الامر الذى تدعو إليه يا أخا قريش مما تكرهه الملوك ) .

فهو الذى كان يهادن كسرى وينزل على عهده، ولا تجرؤ على مواجهته وهو صاحب حرب بنى شيبان ها هو بعد أن عمر الإسلام فى قلبه فيشحذ تلك الطاقات المذخورة ، ويبدأ بالإغارة على فارس ابتداء قبل أن يكلفه النبى على أو خليفته فى ذلك . فيعجب الصديق به قائلاً : من هذا الذى تأتينا وقائعه قبل معرفة نسبه ، ومثل أبى بكر \_ نسابة العرب \_ لا يغيب عنه أن المثنى هو شيبانى ، فقد التقى معه فى الوفد فى مكة قبل قيام دولة الإسلام وقال لرسول الله على : بأبى وأمى ، هؤلاء غرر الناس ) لكن ما يجهله الصديق في شيبة هو من أى شيبان هو .

وجاء التعريف به أمام الصديق من خصمه اللدود ، قيس بن عاصم ، سيد بنى تميم ، ومن أسماه رسول الله ﷺ سيد الوبر . فمن هو المثنى فى ذهن خصمه اللدود قيس بن عاصم ؟

تلك الخصومة التى كانت للجيرة الملاصقة بين شيبان وتميم والوقائع الكبيرة التى كانت بينهم . والمثنى هو صاحب حرب شيبان . فلا بد أن تجربة عميقة بين الرجلين حدت بقيس أن يشهد تلك الشهادة الرائعة :

( أما إنه غير خامل الذكر. ولا مجهول النسب، ولا قليل العدد ، ولا ذليل الغارة ). الله الله الذكر . ولا مجهول النسب، ولا قليل العدد ، ولا ذليل الغارة ). فهو باطل مغوار يشهد سيد الوبر قيس ببطولته وشجاعته وعظمته إلى عراقة نسبه

<sup>(</sup>١) أسد الغابة لابن الأثير ٤ /٢٩٩ ، ٣٠٠ .

وكثرة قومه ولأجل هذا وافق الصديق ﴿ وَلَهْتُكَ فَيَمَا بَعَدَ عَلَى تَحْقَيْقَ طَمُوحَاتَ المُثْنَى. ليضع طاقاته وطاقات قبيلته وقومه في خدمة الإسلام حين قال للصديق :

( ابعثنى على قومى أقاتل بهم أهل فارس . وأكفيك أهل ناحيتى من العدو ) . ففعل أبو بكر .

وخاض المثنى غارات \_ ذى قار \_ مع الفرس . واتجه كسرى لينهى غارات المثنى ، وينهى الإسلام معه وحين عبأ له الجيش المناسب أدرك المثنى رضوان الله عليه أن أيام ذى قار قد ولت . وأنه ليس أمام معركة بين شيبان وفصائل من جيوش الفرس إنما جاء الصراع بين الإسلام . وأعظم إمبراطوريات الأرض عندئذ بعث أخاه مسعود بن حارثة للصديق يسأله المدد ) وكان خالد بن الوليد ولحيي قد طهر الأرض العربية من الردة ، وصار العرب معبئين لمواجهة هذه الإمبراطورية .

## ( فأمده بخالد بن الوليد . . . ) . ١ المد " المحروب و المهروب المروب المروب و المروب المروب و المروب و

إن فقه هذه الشخصيات هو الذي يكشف لنا عظمة التربية النبوية التي استطاعت أن تنتزع أوحال الجاهلية من قلب أشد عتاتها . وتغسل تلك القلوب الجاسية الحاقدة بنور الإيمان . وتجلى معدن الذهب النفيس لأولئك الرجال الذين كان الرعب يملأ قلوبهم من لقاء فارس . فتأتيهم النبوءة النبوية الحالدة : « أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلاً حتى يورثكم الله تعالى أرضهم وديارهم وأموالهم ، ويفرشكم نساءهم ، أتسبحون الله وتقدسونه ؟ » فقال النعمان : اللهم فلك ذا .

بهذه الروح التى بثها فيهم خاضوا \* ذى قار \* . وهؤلاء الذين كانوا يرون كلامه هذيانًا وضربًا من الجنون كما قال أبو لهب : لا ترفعوا بكلامه رأسًا فإنه مجنون يهذى بأم رأسه . قالوا : قد رأينا ذلك حين ذكر من أمر فارس ما ذكر لقد كان رسول الله يربى خصومه وهم كفار بهذه الروح المعنوية التى يبثها فيهم . وحين اشتعلت شعلة الإسلام فى القلوب وفى نماذج ومن معادن من أمثال المثنى بن حارثة . وجدنا فعل هذه النار التى انطلقت به شعلة تحرق الكفر . وتضىء بالإسلام فى دجى الظلماء.

ووامُثنَّـيَاه ولا مثنَّى لنا اليوم .





## بنو تغلب بن وائل

وهم إخوان بكر بن وائل .

روى ابن سعد عن يعقوب بن زيد بن طلحة قال : (قدم على رسول الله على وفد بنى تغلب ستة عشر رجلاً مسلمين ونصارى عليهم صُلُبُ الذهب . فنزلوا دار رملة بنت الحارث . فصالح رسول الله على النصارى على أن يقرهم على دينهم على ألا يصبغوا أولادهم فى النصرانية . وأجاز المسلمين منهم بجوائزهم ) (١) .

وبقى بنو تغلب نشازاً من بين العرب يحافظون على نصرانيتهم إلا القليل منهم بينما دخلت العرب جميعًا في الإسلام . وبقيت مشكلتهم حتى عهد عمر ترايي . وهم على الحدود المتاخمة للروم والمتاخمة للفرس . فكانوا عملاء للدولتين . فهم في ذى قار كانوا بقيادة النعمان بن زرعة في جيش كسرى يواجهون إخوانهم بكر بن وائل . وقتل قائدهم في ذى قار . أما في الفتوحات الإسلامية فكانوا كذلك تحت راية الروم رغم العهد الذى بينهم وبين رسول الله على . لكن النخوة العربية دفعتهم للانضمام سرا إلى الجيش الإسلامي . ولم يقبل قائد الجيش منهم إلا إسلامهم فاسلم بعض قادتهم . وفعلوا كما فعلت إياد في ذى قار . ثم جاءت وفودهم إلى عمر أمير المؤمنين .

( وأقبلت العيون من تغلب وإياد والنمر إلى عبد الله بن المعتم بالخبر . وسألوه للعرب السلم ، وأخبروه أنهم قد استجابوا له . فأرسل إليهم : إن كنتم صادقين بذلك فاشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمدًا رسول الله . وأقروا بما جاء به من عند الله . ثم أعلمونا رأيكم . فرجعوا إليهم بذلك ، فردوهم إليه بالإسلام وقال : إذا سمعتم تكبيرنا فاعلموا أنا نهدنا إليهم من الأبواب التي تلينا لندخل عليهم منها فخذوا بالأبواب التي تلين دجلة وكبروا واقتلوا من قدرتم عليه . فانطلقوا حتى تواطئوهم على ذلك . وقد ونهد عبد الله لما لديه والمسلمون لما لديهم فكبروا . وكبرت تغلب وإياد والنمر . وقد أخذوا بالأبواب . فحسب القوم أن المسلمين قد أتتهم من خلفهم . فدخلوا عليهم مما يلى دجلة ، فبادروا الأبواب التي عليها المسلمون . فأخذتهم السيوف سيوف المسلمين مستقبلتهم ، وسيوف الربعيين ( ربيعة ) الذين أسلموا ليليتئذ من خلفهم . فلم يفلت

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ٢ / ٤٧٤ .

من أهل الخندق إلا من أسلم من تغلب وإياد والنمر . . . ) .

وكان في وفود عبد الله بن المعتم عتبة بن الوعل . وذو القرط وابن ذى السنينة وابن الحجيرة وبشر (۱) فعاقدوا عمر على بنى تغلب فعقد لهم على أن من أسلم منهم فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم . ومن أبي فعليه الجزاء . وإنما الإجبار من العرب على من كان في جزيرة العرب . فقالوا : إذن يهربون وينقطعون ويصيرون عجمًا فأمر أجمل الصدقة . فقال : ليس إلا الجزاء . فقالوا : نجعل جزيتهم مثل صدقة المسلم فهو مجهودهم . ففعل على ألا ينصروا وليدًا ممن أسلم آباؤهم . فقالوا : لك ذلك . فهاجر التغلبيون ومن أطاعهم من النمريين والإياديين إلى سعد بالمدائن ، وخُطوا معه بعد بالكوفة . وأقام من أقام في بلاده على ما أخذوا لهم على عمره مسلمهم وذميهم) (۲) .

هذا ونلاحظ أن النمر بن قاسط أخو وائل بن قاسط وإياد بن معد أخو ربيعة ونزار ابن معد لم يقدم من هذين الحيين وفود نتحدث عنها . ولم تذكر كتب السير والتراجم شيئًا من ذلك اللهم إلا ما ذكر عن صهيب بن سنان رطي في ونسبه في النمر بن قاسط . لكنه سُبي صغيرًا وتربى في مكة . وكان من المهاجرين الأولين .

وروى أبو نعيم عن ابن عباس رَلِيَّشِيُّ أن قس بن ساعدة كان يخطب قومه في سوق عكاظ فقال : سيعمكم حق من هذا الوجه \_ وأشار بيده إلى نحو مكة . قالوا له :

وما هذا الحق ؟

قال : ( رجل أبلج أحور من ولد لؤى بن غالب يدعوكم إلى كلمة الإخلاص . وعيش الأبد ونعيم لاينفد فإن دعاكم فأجيبوه . ولو علمت أنى أعيش إلى مبعثه لكنت أول من سعى إليه ) (٣) .

\* \* \*

لا شك أن مقالة قس وخطبته المشهورة هي صدىً لما كانت الأرض العربية تمتلئ به قبيل بعثة النبي على من أخبار الرهبان والأحبار والكهان . وقد وردت هذه الأمور في نصوص صحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما ، وفي نصوص حسنة وضعيفة وموضوعة . والمفاهيم التي طرحها قس حكيم إياد وخطيبها . الفصاحة التي سيقت فيها .

<sup>(</sup>١) هؤلاء الخمسة هم القادة الذين أسلموا أثناء المعركة من تغلب وإياد والنمر .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٢ / ٤٧٧ . (٣) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٢ / ٢٥٤ .

لا غرابة أن تدعو من سمعها أن يتجشم المسير إلى مكة . أو المدينة بعد أن سمع بأخبار غلام قريش الذى يقول أنه يكلم من السماء . ولا نتصور أن تأتى الوفود من كل مكان فى الأرض العربية . ولا تأتى من قبيلة إياد ، والعجيب أن الصالحي الذى ساق خبر قُس فى الجزء الثانى . واستقصى الوفود فى الجزء السادس غاب عنه هذا الحبر .

لقد كان العالم كافة ، والعرب خاصة ينتظرون بعثة النبى المصطفى ﷺ . وما زيد ابن نفيل وورقة بن نوفل فى قلب مكة إلا جزء من هذه الظاهرة . وما حديث سلمان الفارسى وَطُنْتُ والمروى فى الصحيح إلا جزء من هذه الظاهرة . وما حديث الراهب بحيرا. وحديث أحبار اليهود فى المدينة إلا جزء من هذه الظاهرة . وما كلام وفد يثرب الأول لرسول الله ﷺ يوم دعاهم للإسلام إلا جزء من هذه الظاهرة . وهم الذين كانوا يقولون لعرب يثرب .

( إن نبيًا مبعوثًا الآن أظل زمانه نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم ) .

فلما كلمهم الرسول ﷺ قال بعضهم لبعض : ( يا قوم ، تعلموا والله إنه للنبى الذي توعدكم به يهود فلا تسبقنكم إليه ) .

وما قصة ابنى سعية من أحبار يهود . وإسلام عبد الله بن سلام رَّحُظَيْكَ إلا جزء من هذه الظاهرة . لقد كانت أرض العرب كلها ظمأى إلى ذلك الغيث الذى يرويها فيمرعها. ولا يدرك هذه الحقيقة إلا الحكماء والعلماء وكانوا هم الإرهاصات الأولى للنبى الخاتم . ونكتفى عن هذا كله بقول الله عز وجل :

﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقُّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ ١٤٠٠﴾ [ البقرة ] .

ولا عجب أن يستمع رسول الله ﷺ لهذه الإرهاصات ولا يدرى عنها شيئًا لأنه كان مصروفًا عن العلم البشرى. فيلتقى بقس بن ساعدة . ويبشر به ولا يدرى أنه المقصود . ويلتقى بزيد بن نفيل ويبشر به ولا يدرى أنه المقصود ، لأن الله تعالى عصم قلبه الشريف عن التطلع لذلك . ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنًا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الشريف عن التطلع لذلك . ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنًا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الشريف عن التطلع لذلك . ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنًا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الشورى : ٥٢ ] .

## وفد إياد بن معد

لكن كتب الحديث تذكر بروايات متعددة مستفيضة حديثًا عن وفد إياد هذا نصه :

أن وفد إياد لما قدموا على النبى ﷺ ، وأسلموا سأله رسول الله ﷺ عن قس بن ساعدة فقالوا : يا رسول الله ، مات . قال :

انع أنظر إليه في سوق عكاظ على جمل أحمر أورق وهو يخطب الناس وهو يقول كلامًا ما أرانى أحفظه » . فقال بعض القوم: نحن نحفظه يا رسول الله ، فقال :
 هاتوا . فقال قائلهم :

إنه قال: أيها الناس اسمعوا وعوا ، وإذا وعيتم فانتفعوا . إنه من عاش مات ، ومن مات فات وكل ما هو آت آت . مطر ونبات وأرزاق وأقوات ، وآباء وأمهات ، وأحياء وأموات . جميع وأشتات . وآيات بعد آيات . إن في السماء لخبرا ، وإن في الأرض لعبرا ، ليل داج ، وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ، وبحار ذات أمواج . ما لي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون . أرضوا بالمقام فأقاموا ؟ أم تركوا هناك فناموا ؟ أسم قسمًا لا حانثًا فيه ولا آثما . إن لله دينا هو أحب إليه من دينكم الذي أنتم عليه ، ونبيًا خاتمًا حان حينه ، وأظلكم زمانه ، وأدرككم إبانه فطوبي لمن آمن به فهداه . وويل لمن خالفه وعصاه .

ثم قال: تبًا لأرباب الغفلة من الأمم الخالية والقرون الماضية، يا معشر إياد، أين الآباء والأجداد وأين المريض والعُوَّاد ، وأين الفراعنة الشداد ؟ أين من بنى وشيد ؟ وزخرف ونَجدًّ ، وغرَّة المال والولد ، أين من بغى وطغى ، وجمع فأوعى وقال: أنا ربكم الاعلى ؟

ألم يكونوا أكثر منكم أولادًا وأطول منكم آجالاً . طحنهم الثرى بكلكله ومزقهم الدهر بتطاوله فتلك عظامهم بالية ، وبيوتهم خالية عمرتها ، الكلاب العاوية .

كلا بل هو الله الواحد المعبود ، ليس بوالد ولا مولود .

قال النبى ﷺ : « فأيكم يروى شعره ؟ » قال : فأنشده أبو بكر الصديق رضى الله عنه تعالى وقال :

فى الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر لما رأيت مواردًا للموت ليس لها مصادر ورأيت قومى نحوها تمضى الأصاغر والأكابر لا يرجع الماضى إلى ولا من الباقين غابر أيقنت أنى لا محالة حيث صار القوم صائر(1)

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٢ / ٢٥٣ ، وقال تعقيبًا عليه : هذا حاصل الطرق السابقة ، قال البيهقي بعد أن أورد بعضها : إذا ورد الحديث من أوجه ، وإن كان بعضها ضعيفًا دل على أن للحديث أصلاً . وقال الحافظ عماد الدين بن كثير : هذه الطرق على ضعفها كالمتعاضدة على إثبات أصل القصة . وقال الحافظ في الإصابة : طرقه كلها ضعيفة . وقال الشيخ رحمه الله تعالى : أمثل طرقه الأول فإن ابن أخى الزهرى ومن فوقه من رجال البخاري ومسلم . وعلى بن محمد المدائني ثقة . وأحمد بن عبد قال ابن عدى ، صدوق له مناكير \_ فإذا ضم طريق خلف بن أعين إليه حُكم بحسنه بلا توقف ٢ / ٢٥٤.

سادسا بنو عنزة بن أسد بن ربيعة

## بنو عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار

فهم یلتقون مع بکر وتغلب فی أسد . فبنو تغلب هم : بنـو جدیلة بن أسد ، وبنو بکر مثله وهؤلاء بنو عَنَزة بن أسد .

( عن سلمة بن سعد ﴿ وَلَيْكَ أَنه وَفَدَ عَلَى رَسُولَ اللّه ﷺ هُو وَجَمَاعَة مِن أَهَلَ بِيَتِهُ وَوَلَدُهُ وَاسْتَأَذَنُوا عَلَى رَسُولَ اللّه ﷺ فَدَخَلُوا ، فقال: ﴿ مِنْ هَوْلَاء ؟ ﴾، فقيل له : هذا وفد عَنْزَة . فقال :

لخ بخ بخ بخ ، أربعًا ( نعم الحي عنزة مبغى عليهم منصورون ، مرحبًا بقوم شعيب وأختان موسى . سل يا سلمة عن حاجتك ؟ »

قال : جئت أسألك عما افترضت على فى الإبل والغنم . فأخبره ، ثم جلس عنده قريبًا ثم استأذنه فى الانصراف . فما عدا أن قام لينصرف ، فقال له رسول الله عَلَيْكُ الله عَنْزَة لافوت ولا سرف فيه » .

وعن حنظلة بن نعيم ولحظين عن عمر بن الخطاب ولحظين قال : سمعت رسول الله وعن حنظلة بن نعيم ولحظين عن عمر بن الخطاب ولحظين قال : سمعت رسول الله وقال : الله عنزة ذات يوم . فقال أصحابه : وما عنزة ؟ فأشار بيده نحو المشرق فقال : الله عن منصورون ، رواه أبو يعلى برجال ثقات والبزار والطبرانى والإمام أحمد إلا أنه قال عن الغضبان بن حنظلة : إن أباه وفد إلى عمر ولم يذكر حنظلة (١) .

#### \* \* \*

إنهم فرع من فروع ربيعة يفدون إلى النبى ﷺ فيثنى عليهم الثناء كله . ويبخبخ أربع مرات عليهم لعظيم ما هم فيه . أما الذى هم فيه أنهم مبغى عليهم . ولكن الله ناصرهم على من بغى عليهم . وذلك قبل أن يسمع منهم شيئًا . ورسول الله ﷺ الذى يوحى إليه \_ ولا ينطق عن الهوى يبقى هذا النص فضلاً لعنزة أبد الدهر « بخ بخ بخ بخ بخ ، نعم الحى عنزة ، مبغى عليهم منصورون » وراح رسول الله ﷺ يرحب بهم ويعرف بهم بأعظم تعريف .

ا مرحبًا بقوم شعیب وأختان موسى » فشعیب علیه الصلاة والسلام عربى »

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦ / ٩٩٣ .

وهؤلاء قومه . وموسى أحد أولى العزم الخمسة من الرسل وهؤلاء أختانه . وها هم اليوم يغدون أنصار النبى ﷺ بعد أن كانوا أنصار شعيب وموسى عليهما الصلاة والسلام. فهم أهل مدين وامتداداتها .

وعاد بعدها رسول الله على البيركز الثناء الفردى بعد الثناء الجماعى فسأل سلمة ابن سعد سيد القوم: ﴿ سل يا سلمة عن حاجتك ؟ ﴾ قال : جئت لأسألك مما افترضت على في الإبل والغنم . فهو لا يريد أن يسمع قيلاً عن قال ،إنما يريد أن يلتقى برسول رب العالمين . ويسأله عن حق الفقراء والمساكين في مال الأغنياء وفاز سلمة وفات بعد جواب سؤاله . هذا الدعاء من رسول الله على السعة في رزقه ورزق قومه بعد جوابه سؤاله: ﴿ اللهم ارزق عنزة لافوت فيه ولا سرف على هدى القرآن ﴿ وَلا تَجْعَلُ يَدَكُ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنقُكَ وَلا تَبْسُطُهَا كُلُ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مُحْسُورًا ﴿ الإسراء ] .

## حرب البسوس

ولا بد لنا قبل أن نودع ربيعة ونرى ما من الله عليها فى الإسلام أن نعرج على أشأم حرب فى تاريخ العرب بين حيين من أحياء ربيعة هما بكر وتغلب . وحين نشهد جانبًا من هذه الحرب وأسبابها نعرف نعمة الله على هذه الأمة حيث قال فيها :

﴿ اللهِ كِتَابُّ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿ اللهِ اللّٰذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَديد ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰذِينَ مِنْ عَذَابِ شَديد ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ وَيَبْغُونَهَا عَوَجًا أُولَٰكِكُ فِي اللّٰهِ وَيَبْغُونَهَا عَوَجًا أُولَٰكِكُ فِي اللّٰهِ وَيَبْغُونَهَا عَوَجًا أُولَٰكِكُ فِي ضَلَالٍ بَعِيد ﴾ [ابراهيم].

### أسباب الحرب: حمية الجاهلية:

( لما فضّ كليب بن ربيعة جموع اليمن في خزازى وهزمهم ، اجتمعت عليه معد كلها . وجعلوا له قسم الملك وتاجه ونجيبته وطاعته . وغبر بذلك حينًا من دهره . ثم دخله زهو شديد ، وبغى على قومه لما هو فيه من عزة وانقياد معد له ، حتى بلغ من بغيه أنه كان يحمى مواقع السحاب فلا يرعى حماه وإذا جلس لا يمر أحد بين يديه إجلالاً له . ولا يحتبى أحد في مجلسه غيره . ولم يكن بكرى ولا تغلبي يجير رجلاً أو بعمى حمى إلا بأمره . وكان يجير على الدهر فلا تخفر ذمته ، وكان يقول :

وحش أرض كذا فى جوارى . وكان هو الذى ينزل القوم منازلهم ويرحلهم . ولا ينزلون ولا يرحلون إلا بأمره . وقد بلغ من عزته وبغيه أنه اتخذ جرو كلب . فكان إذا نزل منزلاً به كلاً قذف ذلك الجرو فيه فيعوى فلا يرعى أحد ذلك الكلاً إلا بإذنه . وكان يفعل ذلك بحياض الماء فيردها . فلا يردها أحد إلا بإذنه أو من آذن بحرب فضرب به المثل فى العز فقيل :

أعز من كليب وائل .

وكان يحمى الصيد فيقول:صيد ناحية كذا وكذا فى جوارى، فلا يصيد أحدمنه شيئًا وتزوج كليب جليلة بنت مرة بن ذهل بن شيبان، وكان لمرة عشر بنين جساس أصغرهم. وكانت بنو جشم وبنو شيبان تقيم فى دار واحدة إرادة الجماعة ومخافة الفرقة .

وحدث أن كليبًا دخل على امرأته جليلة يومًا فقال لها : هل تعلمين على الأرض أمنع منى ذمة ؟ فسكتت ثم أعاد عليها الثانية فسكتت ، ثم أعاد الثالثة فقالت : نعم أخى جساس وندمانه ابن عمه عمرو المزدلف بن أبى ربيعة بن ذهل بن شيبان .

فسکت کلیب ومضت مدة وهی تغسل رأسه وتسرحه ذات یوم إذ قال لها : من أعز وائل ؟ قالت : أخوای جساس وهمام . فنزع رأسه من يدها وخرج .

وكان لجساس خالة اسمها البسوس بنت منقذ ، جاءت ونزلت على ابن اختها جساس . فكانت جارة ولها ناقة خوارة ومعها فصيل لها . فلما خرج كليب غاضبًا من قول زوجه جليلة رأى فصيل الناقة فرماه بقوسه فقتله ، فعلمت بنو مرة بذلك ، فأغمضوا على ما فيه وسكتوا . ثم لقى كليب ابن البسوس فقال له : ما فعل فصيل ناقتكم ؟ قال : قتلته وأخليت لنا لبن أمه . وأغمضت بنو مرة على هذا أيضًا .

ثم إن كليبا أعاد القول على امرأته فقال: من أعز واثل؟ فقالت: أخواى ، فأضمرها فى نفسه وأسرها وسكت. حتى مرت به إبل جساس وفيها ناقة البسوس. فأنكر الناقة ثم قال : ما هذه الناقة ؟ قالوا : لخالة جساس . قال أو بلغ من أمر ابن السعدية أن يجير على بغير إذنى ؟ ارم ضرعها يا غلام . فأخذ القوس ورمى ضرع الناقة . فاختلط دمها بلبنها . وراحت الرعاة على جساس فأخبروه بالأمر . وولت الناقة ولها عجيج حتى بركت بفناء البسوس . فلما رأتها صاحت : واذلاه ، فقال لها جساس : اسكتوا فلك بناقتك ناقة أعظم منها فأبت أن ترضى حتى صاروا إلى عشر . فلما كان الليل أنشأت بقول تخاطب سعدًا أخا جساس وترفع صوتها تُسمعُ جساسًا :

أیا سعد لا تغرر بنفسك وارتحل ودونك أذوادی إلیك فإنسی لعمرك لو أصبحت فی دار منقذ ولكننی أصبحت فی دار معشر

فإنى فى قوم عسن الجسار أموات محسا ذرة أن يغسدروا ببنياتى لما ضيم سعد وهسو جسار لابسياتى متى يعدو على شاتى

فلما سمعها جساس : قال لها : اسكتى لا تراعِي . إنى سأقتل جملاً أعظم من هذه الناقة سأقتل غلالاً ( فحل إبل كليب ) .

ثم ظعن ابنا وائل . فمرت بكر على نهى ( غدير ماء ) يقال له : شبيث . فنفاهم عنه كليب وقال : لا يذوقون منه قطرة . ثم مروا على بطن الجريب فمنعهم إياه . فنفاهم عنه وقال : لا يذوقون منه قطرة ثم مروا على بطن الجريب فمنعهم إياه . فمضوا حتى نزلوا الذنائب ، واتبعهم كليب ودحيه حتى نزلوا عليه فمر عليه جساس ومعه ابن عمه عمرو بن الحارث بن ذهل ، وهو واقف على غدير الذنائب . فقال له : طردت أهلنا عن المياه حتى كدت تقتلهم عطشا . فقال كليب : ما منعناهم من ماء إلا ونحن له شاغلون . فقال له : هذا كفعلك بناقة خالتى . فقال له : أوذكرتها أما إنى لو وجدتها في غير إبل مرة لا ستحللت تلك الإبل بها ، أتراك مانعي أن أذب عن حماي . فعطف عليه جساس فرسه فطعنه برمح فأنفذ حضنيه (مادون الإبط إلى الكشح) فلما تداءمه الموت . قال: يا جساس : اسقنى من الماء ؟ فقال : ما عقلت استسقاءك الماء منذ ولدتك أمك إلا ساعتك هذه . فالتفت إلى عمرو وقال: يا عمرو أغثني بشربة ماه . فنزل إليه وأجهز عليه .

وأمال جساس يده بالفرس حتى انتهى إلى أهله يركضه . وقد بدت ركبتاه . ولما رأته أخته قالت لأبيها : إن \* هذا الجساس » أتى كاشفًا ركبتاه . فقال : والله ما خرجت ركبتاه إلا لأمر عظيم فلما جاء جساس قال له : ما وراءك يا بنى ؟ قال : وراثى أتى قد طعنت طعنة لتشغلن بها شيوخ وائل زمنًا . قال : وما هى ؟ لأمك الويل ! أقتلت كليبًا ؟ فقال : نعم . فقال له أبوه :

إذن نسلمك بجريرتك ، ونريق دمك فى صلاح العشيرة لبئس ما فعلت . فرقت جماعتك وأطلت حربها . وقتلت سيدها فى شارف من الإبل . والله لا تجتمع واثل بعدها ، ولا يقوم لها عماد فى العرب ، والله لوددت أنك وإخوتك كنتم متم قبل هذا . ما بى ألا أن تتشاءم بى أبناء وائل ) (١) .

وصدق مرة . ووقعت الحرب من أجل ناقة . وقد مكثت أربعين سنة وقعت فيها

<sup>(</sup>١) أيام العرب لجاد المولى وزملائه ص١٤٣ \_ ١٤٥ .

هذه الأيام : يوم النهي ( والنهي : ماء لبني شيبان ) لتغلب على بكر .

يوم الذنائب ( الذنائب : موضع على طريق البصرة إلى مكة ) لتغلب على بكر .

يوم واردات ( وواردات : موضع من يسار طريق مكة إلى البصرة ) لتغلب على بكر .

يوم القصبات ( والقصبات : موضع في ديار بكر وتغلب ) لتغلب على بكر .

يوم عنيزة ( موضع في اليمامة ) تكافآ .

يوم تحلاق اللمم ( سمى بذلك لأن بنى بكر حلقوا فيه جميعًا رؤوسهم ) لبكر على تغلب ) (۱) .

هؤلاء العرب بدون إسلام :

وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا

وحتى معركة ذى قار لم تكن بين العرب والفرس إنما كانت بين بكر وشيبان وحلفائها من جهة . وبين الفرس وحلفائهم من العرب وهم تغلب والنمر ، وقضاعة وإياد وهم ثلاثة آلاف من العرب وألفان من الفرس مقابل بكر وحلفائها . ولم تتحرك إلا نخوة إياد التى اتفقت سرًا مع بكر ضد الفرس .

أما الحروب الأخرى فكلها بين العرب يأكل القوى فيهم الضعيف . وشهدنا طغيان كليب واستبداده وحرصه على إذلال العرب لشخصه . وذلك عندما أعطته معد ( ربيعة وقيس) أمرها فقادها لحرب عرب الجنوب يوم خزازى: « قال هشام بن السائب الكلبى : ( لم تجتمع معد كلها إلا على ثلاثة رهط من رؤساء العرب وهم عامر بن الظرب يوم البيداء حين تمذحجت مذجح وسارت إلى تهامة . وربيعة بن الحارث يوم السلان ، وكليب حين قاد جموع معد يوم خزازى ) (٢) .

وبهذا النصر أراد أن يجعل نفسه إلها للعرب من دون الله .

## صفحة من الإسلام

هذه صفحة الجاهلية . فماذا عن صفحة الإسلام ؟

<sup>(</sup>١) أيام العرب لجاد المولى وزملاته ص١٤٢ . (٢) المصدر السابق هامش ص١٤٢ .

لقد شهدنا وفد تغلب بن وائل وكيف أصروا على نصرانيتهم ، هذا فيمن كان فى الأرض العربية أما من كان فى سلطان فارس أو سلطان الروم فأولئك بقوا فى ولائهم وقيادتهم لهذين السلطانين ، وكان التطور الحاسم فى تغلب يوم فتح تكريت التى كانت تحت النفوذ الرومانى ، فكتب سعد بن أبى وقاص ولا الله عمر أمير المؤمنين أن أهل الموصل قد اجتمعوا إلى الانطاق . أحد قادة الروم ، وإقباله حتى نزل بتكريت ، فكتب عمر أمير المؤمنين إلى سعد :

سرح إلى الأنطاق عبد الله بن المعتّم ، واستعمل على مقدمته ربعى بن الأفكل العنزى . وعلى ميمنته الحارث بن حسان الذُهلى وعلى ميسرته فرات بن حيان العجلى وعلى ساقته هانئ بن قيس . وعلى الخيل عرفجة بن هرثمة . ففصل عبد الله بن المعتّم في خمسة آلاف من المدائن . فسار إلى تكريت أربعًا حتى نزل على الأنطاق ومعه الروم وإياد وتغلب والنّمر ومعه الشهارجة وقد خندقوا بها ، لقد كان عمر فراضي يختار القيادات العظمى . ويقود المعركة من المدينة . والملاحظ أن كل القيادات هي من ربيعة من عدا القائد العام عبد الله بن المعتم . والذي كان عمر يحرص أن يكون من صحابة من رسول الله بي وعرفجة بن هرثمة على الخيل وهو من الصحابة كذلك . واختيار وسول الله بي العليا من ربيعة لانها أدرى بالأرض وبالعدو الذي تواجهه .

. (وقد خندقوا بها . فحصرهم أربعين يومًا . فتزاحفوا بها أربعة وعشرين زحفًا . ووكل عبد الله بن المعتم بالعرب ليدعوهم إليه وإلى نصرته على الروم . فهم لا يخفون وكل عبد الله بن المعتم بالعرب ليدعوهم إليه وإلى نصرته على الروم . فهم لا يخفون وكليه شيئًا .

ر كل رأت الروم أنهم لا يخرجون خرجة إلا كانت عليهم ويُهزمون في كل ما زاحفوهم ، تركوا أمراءهم ، ونقلوا متاعهم إلى السفن . وأقبلت العيون (الجواسيس) من تغلب وإياد والنمر إلى عبد الله بن المعتم بالخبر . وسألوه للعرب السلم . وأخبروه أنهم قد استجابوا له فأرسل إليهم: إن كنتم صادقين بذلك فاشهدوا أن لا إله إلا الله . وأن محمداً رسول الله وأقروا بما جاء من عند الله ثم أعلمونا رأيكم . فرجعوا إليهم بالإسلام . . . ) .

67 لم يكن هدف الفتوح نصر عربى على عربى أو عربى على رومى أو فارسى . إنما كان الهدف الأعلى هو الجهاد فى سبيل الله ، ونصرة هذا الدين ، وكما رأينا فالجيش الإسلامى ذو القيادة العربية قد حقق الانتصار المطلوب من خلال أربعة وعشرين زحفًا حطمت العدو ، وجعلته يفكر بالهرب . والعرب من تغلب وإياد والنمر تودُّ السلم لها . فطالبهم قائد الجيش الإسلامى بالإسلام لهذا السلم . واستجاب أكثرهم لهذه الدعوة

واستجابوا للإسلام .

(فردهم إليهم وقال : إذا سمعتم تكبيرنا ، فاعلموا أنا قد نهدنا إلى الأبواب التى تلينا لندخل عليهم منها فخذوا الأبواب التى تلى دجلة . وكبروا واقتلوا من قدرتم عليه ، فانطلقوا حتى تواطِّوهم على ذلك . ونهد عبد الله والمسلمون لما يليهم فكبروا وكبرت تغلب وإياد والنمر . وقد أخذوا بالأبواب فحسب القوم أن المسلمين قد أتوهم من خلفهم فدخلوا عليهم مما يلى دجلة فبادروا الأبواب التى عليها المسلمون . فاخذتهم السيوف المسلمين مستقبلتهم وسيوف الربعيين الذين أسلموا ليلتئذ من خلفهم . فلم يسلم من أهل الخندق إلا من أسلم من تغلب وإياد والنمر ) (١) .

## موقعة الحصنين

انتهى فتح تكريت . وكان على ربيعة التى أسلم قسم كبير منها من إياد وتغلب والنمر أن تقود معركة الجهاد في سبيل الله .

( وقد كان عهد عمر إلى سعد : إن هم هزموا ( أى الروم ) أن يأمر عبد الله بن المعتم بتسريح ابن الأفكل العنزى (وهو من ربيعة ) إلى الحصنين فأخذ بالطريق وقال : اسبق الخبر. وسر ما دون القيل ، وأحى الليل . وسرَّح معه تغلب وإياد والنمر فقدَّمهم ، وعليهم عتبة بن الوعل أحد بنى جشم ( من قوم كليب بن وائل ) وذو القرط ، وأبو وداعة بن أبى كرب وابن ذى السنينة قتيل الكلاب وابن الحجير الإيادى وبشر بن أبى حوط متساندين ) .

هؤلاء قادة ستة جدد من ربيعة وكانوا مع الروم في تكريت ، هاهم اليوم طليعة الزحف نحو الحصنين ، وعلى رأسهم عتبة بن الوعل ( ولما كانوا منها قريبًا قدَّموا عتبة ابن الوعل ( التغلبي ) فادعَّى بالظفر والنفل والقفل ( أي دعا الله بذلك ) ثم ذو القرط،ثم ابن ذي السنينة ثم ابن الحجير ثم بشر ، ووقفوا بالأبواب . وقد أخذوا بها ، وأقبلت سرعان الخيل مع ربعي بن الأفكل حتى اقتحمت عليهم الحصنيين . فكانت إياها، فنادوا بالإجابة إلى الصلح . فأقام من أجاب . وهرب من لم يستجب إلى أن أتاهم عبد الله بن المعتم . فلما نزل عليهم عبد الله دعا من لج وذهب ، ووفى لمن أقام . فتراجع الهراب ، واغتبط المقيم ، وصارت لهم المنعة والذمة . واقتسموا في

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۲ / ٤٧٤ ، ۲۵۵ .

تكريت على كل سهم ألف درهم ، للفارس ثلاثة آلاف وللرجل ألف وبعثوا بالأخماس مع فرات بن حيان. وبالفتح مع الحارث بن حسان وولى حرب الموصل ربعى بن الأفكل العنزى والخراج عرفجة بن هرثمة ) (١) .

فكم الفرق بين حرب البسوس التى استمرت أربعين عامًا لتأليه فرد . أو قبيلة وبين فتح تكريت وفتح الحصنين . ليدخل الناس فى دين الله أفواجا . لقد كان هذا بعد ستة عشر عامًا فقط من وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام .

# وفد تغلب وإياد والنمر عند عمر أمير المؤمنين

سبق أن ذكرنا أن عبد الله بن المعتم رُطَّيْك بعث بالأخماس مع فرات بن حيان العجلى ( من ربيعة ) وبالفتح مع الحارث بن حسان . أما الحارث بن حسان فهو من ربيعة . لكنه من بكر بن وائل قوم جساس بن مرة . وهو الذى افتخر وقال :

أنا ابن حسان بن حوطٍ وأبى 💎 رسول بكرٍ كلها إلى النبي

والقادة الستة من تغلب وإياد والنمر . وفد منهم خمسة فقط إلى عمر أمير المؤمنين . أما السادس فهو ـ أخو حسان بن حوط بشر بن أبى حوط من بكر بن واثل . وهؤلاء مضوا فى الجهاد ولهم قدم راسخة فى الإسلام منذ بداية الفتوحات .

( وكان فى وفود عبد الله بن المعتم عتبة بن الوعل ، وذو القرط ، وابن ذى السنينة . وابن الحجير وبشر . فعاقدوا عمر على بنى تغلب فعقد لهم على أن من أسلم منهم فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم ومن أبى فعليه الجزاء . وإنما الإجبار من العرب على من كان فى جزيرة العرب ) (٢) .

فالطبرى يشير إلى أن الإسلام يقبل الجزية من العربى ما لم يكن مقيمًا في جزيرة العرب انطلاقًا من حديث رسول الله ﷺ : ﴿ لا يجتمع في جزيرة العرب دينان ﴾ . وهؤلاء التغلبيون خارج جزيرة العرب ، فتقبل منه الجزية . لكن المشكلة أن بنى تغلب يعتبرون الجزية إهانة وذلاً وكان القادة الخمسة يدركون ذلك . فقالوا لأمير المؤمنين :

( إذًا يهربون وينقطعون فيصيرون عجمًا فأمرٌ أجمل ؛ الصدقة . فقال : ليس إلا الجزاء فقالوا : تجعل جزبتهم مثل صدقة المسلم فهو مجهودهم ، ففعل على ألا ينصروا

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۲ / ٤٧٤ ، ٤٧٥ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٢ / ٤٧٧ .

وليدًا ممن أسلم آباؤهم . فقالوا : لك ذلك ) (١) .

فقد رضى التغلبيون مضاعفة الجزية لتكون مثل صدقة المسلمين أنفة أن يختلفوا عنهم ورضى عمر فطفيت بذلك . وانقسم التغلبيون قسمين :

قسم على رأسه هؤلاء القادة الخمسة ومن أسلم معهم من قومهم . وانضموا إلى الجيش الإسلامي وكانوا أهل الكوفة فيما بعد . وقسم آخر بقى في أرضه تؤخذ منه الجزية المضاعفة إذا أصر على نصرانيته .

يقول الطبرى رحمه الله ( فهاجر هؤلاء التغلبيون ومن أطاعهم من النمريين والإياديين إلى سعد بالمدائن وخطوا معه بعد الكوفة . وأقام من أقام في بلاده على ما أخذوا لهم من عمر مسلمهم وذميهم ) (٢).

<sup>(</sup>١، ٢) تاريخ الطبري ٢ / ٤٧٧ .



# وفود قضاعة

۱ـ وفد بنی بهراء .

۲ـ وفد بل*ی* .

٣ـ وفد سعد هذيم .

٤\_ وفد بني جرم .

٥ـ وفد بن*ي عذرة* .

٣ ـ وفد سلامان بن سعد هذيم .

٧ـ وفد كلب بن وبرة.

۸ ـ وفد خشين .

### بنو قضاعة

وهم الفرع الثالث من العرب ؛ فرع عدنان ، وفرع قحطان ، وفرع قضاعة .

ولاختلاف النسابين فى أصل قضاعة وهل هم فرع من عدنان أو قحطان صاروا يذكرون فرعًا مستقلاً ثالثًا عن الفرعين الكبيرين .

( قال قوم : هو قضاعة بن عدنان ، وقال قوم : هو قضاعة بن مالك بن حمير . وقال قوم منهم الكلبي : هو قضاعة بن مالك بن حمير . والله أعلم .

فولد قضاعة الحافِى ، لم يعقب لقضاعة ولد غيره . فولدُ الحافى بن قضاعة عمران وعمرو وأسلم . وهؤلاء بنو عمرو بن الحافى . حيدان وبهراء وبلى ) (١) .

# ۱\_وفد بنی بهراء

( روى محمد بن عمر عن كريمة بنت المقداد بن عمرو وَلِيَّشِيُّ قالت : سمعت أمى ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب تقول :

قدم وفد بهراء من اليمن على رسول الله على وكانوا ثلاثة عشر رجلاً . فأقبلوا يقودون رواحلهم حتى انتهوا إلى باب المقداد بن عمرو، ونحن في منازلنا ببني حديلة (٢) فخرج إليهم المقداد فرحب وأنزلهم وقدم لهم جفنة من حيس . قالت ضباعة : كنا قد هيأناها قبل أن يحلوا لنجلس عليها فحملها المقداد وكان كريمًا على الطعام ، فأكلوا منها حتى نهلوا . وردّت إلينا القصعة وفيها شيء فجمع في قصعة صغيرة ثم بعثنا بها مع سدرة مولاتي إلى رسول الله على فوجدته في بيت أم سلمة . فقال : « ضباعة أرسلت بهذا ؟ » قالت سدرة : نعم يا رسول الله . قال : « ضعى » . ثم قال : « ما فعل ضيف أبي معبد ؟ » (٣) قلت : عندنا .

<sup>(</sup>١) جمهرة أنساب العرب لابن حزم . (٢) بنو حديلة : بطن من الأنصار .

<sup>(</sup>٣) أبو معبد : كنية المقداد بن الأسود .

فأصاب منها رسول الله ﷺ هو ومن معه في البيت حتى نهلوا وأكلت معهم سدرة ثم قال : « اذهبي بما بقي إلى ضيفك » قالت سدرة :

فرجعت بالقصعة إلى مولاتى . قالت : فأكل منها الضيف ما أقاموا . فردَّدها عليهم وما تغيض (١) حتى جعل الضيف يقولون :

يا أبا معبد ، إنك لتُنهلنا من أحب الطعام إلينا وما كنا نقدر على مثل هذا إلا فى الحين . وقد ذكر لنا أن بلادكم قليلة الطعام إنما هو العُلق (٢) . أو نحوه ونحن عندكم في الشبع . فأخبرهم أبو معبد بخبر رسول الله على أنه أكل منها وردها وهذه بركة أصابعه على فجعل القوم يقولون : نشهد أنه رسول الله ، وازدادوا يقينًا ، وذلك الذي أراد على فأتوه ، فأسلموا ، وتعلموا الفرائض ، وأقاموا أيامًا ثم جاؤوا إلى رسول الله عليهم .

#### \* \* \*

الشخصية الأولى من بهراء هو المقداد بن عمرو وطلي . وهو من السابقين الأولين من المهاجرين ومن الرعيل الأول الذي تربى على يدى رسول الله على في مكة في قلب المحنة . ولاقى كل صنوفها . وأول مأثرة من مآثره وطلي أنه أول من أعلن الإسلام في مكة أو من أول من أعلن ذلك ( قال ابن مسعود : أول من أظهر الإسلام بمكة سبعة منهم المقداد ) .

لكن ما هو المقداد في جاهليته ؟ وكيف وصل إلى مكة ؟

(هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة . . . بن أهون بن بهراء بن عمرو بن الحافى بن قضاعة البهراوى المعروف بالمقداد بن الأسود ، وهذا الأسود الذى ينسب إليه هو الأسود ابن عبد يغوث الزهرى وإنما نسب إليه لأن المقداد حالفه، فتبناه الأسود فنسب إليه ويقال له أيضًا : المقداد الكندى ، وإنما قيل له ذلك ؛ لأنه أصاب دمًا فى بهراء فهرب منهم إلى كندة فحالفهم ثم أصاب فيهم دمًا فهرب إلى مكة فخالف الأسود بن عبد يغوث ) (٣) (٤) .

فماضيه في الجاهلية ماض معرقٌ في القتل حيث قتل قتيلين أحدهما في قومه

 <sup>(</sup>١) تغيض : تنقص .
 (١) العلق : البلغة من الطعام .

 <sup>(</sup>٣) والأسود بن عبد يغوث بن وهب هو ابن أخى آمنة أم النبى ﷺ ، وحيث إن الأسود تبناه فصارت خديجة بمثابة جدته . ومن هنا كان قربه من رسول الله ﷺ .

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة لابن الأثير ٤ / ٩ / ٤ .

والآخر في حلفائه كندة ، فالشجاعة والجاهلية والتهور تجرى في دمه . وعندما انضم إلى الإسلام وجد صعوبة كبيرة في ضبط نفسه وكف يده عن القتل والقتال ، وأصبح إنسانًا جديدًا موحدًا لله جنديًا لرسول الله على ولهذا برزت شجاعته بأقوى ما يكون يوم أعلن إسلامة في مكة في بيئة حاقدة على الإسلام . فالأسود بن عبد يغوث كان من أول وكبار المستهزئين (قال البلاذري : كان إذا رأى المسلمين قال : جاءكم ملوك الأرض الذين يرثون ملك كسرى وقيصر . ويقول للنبي على أما كلمت اليوم من السماء يا محمد وما أشبه هذا القول . . ويقال : إن جبريل على أوما إلى رأسه فضربته الأكلة فامتخض رأسه قيحًا (١) وذلك مصدامًا لقوله عز وجل: ﴿ إِنَّا كَفَيْنَاكُ الْمُسْتَهُزِئِينَ ١٠٠ ﴾ [ الحجر ] .

أما في بدر فقد كان بدرًا ساطعًا فيها وذلك حين استشار رسول الله ﷺ الناس في مواجهة قريش ( فقام أبو بكر فأحسن ، ثم قام عمر فأحسن . ثم قام المقداد بن عمرو : فقال :

يا رسول الله ، امض لما أراك الله ، فنحن معك . والله لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى لموسى في اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون . فوالذى بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه . فقال له رسول الله خيراً ودعا له به ) (٢) لقد انتهى كف اليد . وبدأ الجهاد الذى يعشقه المقداد . فقد كان أحد فارسين فى بدر هما كل سلاح الفرسان فيها وشهد المشاهد كلها مع رسول الله ولله وحتى نعرف عظمة المقداد والمؤلف نستمع إلى عمر بن الخطاب وهو يبعث مدده إلى عمر بن الخطاب يستمده ويعلمه ذلك ، وأمده بأربعة ألاف رجل على كل ألف رجل منهم رجل . وكتب إليه عمر بن الخطاب : إنى قد أمددتك بأربعة آلاف رجل على كل ألف رجل منهم رجل منهم رجل مقام الألف ؛ الزبير بن العوام والمقداد بن عمرو، وعبادة بن الصامت ومسلمة بن مخلد (أو خارجة بن حذافة) .

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٢ /٦٠٥ . (۲) السيرة النبوية لابن هشام ١ / ٢ / ١٩٤ .

وقال عمر : اعلم أن معك اثنى عشر ألفًا ولا يغلب اثنا عشر ألف عن قلة ) (١) .

وبلغ صبت المقداد أرض العرب كلها . وخاصة قومه بهراء في اليمن . وعندما قرروا أن يفدوا إلى النبي على في العام التاسع للهجرة . كانوا يعرفون أن علمًا من أعلام أصحاب محمد على هو منهم ومن أجل هذا جاؤوا إليه بدون تردد فهو ابنهم وهو وسيطهم وشفيعهم ورسولهم إلى رسول الله على . وما أسعد المقداد بقومه بهراء من أقصى اليمن يأتون وافدين للانضمام إلى هذا الدين الجديد وأسعدتنا كريمة بنت المقداد وللها أن نقلت لنا أنباء هذه الضيافة العجيبة . ولا ننسى إكرام المقداد بأن يكون زوجًا للهاشمية العظيمة ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب . وراحت الفتاة تنقل لنا جزئيات هذه الضيافة في بيت أمها وأبيها .

(قدم وفد بهراء من اليمن على رسول الله ﷺ وكانوا ثلاثة عشر رجلاً . فأقبلوا يقودون رواحلهم حتى انتهوا إلى باب المقداد بن عمرو . ونحن فى منازلنا بنى حديلة . فخرج إليهم المقداد فرحب وأنزلهم وقدًّم لهم جفنة من حيس (٢) ) قد شهدنا شجاعته . أما كرمه فلم نشهده إلا هنا حيث قدَّم طعامه وطعام أولاده لضيفه ( وقدَّم لهم حفنة من حيس كنا قد هيأناها قبل أن يحلوا ، لنجلس عليها ( فنأكلها ) .

وأكل الضيف ونهل وشبع وارتوى . فليعد ببقايا هذا الحيس للأولاد الذين يتضاغون من الجوع وإذا لم يفعل ذلك . فلا أقل أن تفعل الأم هذا وتطعم أولادها الجياع تلك البقايا من الشراب فيسدون به رمقهم . لكن ضباعة وَلَيْ تنتمي إلى عالم آخر ، وإلى أسرة أخرى تنتميان إلى أسرة النبوة التي تعيش البركة النبوية في كل ذرة من أجسادهم . بعثت بالبقايا إلى رسول الله ﷺ .

( وردت إلينا القصعة وفيها شيء ، فجمع في قصعة صغيرة ثم بعثنا بها مع سدرة مولاتي إلى رسول الله ﷺ ) وتتابع كريمة وُعْنِيْهَا القصعة فهي مهيأة أن تدخل التاريخ . وبهذا الهدف بُعث بها إلى رسول الله ﷺ وكأنما القصعة فرحة أن يكون ما فيها شرابًا لرسول الله ﷺ وكان هذا الحوار القصير الهادئ . والابتسامة النبوية تملأ الجو عبيرًا وشذى وعطرًا .

( فوجدته في بيت أم سلمة . فقال رسول الله ﷺ :

\_ ضباعة أرسلت بهذا ؟

<sup>(</sup>١) فتح مصر لابن عبد الحكم ص٦١ . (٢) الحيس : الأقط ( اللبن المجمد ) بالتمر والسمن .

- ـ سدرة : نعم يا رسول الله .
  - ـ قال : ﴿ ضعى ﴾ .
- \_ ثم قال : « ما فعل ضيف أبى معبد ؟ » .
  - ـ قلت : عندنا ) .

ووصلت رسالة ضباعة إلى ابن عمها وحبيبها رسول الله ﷺ فهى تريد عونًا لها على إطعام هؤلاء الضيوف الثلاثة عشر . وأرسلت الأمداد الكبرى إلى بيت ضباعة .

(فأصاب منها رسول الله ﷺ هو ومن معه في البيت حتى نهلوا . وأكلت معهم سدرة ثم قال : ١ اذهبي بما بقي إلى ضيفكم » .

قالت سدرة : فرجعت بالقصعة إلى مولاتي ) .

وتدخلت الملائكة . فكانوا هم الذين يملؤون القصعة بالحيس الطيب اللذيذ . وما أسعد قصعة المقداد أن تكون المعجزة النبوية الخالدة . وما أسعدها أن يقع الاختيار عليها لتكون بيدى الحبيب المصطفى ﷺ . إنه طعام مبارك . وإذا نزلت البركة فحيهلا بضيوف أهل الأرض ( فأكل منها الضيوف ما أقاموا . فردَّدها عليهم وما تغيض ) .

شيء عجيب حقًا . فماذا يشهد الضيوف عند مضيفهم المقداد . إنه الحيس ، إنها القصعة ، إنه الطعام يأكلون ويأكلون وينهلون فما ينتهى فى الصباح ولا فى المساء ولا فى اليوم الثانى ولا فى اليوم الثالث ولا الخامس . القصعة نفسها ، الحيس نفسه ، ولم يكن بد أن يعلنوا تعجبهم الذى أذهلهم .

( يا أبا معبد إنك لتنهلنا من أحب الطعام إلينا . وما كنا نقدر على مثل هذا إلا في الحين ) .

هم فى اليمن السعيد المترع بالخيرات أعجز من أن يهيئوا مثل هذا الطعام اللذيذ الطيب المبارك كل يوم .

وأين هم . هم في الحجاز بلد القوم الذين يعيشون على العلقة من الطعام ، والبلغة من العيش .

( وقد ذكر لنا أن بلادكم قليلة الطعام إنما هو العلّق أو نحوه . ونحن عندكم في الشبع . ولم لا يكون أبو معبد النبي وقد فعل هذا كله بهذه القصعة من بقايا حيسهم

فى أول يوم . وهل يقدر على هذا إلا نبى متصل بالسماء . وصدق ما توقعوه . لكن النبى ـ القادمين للسلام عليه والإيمان به ـ هو الذى بارك لهم قصعتهم حين أكل ما تبقى من طعامهم . فأصبح ينمو بلا حساب ، ويؤكل فلا يغيض . وينهل فلا ينقص ، أليست معجزة شهدوها بأعينهم ( فأخبرهم أبو معبد بخبر رسول الله عليه أنه أكل منها وردها وهذه بركة أصابعه عليه ) .

إنها دورة إيمانية لبضعة أيام هيأتهم للقاء رسول رب العالمين (فجعل القوم يقولون نشهد أنه رسول الله). وازدادوا يقينا فسوف يمضون إلى أنحاء اليمن ، ويتحدثون بما شهدوا بأعينهم من معجزة القصعة وحيسها الذى هنئوا به كل هذه الأيام . وبعدها في قلوب تغمرها السعادة واليقين والنور . ويتألق فيها الضياء كان لهم أن قابلوا رسول الله على وأسلموا واندفعوا يغرفون من معين النور (فأسلموا وتعلموا الفرائض وأقاموا أيامًا) ثم جاؤوا إلى أصعب لحظة ؛ إلى فراق حبيبهم المصطفى على بعد أن ولدوا من جديد وكانت هذه الأيام المباركة أسعد أيامهم . كأن لم يعرفوا الحياة قبلها ( ثم جاؤوا إلى رسول الله على ودعونه . فأمر لهم بجوائز وانصرفوا إلى أهليهم ) .

وحمدوا الله عز وجل أن أقر أعينهم قبل أن يموتوا برؤية النبى الخاتم . برؤية سيد ولد آدم ، بجائزة رسول رب العالمين التي سيورثونها إلى أولادهم وأحفادهم وأهلهم من بعد .

# ۲ ـ وفد بلیّ

وقبل أن نتحدث عن وفد بلى . لا بد أن نشير إلى أن هذه القبيلة كان لها جالية كبيرة فى المدينة ودخل أبناؤها فى الإسلام وشاركوا فى فتوحاته . وتلقوا التربية النبوية المباشرة من مربى البشرية صلوات الله وسلامه عليه . وقد حفظ التاريخ لنا منهم ما لا يقل عن عشرة بدريين هم :

١- عبد الرحمن بن عبد الله بن ثعلبة . . . بن عامر بن أنيف

٢\_ المجذر بن زياد وهو الذي بارز في بدر وقال :

فأثبت النسبة أنى مسن بلسى والضاربين الكبش حستى ينحنى أو بشرن بمثلها مسنى بنسى أطعن بالصعدة حستى تنثنى (١) إما جهلت أونسيت نسبى الطاعنين برماح اليزنسي بشر بيتم من أبوه البخسترى أنا الذي يقال أصلى من بلى

٣ ـ عبد الله بن زياد ، وهو أخو المجذر .

٤ ـ النعمان بن عمرو بن عبيد . . . بن هني بن بلي وهو عقبي كذلك .

٥ ـ أبو بردة بن نيار . . . بن هنى بن بلى .

٦ ـ زيد بن أسلم بن عدى . . . بن هني بن بلي .

٧ ـ ثابت بن أقرم بن عدى . . . بن هني بن بلي .

٨ ـ معن بن عدى بن العجلان . . . بن هني بن بلي .

٩ ـ عبد الله بن سلمة بن مالك . . . بن هني بن بلي .

١٠ ـ سهل بن رافع بن خديج ... بن فران بن بلى وهو الذى تصدق بالصاع فتكلم فيه المنافقون فأنزل الله تعالى : ﴿ وَاللَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخُرُونَ مِنْهُم ﴾(١) [ التوبة : ٧٩ ] .

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٢٠٥ .

- وبعد البدريين بمن جاهد مع رسول الله ﷺ منهم :
- ١١ ـ كعب بن عجرة . . . بن فران بن بلي صاحب رسول الله ﷺ .
- ١٢ \_ عبد الله بن أسلم بن بيجان . . . بن فران بن بلي ممن بايع تحت الشجرة .
- ۱۳ ـ عبد الله بن أسلم بن زيد بن بيجان . . . بن فران بن بلى صاحب رسول الله ﷺ .
- ١٤ ـ طلحة بن البراء بن عمير . . . بن فران بن بلى له صحبة محمودة ونية
   خالصة في الإسلام .
  - ١٥ \_ عبدة بن المعتب بن الجد . . . بن هني بن بلي شهد أحدًا .
  - ١٦ عبد الرحمن بن عديس أحد المحاصرين لعثمان ويقال : له صحبة ) (١) .

فهذه هي الكوكبة الأولى من السابقين الأولين من الأنصار والذين جاهدوا قبل الفتح ومنهم العقبي والبدري والحديبي والأحدى .

ونعود إلى وفد بلي الذي يحدثنا عنه مضيفهم رويفع بن ثابت البلوي .

وروى ابن سعد عن رويفع بن ثابت البلوى رَطَّ فِيكُ قال :

قدم وفد من قومى فى شهر ربيع الأول سنة تسع فأنزلتهم فى منزلى ببنى حديلة . ثم خرجت بهم حتى أتينا رسول الله ﷺ وهو جالس مع أصحابه فى بيته فى الغداة فسلمت فقال : « رويفع » فقلت : لبيك ، قال : « من هؤلاء القوم ؟ » قلت : قومى، قال : « مرحباً بك وبقومك » قلت : يا رسول الله ، قدموا وافدين عليك مقرين بالإسلام وهم على من وراءهم من قومهم ، فقال رسول الله ﷺ : « من يرد الله به خيراً يهده للإسلام » قال .

فتقدم شيخ الوفد أبو الضبيب فقال : يا رسول الله ، إنا قدمنا عليك لنصدقك ونشهد أن ما جئت به هو الحق ونخلع ما كنا نعبد ويعبد آباؤنا فقال رسول الله ﷺ :

« الحمد لله الذي هداك للإسلام فكل من مات على غير الإسلام فهو في النار » .

وقال له أبو الضبيب: يا رسول الله، إنى رجل لى رغبة فى الضيافة فهل لى فى ذلك أجر ؟ فقال رسول الله ﷺ: ﴿ نعم وكل معروف صنعته إلى غنى أو فقير فهو صدقة ﴾ قال : يا رسول الله ما وقت الضيافة ؟

قال : « ثلاثة أيام فإذا زاد بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل للضيف أن يقيم عندك فيحرجك » .

<sup>(</sup>١) جمهرة أنساب العرب لابن حرم ص٤٤٢، ٤٤٣.

قال: يا رسول الله ، أرأيت الضالة من الغنم أجدها في الفلاة من الأرض ؟ قال: « لك أو لأخيك أو للذئب » قال: فالبعير ؟ قال: « مالك وله ، دعه حتى يجده صاحبه » .

قال رويفع : وسألوا عن أشياء من أمر دينهم فأجابهم ثم رجعت بهم إلى منزلى: فإذا رسول الله ﷺ يأتى بحمل تمر يقول استعن بهذا التمر .

قال : فكانوا يأكلون منه ومن غيره ، فأقاموا ثلاثاً ثم جاؤوا رسول الله ﷺ يودعونه فأمر لهم بجوائز كما كان يجيز من قبلهم ثم رجعوا إلى بلادهم ) (١) .

#### \* \* \*

لابد أن نذكر ثانية أن بلى قد خاضت حروباً ضد الإسلام تحت راية الروم وذلك فى مؤتة وفى ذات السلاسل ، وفى سرية أسامة بن زيد رضي الله في السلاسل ، وفى سرية أسامة بن زيد رضي الله في الله في مؤتة :

( ثم مضوا إلى معان من أرض الشام ، فبلغ الناس أن هرقل قد نزل مآب من أرض البلقاء في مائة ألف من الروم وانضم إليهم من لخم وجذام والقين وبهراء وبلى مائة ألف منهم ، عليه رجل من بلى ثم أحد إراشه يقال له : مالك بن رافلة .

إذن فقائد العرب كلها في المعركة ضد المسلمين هو مالك بن زافلة الإراشي البلوى فهو الشخص الثاني في جيش الكفر يقابل جعفر بن أبي طالب في الجيش الإسلامي المكون من ثلاثة آلاف مقاتل .

ومن أجل ذلك كان مقتله حاسماً فى تقرير مصير المعركة التى قادها خالد بن الوليد خُولَتُك بعد استشهاد القادة الثلاثة وكان البطل الذى قتله من قضاعة كذلك وهو قطبة بن قتادة العذرى الذى كان على ميمنة المسلمين .

وقد كان قطبة بن قتادة الغدرى الذى كان على ميمنة المسلمين قد حمل على مالك ابن زافلة فقتله فقال قطبة بن قتادة :

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦/ ٤٣٠ .

طعنـــت ابن زافلــة بن الإرا ضربت على جــــيدة ضــربة وسقــنا نساء بـــنى عمــــه

ش برمے مضی فیه ثم انحطم فمال کما مال غصن السلم غداة رقوقین سوق النعم) (۱)

هؤلاء بلي في مؤتة .

أما في غزوة ذات السلاسل . فكانت محاولة تألفهم من عمرو بن العاص رَطَّقِتُكُ لأن أمه من بلي . ومع ذلك فقد شاركوا في حرب المسلمين بصفتهم جزء من قضاعة .

(وسار حتى وطئ بلاد قضاعة ، فدوخها حتى أتى أقصى بلادهم . ولقى فى آخر ذلك جمعًا فحمل عليهم المسلمون فهربوا فى البلاد وتفرقوا ) (٢) .

لكن محاولة تفريق كلمة قضاعة ضد الإسلام كانت هدفًا رئيسيًا من الغزوة . فقد كانت الأوامر النبوية ( وأمره أن يستعين بمن مَّر به من بلى وعذرة وبلقين ) (٣) .

وكانت سرية أسامة بن زيد وطائي إلى الحرقان وإلى موقع مقتل أبيه زيد ليثأر له . ونفذ المهمة وأوطأ المواقع التى خاض أبوه فيها الحرب . وفيها من كل قبائل الشمال وقضاعة .

أما الآن فالوفد قادم ليعلن إسلامه ، ودخوله في دين الله ، ولهذا كان فرح رويفع فيه فرحًا عظيمًا ولم يتمالك أن يمضى بالوفد كله ليلقى رسول الله ﷺ في بيته . وكانت المحاورة المعمورة بالسعادة والرضا .

- ـ ﴿ رويفع ﴾ .
  - ـ لبيك .
- ــ ﴿ من هؤلاء القوم ؟ » .
  - ـ قومى .
- ـ « مرحبًا بك وبقومك » .

\_ يا رسول الله ، قدموا وافدين عليك مقرين في الإسلام ، هم على من وراءهم من قومهم .

السيرة النبوية لابن هشام ٢ / ١٩/٤ .

<sup>(</sup>٣، ٢) الرحيق المختوم للمباركفورى ص٤٤٢ .

ـ ﴿ من يرد الله به خيرًا يهده للإسلام ﴾ .

فليس وفدًا يمثل نفسه إنما يمثل بلى كلها . وانسحب رويفع وتقدم سيد بلى رئيس الوفد ليعلن لرسول الله ﷺ ما أعلنه رويفع بن ثابت (فتقدم شيخ الوفد أبو الضبيب فقال :

يا رسول الله ، إنا قدمنا عليك لنصدقك ونشهد أن ما جئت به هو الحق ) .

وأبو الضبيب يدرك أن الدخول في الإسلام هو الانخلاع الكامل من عقائد الجاهلية ومن أجل هذا أعلنها بين يدى رسول الله ﷺ فتابع :

ا ونخلع ما كنا نعبد ويعبد آباؤنا » .

فقال رسول الله ﷺ : ﴿ الحمد لله الذي هداكم للإسلام . . . ﴾ ولابد من الإشارة إلى الإيمان باليوم الآخر : فقال صلوات الله عليه ﴿ . . . فكل من مات على غير الإسلام فهو في النار ﴾ ورأى القائد الأعظم ﷺ أن سيد القوم قد فَقِه دين الله . وخاصة من نزولهم بين قومهم في المدينة . وكلهم من الرعيل الإسلامي الأول الذين فقهوهم معالم هذا الدين .

لكن أبا الضبيب يود أن يتعرف ما الذى يتعارض مع سيادته على قومه مع الإسلام حتى يتخلى عنه ولذلك كان لديه أسئلة محددة تتناول بيئة البادية وحياتها القاسية .

وتتجلى التساؤلات والإجابات في حوار رائع بين سيد البشرية وسيد بلمي :

يا رسول الله ، إني رجل لي رغبة في الضيافة فهل لي في ذلك أجر ؟

انعم . وكل معروف صنعته إلى غنى أو فقير فهو صدقة » .

ـ يا رسول الله ، ما وقت الضيافة ؟

ـ • ثلاثة أيام ، فما بعد ذلك فصدقة ولا يحل للضيف أن يقيم عندك فيحرجك ».

( وهى رسالة إلى كل الأجيال وكل الضيوف وما أعظم هذا الأدب ، وأحوج الأمة إلى أن تتأدب به .

ثلاثة أيام وبعد ذلك فصدقة . وكم أحرج الضيوف أصحاب المنازل حين هجروا هذا الأدب النبوى العظيم ) .

ـ يا رسول الله ، أرأيت الضالة من الغنم أجدها في الفلاة من الأرض ؟

- ـ ﴿ هِي لَكَ أُو لَأَخِيكَ أُو لَلْذَنْبِ ﴾ .
  - \_ فالبعير ؟
- ـ ( مالك وله ، دعه حتى يجده صاحبه ) .

وفاتنا بقية الأسئلة التي شارك الوفد فيها . لنتعلم ونتأدب ونتربى عليها . فلم يحدثنا رويفع بها ( وسألوا عن أشياء من أمر دينهم فأجابهم ) .

وانتهت المقابلة الرسمية مع رئيس الدولة . ومع النبي الخاتم . وعاد القوم إلى بيت مضيفهم رويفع .

وبينا هم يتحدثون عن سعادتهم الغامرة بتلك المقابلة . كان رسول الله ﷺ الذي يعيش هموم أصحابه ، ويدرك تكاليف الضيافة الكبرى التي يتكلفها رافع لضيفه .

( ثم رجعت بهم إلى منزلى فإذا رسول الله ﷺ ( هو بشخصه لا مع أحد رسله ) يأتي بحمل تمر يقول : ( استعن بهذا التمر » ) .

ولئن كانت قصعة بهراء من الحيس ضرورية ليرى القوم المعجزة الحسية فعظمة التربية النبوية لبلى فى حمل التمر الذى يجىء به سيد الخلق لجنديه العظيم رويفع . وكلاهما \_ القصعة والحمل \_ مشاركة من دولة الإسلام وقائدها عليه الصلاة والسلام فى حمل أعباء الضيافة مع المؤمنين اللذين حملا مسؤولية ضيافة وفد قومهما إلى الإسلام . وثم التطبيق العملى للتعليمات . فكانت الضيافة ثلاثة أيام .

وكانت الجوائز النبوية تنتظرهم فردًا فردًا ليمضوا بها إلى قومهم موفورى الأحمال بالإيمان والجوائز وأحلام السعادة .

## ٣ ـ وفد سعد هذيم

( روى محمد بن عمر الأسلمي عن ابن النعمان عن أبيه قال : قدمت على رسول الله عليه وافدًا في نفر من قومي . وقد أوطأ رسول الله البلاد غلبة وأذاخ العرب . والناس صنفان إما داخل في الإسلام راغب فيه . وإما خائف من السيف فنزلنا ناحية من المدينة . ثم خرجنا نؤم المسجد حتى انتهينا إلى بابه . فنجد رسول الله علي يصلى على جنازة في المسجد فقمنا خلفه ناحية ولم ندخل مع الناس في صلاتهم، ودخلنا حتى نلقى رسول الله علي ونبايعه . ثم انصرف علي فنظر إلينا فدعا بنا فقال : « ممن أنتم ؟ ، قلنا : نعم قال : « أمسلمون أنتم ؟ ، قلنا : نعم قال : « فهلا صليتم على أخيكم ؟ ، قلنا :

يا رسول الله ظننا أن ذلك لا يجوز لنا حتى نبايعك فقال ﷺ : أينما أسلمتم فأنتم مسلمون » .

قال: فأسلمنا وبايعنا رسول الله ﷺ بأيدينا على الإسلام، ثم انصرفنا إلى رحالنا وقد كنا خلفنا عليها أصغرنا. فبعث رسول الله ﷺ في طلبنا فأتى بنا إليه فتقدم صاحبنا فبايعه على الإسلام. فقلنا يا رسول الله إنه أصغرنا وإنه خادمنا. فقال: « أصغر القوم خادمهم بارك الله عليه » فكان والله خيرنا وأقرأنا للقرآن لدعاء رسول الله ﷺ مم أمرة رسول الله ﷺ علينا فكان يؤمنا ولما أردنا الانصراف أمر بلالا فأجازنا بأواقى من فضة لكل رجل منا فرجعنا إلى قومنا فرزقهم الله عز وجل الإسلام) (١).

\* \* \*

ناقل الحديث شاهد عيان فهو عضو الوفد مع قومه . وينقل لنا مع هذا القدوم صورة الجزيرة العربية وقبائلها التى غدت بين راغب فى الإسلام وساع إلى الدخول فيه . وبين خائف يخاف أن تأتيه كتائب الإسلام . تدعوه إليه . ولم يعد الإسلام نكرة فى أى موقع من مواقع الجزيرة . وأصبح حديث محمد رسول الله ﷺ يطوف فى آفاق الجزيرة من أقصى المغرب ، ومن أقصى المشرق إلى أقصى المغرب .

<sup>(</sup>١) سبل الهدي والرشاد للصالحي ٦ / ٥٢٤ .

ويتحرك الوفد نحو المدينة . وقلبه يخفق شوقًا للحظات اللقاء . فيسأل عن المسجد فيُدلُ علي علي علي علي المسجد حتى انتهينا إلى بابه فنجد رسول الله على على جنازة في المسجد ). وعلى غير العهد في الوفود . فليس في المدينة سعدى واحد من قومهم ينزلون عليه . كما فعل إخوانهم من بهراء وبلى . وكيف كانوا وسطاء لوفود عشائرهم بلقاء رسول الله علي .

ومن أجل هذا اختاروا ناحية من المدينة نزلوا فيها ، حيث لا بيت يؤويهم ، ولا رجل يستقبلهم .

المسلمون يصلون وهم خلف رسول الله ﷺ ينتظرون انتهاء الصلاة .

( ولم ندخل مع الناس في صلاتهم . وقلنا حتى نلقى رسول الله ﷺ ونبايعه ) .

فالبيعة على الإسلام هي مع شخص رسول الله على . ومن أجل هذا لم يسارعوا إلى الصلاة وانتظروا انفضاض الناس ليعلنوا بيعتهم لرسول الله على هذا الدين الذي جاء به من عند الله ( ثم انصرف على فنظر إلينا فدعا بنا . فقال : ( عمن أنتم ؟ ، قلنا : من بني سعد بن هذيم فقال : ( أمسلمون أنتم ؟ » . قلنا نعم . قال : ( فهلا صليتم على أخيكم ؟ » قلنا : يا رسول الله ظننا أن ذلك لا يجوز لنا حتى نبايعك . فقال على أنيما أسلمتم فأنتم مسلمون » .

هنا يفترق هذا الدين عن اليهودية والنصرانية المحرفة . فرجل الدين عندهم هو المحور ولا دخول لهذا الدين إلا من خلاله يعطى ويمنع والبابا يمثل الله في أرضه . والاعتراف للقس يدخل الجنة . والحلاف معه يدخل الناس في غضب الله فلا يدخلون الملكوت الأعلى ، فهو رجل الدين ، ومن خلاله يدلف الناس إليه . أما عظمة هذا الدين التوحيدي الحالص في هذا الوجود أن الإسلام يتم بالشهادتين حتى لو لم يلق المسلم عالمًا . أو حتى مصطفى الله تعالى ورسوله الذي أرسله لحلقه . هؤلاء الناس الذين اعتادوا على ربط مصيرهم وحياتهم بشيخ قبيلتهم . وربطوا دينهم بقريش التي اللباس الطاهر للطواف حول البيت . ورسول الله على يعلن للدنيا كلها أن الإسلام لا يرتبط بشخصه . لأن الإسلام عقيدة في القلب ولفظ في اللسان يدخل فيه المسلم بإعلانه هذا الدخول ( أينما أسلمتم فأنتم مسلمون ) وليس لذاته الشريفة حتى في حياته شرط دخول الإسلام ، إنما هي بين الله تعالى وعبده دون واسطة .

ونرى من جهة ثانية هذا الربط العجيب في أخوة العقيدَة . فالميت لا يعرفون منَ

أى قبيلة هو . ولا أخوة عند العرب إلا أخوة القبيلة . فالولاء لها والبراء من أعدائها . أما هنا فلو أسلم في أقصى الأرض مسلم يصبح المسلمون في الأرض إخوانه أحياء وميتين . « فهلا صليتم على أخيكم » إنه شعور يغمر هذا الوفد الذي يرى نفسه غريبًا عن الدار غريبًا عن القوم ، غريبًا عن المسلمين . فإذا هذه الغربة تنهار في لحظة وإذا هذه الألوف المؤلفة من المسلمين إخوان لهذا الوفد حتى الميت الذي لم يلقوه في حياته . ولم يعرفوا نسبه فهو أخوهم في الله . هذا هو البناء العجيب الذي يتم في لحظات . وتزول الغربة والفوارق بين المسلمين في كلمات . الجميع إخوة . لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى أو بعمل صالح : « هلا صليتم على أخيكم » حتى قبل أن يبايعوا رسول الله ﷺ . فقد انعقدت آصرة الاخوة منذ النطق أخيكم » حتى قبل أن يبايعوا رسول الله ﷺ . فقد انعقدت آصرة الاخوة منذ النطق بالشهادتين ويا عجبا من عصرنا النكد . يقيم المسلم في دولة مسلمة مجاورة لدولته ثلاثين عامًا . ثم يقال له . أنت أجنبي ، وأنت غريب وأنت طارئ على البلد . وهذا الوفد يعقد رسول الله ﷺ آصرة أخوته على إخوانه قبل وصولهم إلى المدينة وقبل بيعتهم له على الإسلام . الأخوة مع الأحياء والميتين : « هلا صليتم على أخيكم ؟» .

قال : ( فأسلمنا وبايعنا رسول الله ﷺ بايدينا على الإسلام . ثم انصرفنا إلى رحالنا وقد كنا خلفنا عليها أصغرنا فبعث رسول الله ﷺ في طلبنا فأتى بنا إليه . فتقدم صاحبنا فبايعه على الإسلام . فقلنا : يا رسول الله ، إنه أصغرنا وإنه خادمنا ) .

هذا هو المفهوم الجاهلي للإنسان . فالصغير لا يؤبه له ، ولا وزن له . ومهمته الخدمة . والإسلام أكبر منه أما المفهوم الإسلامي فيختلف مع المفهوم الجاهلي للإنسان من الجذور . فالصغير صاحب عقيدة ، وصاحب مسؤولية . وله دوره الذي يضطلع فيه قد يفوق دور الكبار .

إنه الإسلام ، وإنه دين المستقبل ( فتقدم صاحبنا فبايعه على الإسلام ) .

فقال : « . . . أصغر القوم خادمهم ، بارك الله عليه » .

لكن الخادم لصغر سنة لا يعنى أنه مُهمل لا يعبأ به . بل يحتفى به رسول الله ﷺ ويبايعه بيده على الإسلام فماذا كان ؟

(قال: فكان والله خيرنا وأقرأنا للقرآن لدعاء رسول الله ﷺ).

فهذا هو سن التلقى العلمى ، والذاكرة أحد ما تكون ذكاء وحفظا . وإذا بهذا الخادم الصغير يكبر في الوفد ويكبر حــتى يغـدو هو السفير بينهم ودين رب العالمين ،

لا يتقدمون عليه).

(ثم أمَّرُه رسول الله ﷺ علينا . فكان يؤمنا ) .

ولهذه البسطة من العلم التي أعطاها الله تعالى له . صار أهلاً ليس للإمامة في الصلاة فقط بل للإمامة في القبيلة ( فأمره رسول الله علينا ) .

وبقى هو خادمهم لانه صغيرهم . وصاروا جنودًا عنده لانه أميرهم .

وهذا الصغير النظيف من كل أوضار الجاهلية . وكل قاذوراتها ، هو المؤهل ليكون أمينًا على قومه ، وسيدًا لهم . وبه أنيطت مسؤولية سعد هذيم . وصار هو المسؤول أمام رسول الله ﷺ عن قومه وهو الداعية القائد الذي لم يكن ليؤبه به لولا هذا الدين .

آو لم يكن رسول الله ﷺ ذلك الفتى الصغير . وأصغر القوم يوم خلفه ومه فى رحالهم حين دعاهم بحيرا إلى الطعام . وما كانت الوليمة إلا من أجله . بعد أن خَلفوه فى رحالهم . وهذا هو الأمير الصغير الذى لم يكن يحلم ويطمح بأكثر من أن يضع يده بيد رسول الله ﷺ على الإسلام وإذا به يبايعه رسول الله ﷺ على الإسلام ، ثم على الإمامة فى الصلاة ، ثم على إمارة قومه .

# ٤\_ وفد بنی جَرُم

وهم بنو عم سعد هذيم .

فبنو جرّم بن ریان بن حلوان بن عمران بن الحافی بن قضاعة .

وبنو سعد هذيم بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحافي بن قضاعة .

واخترنا الحديث عنهم قبل بنى عذرة لتشابه القيادات الجديدة فى القبيلتين . والذى يروى لنا قصة وفد جرم ابتداء هو الطفل عمرو بن سلمة :

( روى البخارى وابن سعد وابن منده عن عمرو بن سلمة ﴿ وَلَيْهُ عَالَ :

كنا بحضرة ماء ممر الناس عليه . وكنا نسألهم ما هذا الأمر ! فيقولون : رجل يزعم أنه نبى وأن الله أرسله ، وأن الله أوحى إليه كذا وكذا . فجعلت لا أسمع شيئًا إلا حفظته كأنما يغرى فى صدرى بغراء حتى جمعت فيه قرآنا كثيرًا .

قال : وكانت العرب تلوم (١) بإسلامها الفتح . يقولون انظروا فإن ظهر عليهم فهو صادق وهو نبى فلما جاءتنا وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم . فانطلق أبى بإسلام حوائنا (٢) ذلك . وأقام مع رسول الله عليه ما شاء الله له أن يقيم . ثم أقبل . فلما دنا منا تلقيناه . فلما رأيناه قال : جئتكم والله من عند رسول الله حقا . ثم قال : إنه يأمركم بكذا وكذا وينهاكم عن كذا وكذا ، وأن تصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا . وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا . قال :

فنظر أهل حواثنا فما وجدوا أحدًا أكثر قرآنا منى الذى كنت أحفظه من الركبان . فدعوني فعلمونى الركوع والسجود ، وقدمونى بين أيديهم . فكنت أصلى بهم وأنا ابن ست سنين . قال : وكان على برودة كنت إذا سجدت تقلصت عنى . فقالت امرأة من الحى: ألا تقطعون عنا است قارئكم ؟ قال : فكسونى قميصًا من معقد (٣) البحرين . قال : فما فرحت بشىء أشد من فرحى بذلك القميص ) (٤) وفي رواية ( فما شهدت

<sup>(</sup>١) تَلَوَّم : تنتظر . (٢) الحواء : بيوت مجتمعة من الناس على ماء والجمع أحوية .

<sup>(</sup>٣) المعقد : ضرب من برود هجر .

<sup>(</sup>٤) البخاري وسبل الهدى والرشاد ٦ / ٤٧٣ .

مجمعًا من جرم إلا وأنا إمامهم إلى يومي هذا .

قال مسعر أحد رواته : وكان يصلى على جنائزهم ، ويؤمهم فى مسجدهم حتى مضى لسبيله ) (١) .

#### \* \* \*

عمرو بن سلمة كان ابن البادية ، نفسه متسعة اتساع الصحراء ، لا تعرف الحدود ولا القيود . ما إن يلمح غبارًا من بعيد يثار حتى يشتد مع رفاقه لينظر من الركبان ، يدفعه حب الاستطلاع لأن يسمع كل شيء ويرى كل شيء . وكان مما لفت انتباهه . فأصاخ إليه سمعه كلام يسحر لبه ، ويأسر فؤاده وسرعان ما ينطبع على قلبه . وكأنه نبت معه . واستقر في أعماقه ، ويسمع الركبان يقولون : إنه القرآن .

وإن هذا القرآن كلام الله . ومن عند الله فيزداد به تعلقًا وله انجذابا .

إنه ابن السادسة من العمر ، وكلما سمع بركب قادم يمضى سراعًا ليسمع هذا القرآن ، وكم تردد على ذهنه اسم محمد بن عبد الله القرشى ، وهو الذى ينزل القرآن على قلبه . رأى ذات يوم مضارب قومه تموج بأحداث جسام حين تناقلوا أن محمد بن عبد الله قد فتح مكة. ودانت مكة بالإسلام ، أحس في صدره فرحًا لا يدرى مصدره . فهو يحفظ من هذا القرآن الذى نزل على محمد عليه الصلاة والسلام . إنه لن ينسى أبدًا ذلك اليوم الذى اختارت فيه عشيرته أباه سلمة ليكون رسولها إلى المدينة ليتعرف على هذا الدين الجديد .

محمد بن عبد الله ؟ لقد ملأ قلبه حب رسول الله ﷺ ولم يره بعد . وكلما خلد إلى نفسه راح يقرأ هذا الكلام العجيب عن ظهر قلب . لله ما أروعه وأحلاه وأين غاب عقل قومه عنه ؟

وكانت المفاجأة المنتظرة . لقد حضر أبوه من يثرب مدينة محمد على وما هي إلا لحظات حتى امتلا البيت بأنباء القبيلة . هذا يصيح من هنا ، وذاك يسأل من هناك ، وثالث يستفسر . وساد لغط كبير . ماذا رأيت ؟ ماذا عن محمد ؟ هل هو نبى حقًا ؟ وراح سلمة يتكلم ، وأصاخ الجميع كأنما على رؤوسهم الطير : ( قال سلمة بصوت جهورى تتردد أصداؤه في الفضاء الرهيب :

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ٢ /٤٧٣ .

جئت من عند النبى حقا . فقال : صلوا صلاة كذا فى حين كذا وصلم ا صلاة كذا فى حين كذا . فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا ) .

وأثلجت صدور الجميع . وظهر الارتياح على الوجوه . والبسمة على الشفاه (جئتكم من عند النبى حقا ) إذن لا بد من التنفيذ ، لا بد من الصلاة وبدأ اللغط من جديد :

من الذى يحفظ القرآن ؟ صلتنا منقطعة بمدينة محمد \_ عليه الصلاة والسلام ، وحار القوم على حين يرتفع \_ من أقصى المجلس ، ومن وراء الرحل \_ صوت ندى لطفل ندى ينادى : أنا أحفظ القرآن .

وراحت بسمات الاستخفاف والعجب تبدو من جديد . خاصة عند من سمع بضع آيات من القرآن . وفي نوع من الثناء والتوجيه والتشجيع قالوا له : أسمعنا ما تحفظ من القرآن .

وراح عمرو بن سَلِمة ابن السادسة ، يتلو آيات القرآن بسعادة غامرة ، ونشوة ظافرة، آه ما أحلى هذا الكلام!

وانتهى الصخب والضجيج . وران على الجميع الصمت .

وصوت عمرو يملأ الرحب ، نديًا شجيًا . مترعًا بالخشوع والحنان ، وأطرق الجميع واجمين .

وقالوا جميعًا بصوت واحد : إمامنا عمرو بن سلمة .

( فنظروا فلم يروا أكثر قرآنا منى لما كنت أتلقى من الركبان : فقدمونى بين أيديهم).

وسارعوا يتوضؤون يعلم بعضهم بعضا . ثم ينتظمون صفوفًا متتابعة .

ويتقدم عمرو بن سَلمة ابن السادسة من العمر ، أمامهم جميعًا . بثوبه المهترئ القصيرة الذي يحازي ركبتيه أو بعدها بقليل .

يا الله ، ابن السادسة ، يؤم القبيلة كاملة .

وتناهى الأمر إلى نسوة الحى . ورحن يقلن فى احتجاج ظاهر ، ما الرجال أولى منا بمحمد ﷺ وبدأن يثرن الجو . ويتعلمن الصلاة والوضوء . ولابد لهنَّ من إمام .

تقدم يا عمرو فصلّ إمامًا بالنساء .

وكالعصفور المغرد على البان ، تقدم الطفل الحبيب بثوبه الممزق القصير ، وراح يصلى بالنساء وامتلأت القبيلة بالغبطة والحبور . لقد صاروا مسلمين حقا . إنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. الصوت جميل ، والخشوع مهيب . إلا منظرًا نشارًا استلفت انتباه نسوة العشيرة . ولم ينتبه له رجالها . ورحن يتحدثن به همسًا . ولما لم يكن بد من إذاعة الخبر ارتفع صوت امرأة من الحي .

( ألا تغطون عنا است قارئكم ؟ ).

حقًا . لِمَ لم يعر القوم انتباهًا لإمامهم .

كان عمرو بن سلمة طفلنا الوديع يتوق إلى اللحظة التى يؤذن فيها المؤذن للصلاة . لقد غدت فرحة عمره ولذة وجوده . ها هو يجلس فى ركن البيت يستعيد ما يحفظه من القرآن .

وسمع لغطًا بين أبيه وكبار قومه يتحدثون عنه .

وكانت المفاجأة الحلوة الثانية :

إنهم يتحدثون عن شراء ثوب جديد ، قميص سابغ جميل ، يا الله له هو ؟! نعم ، لأنه إمام القوم . وزغرد الطفل اللعوب .

فاشتروا فقطعوا لي قميصًا . فما فرحت بشيء فرحتي بذلك القميص .

وامتد الزمن أكثر فأكثر . ويكبر طفلنا ، ويطر شارباه ، ثم يبلغ مبالغ الرجال ، وتحين الصلاة فينادونه ليكون إمامًا لهم فى الصلاة. واتصل بنو جرم بالقرآن أكثر وأكثر. لكن لم يبلغ أحد شأوه فيه .

لقد بقى إمام قومه طيلة حياته .

(فما شهدت جمعًا من جَرم إلا كنتُ إمامهم إلى يومي هذا ) .

ولدينا رواية أخرى تشير إلى أنه كان فى الوفد الذى مضى إلى رسول الله ﷺ ولعلها تكون وفادة ثانية أخذوه معهم فيها لصغر سنه . وللتأكد من صحة إمامته لهم :

فعن مسعر بن حبيب الجرمي قال : حدثني عمرو بن سلمة .

( أنهم وفدوا على رسول الله ﷺ . فلما أرادوا أن ينصرفوا قالوا : يا رسول الله

من يؤمنا ؟ قال : أكثركم قرآنا \_ أو أخذاً للقرآن . قال : فلم يكن في أحد من القوم جمع ما جمعت قال : فقدموني وأنا غلام وعليَّ شملة .

قال فما شهدت مجمعًا من جرم إلا كنت إمامهم . وكنت أصلى على جنائزهم إلى يومى هذا ) (١) .

وها نحن نرى ذينك الإمامين الصبيين فى بنى سعد بن هذيم فى بنى جرَّم . يرفعهم القرآن ليكونا سادة لقومهم . وتراجعت كل القيم الأخرى التى تكون بها السيادة فى الجاهلية . وقد قلد رسول الله على أحدهما الإمارة مع الإمامة .

ويرفع الله بهذا القرآن أناسًا ويضع آخرين .

## وفد آخر لبنی جرم

روى ابن سعد قال: أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الجرمى عن أبيه قال: وفد على رسول الله على رجلان منا يقال لاحدهما الاصقع بن شريح . . . بن حلوان والآخر هوذة بن عمرو بن يزيد . . . فأسلما . وكتب رسول الله على لهما كتابًا قال: فأنشدنى بعض الجرميين شعرًا ، قاله عامر بن عصمة بن شريح ، يعنى الأصقع:

وكان أبو شريح الخير عمــى عميد الحسي عميد الحسى من جَرْم إذا مـــا وسابق قــــومــه لما دعاهــــم فــلباه وكـــــان له ظــــهيرًا

فتى الفتيان حمال الغرامة ذوو الآكال سامونا ظلامة إلى الإسلام أحمد من تهامة فرقًله على حيَّيى قدامة ) (٢)

وهذان الوافدان هما اللذان مثلا قيادة بنى جرم وزعامتها . كما يذكر عامر بن عصمة بن شريح فالأصقع هو حمال غرامة قومه . وهو عميد الحى من جرم . وهو كهف الناس إذا سامهم الناس ظلمًا لجؤوا إليه . وهو سابق قومه إلى الإسلام . وأبقى له رسول الله على سيادة قومه ،وغدا سيدًا في الإسلام بعد أن كان سيدًا في الجاهلية . وأصبح زعيمًا على حيبي قدامة بن جرم بن ريان . وحيث إن أبا عمرو ؟ سلمة هو الوافد الأول وهو الذي جاء قومه بالإسلام . وصار ابنه إمام الحي في صلاتهم بينما

<sup>(</sup>١) أسد الغابة لابن الآثير ٤ / ١١٠ وقال : أخرجه الثلاثة .

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى لابن سعد ١ /٣٣٣ ، ٣٣٤ .

بقيت القيادة في الأصقع بن شربح .

وكان جيران بنى جرم بنو عقيد ، ولعلهم الذين عناهم شاعرنا عامر بقوله ذوو الأكال الذين يسمونهم ظلمًا وحين احتد الخلاف بين الحيين جرم وعقيل حول العقيق احتكموا لرسول الله على . فالحارث بن رفاعة بن قدامة هو الذى خاصمهم إلى النبى وهو القائل في ذلك :

وإنى أخو جَرْمٍ كما قد علمته إذا جمعت عند النبى المجامع فإن أنتم لم تقنعوا بقضائه فإنى بما قال النبى لقانع ) (١)

لقد صار للمسلمين دولة يقودها النبى ﷺ . وتحتكم العرب إليه . وتقنع بما يحكم.

<sup>(</sup>١) جمهرة أنساب العرب ص ٤٥١ .

## ٥ ـ وفد بني عذرة

هؤلاء دخلوا التاريخ العربى بالحب العفيف الذى ينسب لهم . فإذا ما أريد الحب النظيف العفيف البعيد عن الخنا أن يوصف قيل عنه : الحب العذرى . ومن هذا النسق قول البوصيرى :

يا لائمي في الهوى العذري معذرة منى إليك ولو أنصفت لم تلُم

ولعل هذا الحب تجسد نموذجًا حيًا عند جميل بن عبد الله بن معمر مع بثينة . مثل نماذج أخرى في هذه القبيلة الذين أمعنوا في غزلهم العذرى المفعم بالطهارة حتى أن رجلا منهم سئل ممن أنت ؟ قال : من قوم إذا عشقوا ماتوا ، ويروى أيضًا أن أحدهم سأل عروة بن حزام الذي اقترن اسمه باسم عفراء . وكان عروة من بني عذرة سئل : أصحيح ما يروى عنكم أنكم من أرق الناس ؟ فأجاب : ( نعم والله لقد تركت ثلاثين شابًا جاء الموت وما لهم داء إلا الحب ) . وهذا نموذج من شعر جميل في بثينة :

الا أيها الحب المسبرح هل ترى هي البدر حسنًا والنساء كدواكب لقد فضلت حسنًا على الناس مثلما أيبكى حمام الأيك من فقد إلف يقولون مسحور يجن بذكركم لقد شغفت نفسى بثين بذكركم ولو سألت منى حياتى بذلتها مضى لى زمان لو أخير بينه لقلبة الأنياب ليو أن ريقها إذا ما نظمت الشعر في غير ذكرها

أخا كلف يغرى بحبب كما أغرى وشتان بين الكواكب والبدر على ألف شهر فضلت ليلة القدر وأصبر؟ ما لى عن بثينة من صبر وأقسم ما بى من جنون ولاسحر كما شغف المخمور يابثين بالخمر وجُدت بها إن كان ذلك من أمر وبين حياتي خالداً آخر الدهر على غفلة الواشين ثم اقطعوا عمرى يداوى به الموتى لقاموا من القبر الدير الماتى يداوى به الموتى لقاموا من القبر أبي - وأبيها - أن يطاوعني شعرى) (١)

<sup>(</sup>١) ديوان جميل بثينة .

ودخلوا التاريخ ثانية بنصرهم قصى بن كلاب باعث مجد قريش . وحين وفدوا إلى رسول الله ﷺ . ذكروه بذلك النصر الذي تم لجده قصى .

من لا ننكر نحن بنو عذرة إخوة قصى لأمه ، نحن الذين عضدوا قصيًا . وأزاحوا من بطن مكة خزاعة وبنى بكر ولنا قرابات أرحام . فقال رسول لله ﷺ : «مرحبًا بكم وأهلاً » ) (١) .

أما قصة نصر قصى فقد ساقها لنا ابن إسحاق بقوله: (كان ربيعة بن حرام من عذرة بن سعد بن زيد قد قدم مكة بعد هُلُك كلاب. فتزوج فاطمة بنت سعد بن سيل . وزهرة يومئذ رجل وقصى فطيم . فاحتملها إلى بلاده . فحملت قصبًا معها . وأقام زهرة . فولدت لربيعة رزاحًا . فلما بلغ قصى وصار رجلاً أتى مكة . ( والسبب فى رجوعه إلى مكة هو أنه لما كان غلامًا كان يدعى لربيعة ، ولا يعرف له أبًا إلا إياه . فتسابً هو ورجل من قضاعه فعيره بالدعوة وقال له : لست منا وإنما أنت فينا ملصق . فدخل على أمه . وقد وجم لذلك . قالت له :

یا بنی، صدق ، لست منهم ولکن رهطك خیر من رهطه وآباؤك أشرف من آبائه . و الله الحرام . فدخل فی سیارة حتی أتی مکة فاقام بها ) .

ثم إن قصى بن كلاب رأى أنه أولى بمكة وبالكعبة من خزاعة وبكر ، وأن قريشًا قرعة إسماعيل من إبراهيم وصريح ولده ، فكلم رجالاً من قريش وبنى كنانة ودعاهم إلى إخراج خزاعة وبنى بكر من مكة فأجابوه فلما أجابه قومه إلى ما دعاهم إليه كتب إلى أخيه رزاح بن ربيعة يدعوه إلى نصرته ، فخرج رزاح بن ربيعة ومعه إخوته حُنَّ بن ربيعة ومحمود بن ربيعة وجلهمة بن ربيعة وهم لغير فاطمة فيمن تبعهم من قضاعة من

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي / ٥٨٦ ، والطبقات الكبرى لابن سعد ١/ ٣٣١ .

حاج العرب . فلما كان ذلك العام انحازت خزاعة وبنو بكر عن قصى . فلما انحازوا عنه بادأهم وأجمع لحربهم . وثبت معه أخوه رزاح بن ربيعة بمن معه من قومه من قضاعة . وخرجت له خزاعة بنو بكر ، فالتقوا فاقتتلوا قتالاً شديداً بالأبطح حتى كثرت القتلى بين الفريقين جميعاً . ثم إنهم تداعوا إلى الصلح وإلى أن يحكموا بينهم رجلاً من العرب . فحكموا يعمر بن عوف . فقضى بينهم بأن قصياً أولى بالكعبة ، وأمر مكة من خزاعة . وأن كل دم أصابه قصى من خزاعة وبنى بكر موضوع (مهدر ) يشدخه تحست قدميه وأن ما أصابت خزاعة وبنو بكر من قريش وكنانة وقضاعة ففيه الدية مؤداة . وأن يخلى بين قصى وبين الكعبة وبين مكة . فسمى يعمر بن عوف يومئذ الشداخ . فلما فرغ قصى من حربه انصرف أخوه رزاح بن ربيعة إلى بلادة بمن معه من قومه . وعما قاله رزاح في إجابته قصياً :

لما أتى من قصى رسولاً نهضنا إليه نسقود الجسياد فلما انتهينا إلى مكسة قتلنا خزاعة فى دارهسا نفيناهم من بسلاد المليك فأصبح سبيهم فسى الحديد

فقال الرسول أجيبوا الخليلا ونطرح عنا الملسوك الثقيلا أبحنا الرجال قبيلاً قبيلاً وبكراً قتلنا وجللاً فجيلاً كما لا يحلون أرضاً سهولا ومن كل حى شفينا الغليلا) (١)

وها هى عذرة اليوم تأتى بعد لتسلم وتنصر رسول الله ﷺ وحين ذكرت عذرة ذلك المجد القديم رحب به رسول الله ﷺ حيث يخدم هذا الدين لتكون الأواصر أوثق ، والعلاقة آكد .

ولا بد أن توظف هذه العلاقات وهذه الأواصر لخدمة الإسلام .

قال لهم عليه الصلاة والسلام: «ما أعرفنى بكم ، فما يمنعكم من تحية الإسلام ؟» ، قالوا : كنا على ما كان عليه آباؤنا . فقدمنا مرتادين لأنفسنا ولقومنا ، وقالوا : إلام تدعو ؟ فقال رسول الله ﷺ : « أدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له . وأن تشهدوا أنى رسول الله إلى الناس جميعًا ».

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ١ /١٤٥ ، ط . الريان .

فقال متكلمهم : فما وراء ذلك من الفرائض ؟

فقال رسول الله ﷺ : ﴿ أَدَعُو إِلَى عَبَادَةَ اللهُ وَحَدُهُ لَا شَرِيكُ لَهُ وَأَنْ تَشْهَدُوا الْصَلُواتُ تَحْسَنُ طَهُورَهُن ، وتصليهن إلى مواقيتهن فإنه أفضل العمل » ثم ذكر لهم سائر الفرائض من الصيام والزكاة والحج . فقال المتكلم :

الله أكبر ، نشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله ، قد أجبناك إلى ما دعوت إليه . ونحن أعوانك وأنصارك ) .

لقد كان نصر رزاح لقصى على حق قريش بمكة . لكن مكة آنذاك تعج بالأصنام .

ولا يريد رسول الله على أن يكون عقبه وقومه من بنى عذرة فى نصرهم هذا امتداداً لنصر جدهم رزاح . إنما هو الدخول فى دين الله وملائكته ورسله الذى يجعل أول قضاياه القضاء على الشرك : « أدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له » ف ( لا إله إلا الله . محمد رسول الله ) هى الهوية الجديدة لهذه الأمة بها تتكون ، وبها تصاغ ، ومن خلالها تبنى . وأدرك الناطق باسم الوفد أن هذه الرسالة الإلهية لابد أن يرافقها أوامر من رب العزة لعباده وخلقه . ولهذا سأل رسول الله على عباده ، وعلى الفرائض ؟ . وأجابه رسول الله على عباده ، وعلى رأسها الصلوات الخمس وحين انجلت حقيقة الإسلام لسيد بنى عذرة . قال ( الله أكبر . رأسها الصلوات الخمس وحين انجلت حقيقة الإسلام لسيد بنى عذرة . قال ( الله أكبر . نشهد أن لا إله إلا الله . وأنك رسول الله . قد أجبناك إلى ما دعوت إليه . ونحن أعوانك وأنصارك ) .

وأدرك سيد الوفد وسيد بنى عذرة خطورة إعلان هذا الموقف . فهو إعلان الحرب على الشرك والمشركين فى أرضه شمال الجزيرة حيث النفوذ والسلطة والسطوة لهرقل . ومن أجل هذا . لا بد أن يتعرف على أى تكاليف جديدة ومسؤوليات جديدة وتجاه الروم وإمبراطورهم قيصر .

### قال متكلمهم:

يا رسول الله ، إن متجرنا الشام وبه هرقل . فهل أُوحِي إليك في أمره شيء ؟ فقال ﴿ أَبشروا فإن الشام ستفتح عليكم ويهرب هرقل إلى عتنع بلاده ﴾ .

أما الكاهنة عندهم فلها من القداسة . عند العرب ما للقداسة للنبي عند المسلمين .

وهى كاهنة قريش خاصة والعرب كافة . وإليها يرجع العرب فى جميع شؤونهم التى تهمهم .

قالوا: يا رسول الله ، إن فينا امرأة كاهنة قريش ، والعرب يتحاكمون إليها ، فنسألها عن أمور فقال ﷺ: « لا تسألوها عن شيء » .

فقال متكلمهم : الله أكبر .

والتكبير هنا مرتبط بالتنفيذ الفورى . فالله أكبر من الكاهنة . ورسول الله ﷺ أكبر من الكاهنة فلم تسأل عن شيء بعد اليوم .

وبقى الأمر الأخير الذى يسألون عنه ( فسأله عن الذبح الذى كانوا يذبحون فى الجاهلية لأصنامهم فنهاهم رسول الله عنه وقال : « لا ذبيحة لغير الله . ولا ذبيحة عليكم فى سنتكم إلا واحدة » قال : وما هى ؟ . قال : « الأضحية ضحية العاشر من ذى الحجة تذبح شاة عنك وعن أهلك » فالتوجه لله والعبادة لله وحده . الذبح لله وحده ، والطاعة لله وحده ، والشعائر كلها لله وحده لا شريك له .

( سألوا النبي ﷺ عن أشياء من أمر دينهم فأجابهم فيها . وأقاموا أيامًا ثم انصرفوا إلى أهليهم وأمر لهم بجوائز كما يجيز الوفد . وكسا أحدهم بردا ) .

إن دار رملة بنت الحارث هي دار الضيافة. وهي مقر الإقامة الليلية للنوم والطعام والراحة. وعلى الوفد أى وفد قادم أن يشارك في دورة أسبوعية تقريبًا، يتعلم بها كل والمور دينه. ويتفرغ للطاعة والدراسة والتلقى من رسول الله على الها المورة مكثفة والمحانية في الجامعة الإلهية في مسجد النبي المحلة إلى بعض الدروس في السكن المحان والإجازة نوعان إجازة سنوية بإعطاء صلاحيات هذا الوفد ليكون هو الذي ينقل الإسلام إلى قومه، وإجازة مادية . فتكاليف العودة إلى بلادهم يأخذها الجميع . ولعل بعضهم يعطى أكثر من تكاليف العودة. والإنفاق على الأهل حيث أعطى أحد أعضاء الوفد بردًا، علاوة على غيره . إنها دورة مكثفة نظرية وعملية يعيش فيها الوفد بين المسلمين، فيتعلم الصلاة والوضوء والطهارة والأخلاق نظريًا وعمليا . ويستمع إلى الوحي الرباني من سيد ولد آدم . ويتفرغ حيث يصل له طعامه ونومه وكساؤه ليعطى إجازة بعد الرباني من سيد ولد آدم . ويتفرغ حيث يصل له طعامه ونومه وكساؤه ليعطى إجازة بعد ذلك في تعليم غيره وكان جمرة بن عوف العذرى هو سيد الوفد حيث ثم توزيع أراض ذلك في تعليم غيره وكان جمرة بن عوف العذرى هو سيد الوفد حيث ثم توزيع أراض وله لأنه مقصد الضيوف من كل حدب (وأن رسول الله عليه الله ومسح صدره ودعا فيه

بالبركة. وأقطعه رمية سوطه وحضر فرسه من وادى القرى ) (١) .

# وفادة زُمَل بن عمرو العذري

وهذه وفادة خاصة جاءته الأوامر من داخل الأصنام بانبثاق النور ، وتأمره أن يتوجه إلى منبع النور فقد ( وفد زمل بن عمرو العذرى على النبي على فأخبره بما سمع من صنمهم . فقال : ذاك مؤمن من الجن ، فأسلم وعقد له رسول الله على لواءً على قومه . وأنشأ يقول حين وفد على النبي على :

إليك رسول الله أعملت نصها (٢) أكلفها حزنًا (٣) وقوزًا (٤) من الرمل لأنصر خير الناس نصرًا موزرًا وأعقد حبلاً من حبالك في حبلي وأشهد أن الله لا شيء غيره أدين له ما أثقلت قدمي نعلى

وهذا سيد جديد من بنى عذرة يعلن للعرب جميعًا ربط حباله بحبال رسول الله وهذا سيد جديد من بنى عذرة يعلن للعرب جميعًا ربط حباله بحبال رسول الله وحده لا شريك له . كيف لا ، والصوت الصارخ من الصنم دعاه لذلك . وحين عقد له الرسول ﷺ اللواء ، فهذا يعنى تسليمه قيادة الجيش العذرى فى أى معركة إسلامية قادمة .

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ١ / ٢٩٤ .

<sup>(</sup>۲) نص الناقة : استخراج أقصى ما عندها من السير .

<sup>(</sup>٣) الحزن :الصعب .

<sup>(</sup>٤) القوز : المرتفع من الأرض .

## ٦ ـ وفد سلامان بن سعد هذيم بن الحافي بن قضاعة

وإن كان وفد عذرة قد جاء في العام التاسع . فقد تأخر وفد سلامان إلى العام العاشر يحدثنا عنه حبيب بن عمرو السلاماني بقوله :

( قدمنا وفد سلامان على رسول الله على ونحن سبعة . فصادفنا رسول الله عليه خارجا من المسجد إلى جنازة دعى إليها. فقلنا : السلام عليك يا رسول الله . فقال : فوعليكم ، من أنتم ؟ » ، قالوا : نحن من سلامان قدمنا إليك لنبايعك على الإسلام . ونحن على من وراءنا من قومنا . . . ) .

وصدرت الأوامر لهم بالانضمام مباشرة إلى الدورة المكثفة الخاصة المجانية .

(فالتفت إلى ثوبان غلامه فقال: أنزل هؤلاء الوفد حيث ينزل الوفد. فلما صلى الظهر جلس بين المنبر وبيته فتقدمنا إليه فسألناه عن أمر الصلاة وشرائع الإسلام.. وعن الرقى ـ وأسلمنا وأعطى كل رجل منا خمس أواق. ورجعنا إلى بلادنا وذلك في شوال سنة عشر) (١).

ولكننا لم نتعرف على واحد من هدولاء السبعة إلا عدلى حبيب في والله والحديث. والذى بايع النبى تَلِيُّ وأعلَّمنا عن ذلك اللقاء الخاص بين المنبر والبيت ، بينهم وبين رسول الله تَلِيُّ حيث كانت جلسة مفتوحة للسؤال عن الصلاة وشرائع الإسلام . والرقى من السحر والعين وغيره . وهنيئًا لمن رزق تلك الجلسة الخاصة .

<sup>(</sup>١) الطبقات ١ /٣٣٢ .

## ٧ وفد كلب بن وبرة

نشير ابتداءً إلى أن حب رسول الله ﷺ ومولاه زيد بن حارثة فطي ينتهى نسبه إلى كلب . بعد أن كان اسمه زيد بن محمد يوم تبناه رسول الله ﷺ.

وفضل زيد رُولَّتُكَ أشهر من أن يوصف . وهو الصحابى الوحيد الذى ذكر اسمه فى كتاب الله عز وجل : ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَوّاً زَوَّجْنَاكُهَا ﴾ [ الاحزاب : ٣٧] وهو ثالث من أسلم بعد أبى بكر وخديجة رضى الله عنهم أجمعين .

أما نسبه فهو زید بن حـــارثة بن شراحـــیل . . . بن رفیدة بن ثور بن کلب بن وبرة .

وهو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة . . . بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة .

وكلب من أكبر قبائل العرب تأتى بعد القبائل العظام مباشرة . فقد تكون سابع قبيلة في عددها بعد تميم وعامر بن صعصعة وبكر بن وائل والأزد وحمير ومذحج . وقد ورد ذكرها في حديث رسول الله على فيما يوحى بضخامة عددها ( إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب » .

ونشير ثانية إلى علاقة الإسلام بقبيلة كلب . قبل قدوم وفدها من خلال سرية عبد الرحمن بن عوف رياضي إلى دومة الجندل :

(... قد كان رسول الله ﷺ أمره أن يسير من الليل إلى دومة الجندل وكان رجاله معسكرين بالجرف وكانوا سبعمائة ، فقال عبد الرحمن :

أحب يا رسول الله أن يكون آخر عهدى بك وعلى ثياب سفرى . فأقعده بين يديه ثم نقض عمامته بيده ثم عممه بعمامة من كرابيس سوداء ، فأرخى بين كتفيه منها أربع

أصابع أو نحو ذلك ثم قال : ﴿ هَكَذَا يَابِنَ عَوْفَ فَاعْتُمْ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ وَأَعْرِفَ ﴾ .

ثم أمر بلالاً أن يدفع إليه اللواء فدفعه إليه . فحمد الله تعالى ، وصلى على نفسه وقال • خذه يابن عوف،اغزوا باسم الله فى سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله . لا تغلوا ولا تغدروا ولا تنكثوا .ولا تمثلوا،ولا تقتلوا وليداً فهذا عهد الله وسنة نبيكم فيكم » .

فأخذ عبد الرحمن بن عوف اللواء ، وخرج حتى لحق بأصحابه . فسار حتى قدم دومة الجندل . فلما حلَّ بها دعاهم إلى الإسلام . فمكث ثلاثة أيام يدعوهم إلى الإسلام . وقد كانوا أبوا أول ما قدم ألا يعطوا إلا السيف . فلما كان اليوم الثالث أسلم الأصبغ بن عمرو الكلبى . وكان نصرانيًا . وكان رئيسهم . وأسلم معه ناس كثير من قومه . وأقام من أقام منهم على إعطاء الجزية . فكتب عبد الرحمن إلى رسول الله على يخبره بذلك .

وأنه أراد أن يتزوج فيهم . وبعث الكتاب مع رافع بن مكيث الجهنى . فكتب إليه رسول الله ﷺ أن يتزوج بنت الأصبغ تُماضِر . فتزوجها عبد الرحمن وبنى بها . ثم أقبل بها وهى أم سلمة بن عبد الرحمن ) (١) .

#### \* \* \*

اختيار رسول الله على لدومة الجندل في هذا الوقت المبكر من الدعوة . وقبل صلح الحديبية وهي التي تبعد المسافات الطويلة الموغلة في الصحراء في قلب الجزيزة العربية . له دلالات قوية . من أهمها حرص رسول الله على على حماية شمال الجزيزة من الغزو الروماني . وقبيلة كلب القوية الكبيرة نصرانية لها دولتها في دومة الجندل ومهماز التحرك لقيصر لو أراد الحركة ضد المسلمين في المدينة فهي أقرب مواقع النفوذ الروماني إليها . وهي قلعة حصينة من قلاعهم هناك . هذا في الوقت الذي كان رسول الله على يفرغ كل طاقاته العسكرية لمواجهة قريش . والمغامرة في هذا العدد الضئيل (سبعمائة ) قد تبتلعه كل هذه الصحراء الموحشة . فنحن نقطع هذه المسافات بالسيارات وقلوبنا تجب لهذا الامتداد الصحراوي الموحش . فالمغامرة فيهم يمكن أن تكون كذلك لولا الثقة المبصرة بالقائد الفذ واختار رسول الله على جنديه عبد الرحمن بن عوف أحد المصطفين الكبار عنده . لم يعرف له تاريخ حربي ضخم . لكنه شخصية دعوية أولي

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦ /١٤٩ ، ١٥٠ .

تمثل الطبقة العليا من الدعاة . المعروفة بالعشرة المبشرين . وهو الذى اختاره عمر ولطي الفراسته فى الأشخاص حين وضع الخلافة فى عنق الستة الكبار فى الأمة ، اختاره عمر ولح الخطي المحتادة عليهم جميعًا حين الاختلاف . وحين تساوى الأصوات فهو المرجع للجانب الشرعى بين الفريقين .

وما ذلك إلا لثقته بعبقريته السياسية . وحيث إن المهمة دعوية فكان هو الشخص المؤهل لذلك . وكل الذى أبرز من تاريخ هذه السرية هو هذا الجانب ( فلما حلَّ بها دعاهم إلى الإسلام . فمكث ثلاثة أيام يدعوهم إلى الإسلام . وقد كانوا أبوا أول ما قدم ألا يعطوا إلا السيف ) .

لكن الداعية العظيم لا يياس . وإذن لِمَ اختاره رسول الله على إذا كان مثل الآخرين لقد ركز دعوته على سيد القوم الأصبغ الكلبى . ولم تكن لتغرب شمس اليوم الثالث إلا وغرب معها الأصبغ الكلبى المشرك ليشرق نور الإسلام فى قلبه . ويكون رمز قيام دولة إسلامية مصغرة تحكم بشريعة الله . وتأخذ الذمة من النصارى فيها فكانت أول حكم إسلامى فى الأرض بعد دولة المدينة (١) وأسلم معه ناس كثير من قومه . وأقام من أقام منهم على إعطاء الجزية .

## الجولة الثانية : أكيدر دومة الجندل :

ليس بين يدينا تفصيل عن تطور الأوضاع السياسية بعد وفاة الأصبغ وَلَحْقِيهُ . لكن الملاحظ أن حكم الإسلام غاب بوفاته واصطلحت كلب على أن يحكمها في دومة الجندل أكيدر بن عبد الملك الكندى ، فكندة ملوك العرب ، ولا عجب أن يكون أحد أبنائها ملكًا على قبيلة من القبائل . ولأن أكيدر نصراني . فقد عاد بأهل دومة الجندل إلى حكم النصرانية وغدت هي الظاهرة على القبيلة .

وحين وصل رسول الله ﷺ إلى تبوك في العام الثامن للهجرة كان لابد من استعادة هذا الموقع الإسلامي الهام واسترداده .

( روى البيهقى عن ابن إسحاق ، وعن عروة بن الزبير . ومحمد بن عمر عن شيوخه قالوا :

<sup>(</sup>١) سبق أن استعرضنا السرية تفصيلا في الجزء الثالث من السلسلة .

لما توجّه رسول الله على قادمًا إلى المدينة من تبوك بعث خالد بن الوليد في أربعمائة وعشرين فارسًا في رجب سنة تسع إلى أكيدر بن عبد الملك بدومة الجندل . وكان أكيدر من كندة ، وكان نصرانيًا فقال خالد : كيف لي به وسط بلاد كلب . وإنما أنا في أناس يسيرين ؟

فقال رسول الله ﷺ: ﴿ إنك ستجده ليلاً يصيد البقر فتأخذه فيفتح الله لك دومة . فإن ظفرت به فلا تقتله وائت به إلىًّ فإن أبي فاقتله » ) (١) .

إنها مهمة حربية قتالية . لا يقوم بها إلا بطل مغوار مثل خالد بن الوليد الذى حمل لقب سيف الله من دون الجيش كله . ومع ذلك فقد تهيب خالد وطشي هذه المهمة بهذا العدد القليل الذى يملكه (كيف لى به فى وسط بلاد كلب ؟ ).

وكان جواب النبي القائد ﷺ : ﴿ إنك ستجده ليلاً يصيد البقر ﴾ .

إنها استطلاعات قام بها جبريل عليه الصلاة والسلام ونقلها من رب العزة إلى نبيه.

وحين يأذن الله بقدره تتغير كل المسلمات . فبقر الوحش الذى يفر فى الصحراء . فيلحق بها أكيدر شهرًا يطاردها بالخيل . ها هى تحك بقرونها أكيدر ليأخذها . وتقوم بخطة الخديعة الماكرة نيابة عن الجيش الإسلامى فتورط أكيدر وأخاه وراءها وحدهما فى الصحراء لتضعهما بين يدى خالد . لقد كانت كتيبة الخديعة اليوم من بقر الوحش لا من الرجال وبقيت تفر أمام أكيدر موهمة إياه الهزيمة . وهو يلحق بها لخالد . أما الكتيبة الثانية كتيبة الخيل الإسلامى . فقد أصدر خالد وتوقيق أوامره لهذا الخيل أن تمتنع عن الصهيل نهائيًا أثناء تنفيذ بقر الوحش مهمة الخديعة . واستجابت الخيل للأوامر ( فلما فصلوا من الحصن وخيل خالد تنظر إليهم لا يصول منها فرس ولا يجول ) . وكأنما الخيل هى المكلفة فى القبض عليه فساعة فصل أخذته الخيل ) وماذا كانت نتيجة كتائب البقر والخيل والمهمات الربانية التى أوكلت إليهما

(فاستأسر أكيدر وامتنع أخوه حسان فقتل ) .

ومضى خالد رَجُائِكَ بأسيره أكيدر إلى تبوك . بعد أن فتح دومة الجندل للإسلام . فقد ودعت أكيدر المشرك . واستقبلت أكيدر المسلم الذى مضى إلى المدينة مع الجيش

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦ /٣٣٧ .

الإسلامي فعقد اتفاقه معه وعاد إلى دومة .

## عن أكيدر:

( روى محمد بن عمر عن جابر ﴿ وَلَيْكُ . قال : رأيت أكيدر حين قدم به خالد وعليه صليب من ذهب وعليه الديباج ظاهراً . فلما رأى النبي ﷺ سجد له . فأوما رسول الله ﷺ مرتين بيده ﴿ لا ، لا ﴾ . وأهدى لرسول الله ﷺ هدية فيها كسوة ، قال ابن الأثير : وبغلة وصالحه على الجزية . . . وبلغت جزيتهم ثلاثمائة دينار وحقن دمه ودم أخيه وخلى سبيلهما . وكتب رسول الله ﷺ كتابًا فيه أمانهم ، وما صالحهم عليه . ولم يكن في يده ﷺ يومئذ خاتم فختمه بظفره ) .

غير أن رواية الواقدي تتناقص مع رواية ابن الأثير فابن الأثير يؤكد بقاء أكيدر على نصرانيته وأنه صالح النبي ﷺ على الجزية بينما يشير نص الواقدي على إسلام أكيدر وتصديقه لرسول الله ﷺ وأخذه البيعة :

### نص الماهدة:

﴿ بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد رسول الله لاكيدر حين أجاب إلى الإسلام ، وخلع الأنداد والأصنام مع خالد بن الوليد سيف الله في الجندل وأكنافها (١) أن لنا الضاحية (٢) من الضحل (٣) والبور (٤) من المعامي (٥) . وأغفال الأرض (٦) والحلقة (٧) والسلاح والحافر (٨) والحصن . ولكم الضامنة (٩) من النخل والمعين (١٠) من المعمور بعد الخمس . ولا تعدل سارحتكم (١١) ، ولا تعد فاردتكم (١٢) . ولا يحظر عليكم النبات (١٣) تقيمون الصلاة لوقتها . وتؤتون الزكاة بحقها . عليكم بذلك عهد

<sup>(</sup>١) الاكناف : جمع كنف الجانب والناحية . (٢) الضاحية : البارز من الأرض .

<sup>(</sup>٣) الضحل: القليل من الماء وقيل: الماء القريب من المكان.

<sup>(</sup>٤) البور : الأرض التي لم تحرث . (٥) المعامى : المجهول من الأرض .

<sup>(</sup>٧) الحلُّقة : السلاح . (٦) أغفال الأرض : الأرض التي ليس فيها أثر لأحد . (A) الحافر : الخيل وما له حافر من الدواب .

<sup>(</sup>٩) الضامنة : ما كان داخلاً في العمارة من النخيل .

<sup>(</sup>١٠) المعين : الماء الذي ينبع من العين .

<sup>(</sup>١١) لا تعدل سارحتكم : لا تصرف ماشيتكم عن مرعاها.

<sup>(</sup>١٢) ولا تعد فاردتكم : لا تعد مع غيرها من أجل الصدقة والفاردة المفردة .

<sup>(</sup>١٣) لا يحظر عليكم النبات : لا تُمنعون من الزرع والمرعى .

الله والميثاق . ولكم بذلك الصدق والوفاء . .

شهد الله تبارك وتعالى بذلك ومن حضر من المسلمين ) (١) .

والملاحظ من نص الكتاب أن للمسلمين الأراضى المهملة والمتروكة . والتى لم تحرث بعد وهى الأرض الموات بينما يكون لأهل دومة . الأرض المزروعة . والماء المعين الذى يسقى الحرث والنسل والأرض وتبقى مواشيكم فى مراعيها ومن أجل الزكاة فلا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين متجمع . وتبقى الحدود التى ترعى فيها الأنعام كما هى دون تعديل . وهذا كله مرهون بالدخول فى دين الله ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة . فتسلم الأموال والأنعام والأراضى كلها . وفيها حق الله الزكاة . واعتبر السلاح وآلته ملكًا للمسلمين لانه أخذ بالعهد كما اصطلح خالد في عندما فتح دومة (قال : خالد : فإنى أصالحك . فقال أكيدر : إن شئت حكمتنى وإن شئت حكمتك . فقال خالد : بل نقبل منك ما أعطيت فصالحه على ألفى بعير وثمانمائة رأس وأربعمائة درع ، وكان ذلك الحكم .

وقد تناقة من الروايات التاريخية في أكيدر بن عبد الملك . فابن الأثير كما رأينا يذكر أن رسول الله على صالحة على الجزية . وقال عنه في أسد الغابة : (قلت : أما سرية خالد فصحيح . وإنما أهدى لرسول الله على وصالحه ولم يسلم . وهذا لا اختلاف فيه بين أهل السير . ومن قال : إنه أسلم فقد أخطأ خطأ ظاهراً . وكان أكيدر نصرانيًا . ولما صالحه النبي على عاد إلى حصنه وبقى فيه . ثم إن خالداً أسره لما حصر دُومة أيام أبي بكر فقتله مشركا نصرانيًا ) (٢) .

وتناقض ابن الأثير مع نفسه . فبعد أن يذكر أن لا خلاف بين أهل السير على بقائه على نصرانيته يعود فينقل رأى البلاذرى في أمره فيؤكد إسلامه وردته. حيث يتابع قوله:

(فقتله مشركًا نصرانيًا . وقد ذكر البلاذرى أن أكيدر لما قدم على النبى على مع على النبى على مع على النبى على الله من خالد . وعاد إلى دومة . فلما مات النبى على الله التد ومنع ما قبله . فلما سار خالد من العراق إلى الشام قتله ، وعلى هذا القول فلا ينبغى أن يذكر مع الصحابة ) (٣) .

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ٦ / ٣٤٠ .

<sup>(</sup>٢، ٣) أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير ١ /١١٣ ، ١١٤ .

ولئن اختلفت الأقوال في إسلامه . فلم تختلف في قتله مرتداً أو مشركًا نصرانيًا فلا يذكر في عداد الصحابة وهذا يفسر تناقضًا آخر سنعرض له عند الحديث عن وفد كلب .

## الجولة الثالثة : وفد كلب :

روى ابن سعد فى الطبقات بسنده قال : قال عبد عمرو بن جبلة بن واثل بن الجُلاح الكلبى : شخصت أنا وعاصم رجل من بنى قاش من بنى عامر حتى أتينا النبى على فعرض علينا الإسلام ، فأسلمنا وقال :

أنا النبى الأمى الصادق الزكى ، والويل كل الويل لمن كذبنى وتولى عنى وقاتلنى
 والحير كل الحير لمن آوانى ونصرنى ، وآمن بى ، وصدَّق قولى وجاهد معى » قالا :
 فنحن نؤمن بك ونصدَّق قولك فأسلمنا وأنشأ عبد عمرو يقول :

وأصبحت بعد الحمد بالله أوجرا (١) بها سدكًا عمرى ، وللهو أصـــورا وأصبحت للأوثان ما عشت منكرا )

أجبت رسول الله إذ جماء بالهدى وودَّعتُ لذات القداح وقـــد أرى وآمــــنت بالله العلــى مكانـــه

والملاحظ أن هذا الوفد لم يأت ممثلاً لقبيلة كلب إنما هو حماس شخصى لهذين الرجلين للإسلام . والملاحظ كذلك الرسالة العنيفة التى بعثها رسول الله على معهما لكلب إن كانت تعد للمواجهة « فالويل كل الويل لمن كذبنى وتولى عنى وقاتلنى» .

بينما نجد الرواية الثانية عن وافدين آخرين . كأنما هما يمثلان وفداً رسميًا لهذه القبيلة ، فقد روى محمد بن سعد بسنده قال : وفد حارثة بن قطن ـ بن عليم الكلبى وحمل بن سعدانة . . . بن كعب بن عليم الكلبى إلى رسول الله عليه فأسلما ، فعقد لحمل بن سعدانة لواءً فشهد بذلك اللواء صفين مع معاوية وكتب لحارثة بن قطن كتابًا فه:

هذا كتاب من محمد رسول الله لاهل دومة الجندل وما يليها من طوائف كلب
 مع جارثة بن قطن . لنا الضاحية من البعل ولكم الضامنة من النخل على الجارية العشر
 وعلى الغائرة نصف العشر . لا تجمع سارحتكم ، ولا تعدل فاردتكم . تقيمون الصلاة

<sup>(</sup>١) أوجرا : الأجر .

لوقتها وتؤتون الزكاة بحقها ، لا يحظر عليكم النبات ، ولا يؤخذ منكم عشر البتات . لكم بذلك العهد والميثاق ، ولنا عليكم النصح والوفاء ، وذمة الله وذمة رسوله شهد الله ومن حضر من المسلمين » .

يشير هذا الوفد \_ على الأقل إلى أن رسول الله ﷺ قد قلَّده القيادة في كلب . فحمل بن سعدانة عقد له رسول الله ﷺ اللواء . وهو أمير الجيش المسلم من كلب . وقلّد القيادة السياسية لحارثة بن قطن الذي أوكل إليه تطبيق الإسلام في قومه .

والملاحظ كذلك أن نصَّ الكتاب شبيه جداً بكتاب أكيدر . فإما أن أكيدر قد ارتد قبل موت النبي عَلَيْ فعزله الرسول عليه الصلاة والسلام . وقلد حارثة مكانه . وإما أن أكيدر نكث عهده مع رسول الله على فكان لا بد من تقليد القيادة لحارثة في المواصفات المذكورة نفسها حول الأرض والزكاة . والنخل والماء مع تفصيل أدق في أنصبة الزكاة على الأرض والأنعام .

ونخلص إلى أن كلب رغم كل المحاولات المبكرة لنشر الإسلام فيها . بقيت قلقة . متأثرة بمواقف زعمائها ولم تبرز شخصية قوية تقود كلب كلها إلى الإسلام إلا ما كان من الأصبغ الذى أسلم باختياره وتزوج عبد الرحمن بن عوف وطيخ ابنته . فأخذ الجزية من غير المسلمين . وحكم البلد بالإسلام . ومع هذا فعندنا غموض عن تفصيلات حكمه . وكيف كانت نهايته .

ولهذا كان من السهل أن تتجاوب القبيلة ثانية مع موجات الردة التي ماجت بعد وفاة الرسول ﷺ .

#### ٨\_وفد خشين

وهى القبيلة الأخيرة من قضاعة التى ذكر لها وفادة على رسول الله على . وكانت الوفادة على مرحلتين :

الوفادة الأولى : وهي وفادة فردية .

( فعن محجن بن وهب قال : قدم أبو ثعلبة الخشنى على رسول الله ﷺ وهو يتجهز إلى خيبر فأسلم وخرج معه فشهد خيبر ) (١) .

الوفادة الثانية : وهى التى كانت عام الوفود ليس بين يدينا تفصيلات عنهم إلا ما ذكر ابن سعد ( فشهد خيبر ، ثم قدم بعد ذلك سبعة نفر من خشين. فنزلوا على أبى ثعلبة . فأسلموا وبايعوا ورجعوا إلى قومهم ) (٢) .

وابن الأثير يدخل أبا ثعلبة ﴿ وَاللَّهُ فَى عداد أهل بيعة الرضوان .

قال : ( . . غلبت عليه كنيته . وكان بمن بايع تحت الشجرة . وهو منسوب إلى بنى خشين . بنى خشين .

ويعطينا ابن الأثير تفصيلات قليلة عن الإسلام في خشين من خلال حديثه عن أبى ثعلبة فيقول: ( بايع رسول الله ﷺ بيعة الرضوان. ضرب له رسول الله ﷺ بسهم يوم خيبر، وأرسله رسول الله ﷺ إلى قومه فأسلموا وأسلم أخوه عمرو بن جرهم على عهد رسول الله ﷺ ) (٣).

<sup>(</sup>١ ـ ٣) أسد الغابة لابن الأثير ١ / ١٥٥ .

# ثانيا

( القحطانيون )

القسم الأول

بنو سبأ الذين تشاءموا : لخم وجذام وعاملة

وغسان

## سبأ أبو عرب الجنوب

نفتتح الحديث عن عرب الجنوب الذين دخلوا التاريخ من سبأ ولقد خلدهم القرآن بقوله عز وجل :

﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبًا فِي مَسْكَنهِمْ آيَةً جُنْتَانِ عَن يَمِينِ وَشَمَالَ كُلُوا مِن رِّزْق رَبِكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌ غَفُورٌ ۞ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمْ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أَكُلٍ خَمْطُ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ۞ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلاَّ الْكَفُورَ ۚ اَكُلٍ خَمْطُ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ۞ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلاَّ الْكَفُورَ ۞ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الْتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرِي ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِي وَاللّهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرِي ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّامُ أَنَا مَا عَدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَوَقَنَاهُمْ كُلً وَأَيْامُ آمَنِينَ ۞ فَقَالُوا رَبُنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلُ

يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: كان سبأ ملوك اليمن وأهلها. وكانت التبابعة منهم، وبلقيس صاحبة سليمان عليه الصلاة والسلام من جملتهم وكانوا في نعمة وغبطة في بلادهم واتساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم. وبعث الله تعالى إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه ويشكروه بتوحيده وعبادته. فكانوا كذلك ما شاء الله تعالى، ثم أعرضوا عما أمروا به فعوقبوا بإرسال السيل والتفرق في البلاد أيدى سبأ شذر مذر ...

قال الإمام أحمد رحمه الله ... عن عبد الرحمن بن وعلة قال : سمعت ابن عباس يقول : إن رجلاً سأل رسول الله على عن سبأ ما هو ، أرجل أم أرض أم امرأة ؟ قال على : « بل هو رجل ولد له عشرة فسكن اليمن منهم ستة وبالشام منهم أربعة فأما اليمانيون فمذحج وكندة والازد والاشعريون وأنمار وحمير . وأما الشامية فلخم وجذام وعاملة وغسان » ورواه عبد عن الحسن بن موسى عن ابن لهبعة به وهذا إسناد حسن ولم يخرجوه ورواه الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتاب ( القصد والأمم بمعرفة أصول أنساب العرب والعجم . . . ورواه الترمذي في جامعه عن أبي كريب . . . ثم قال : هذا حديث حسن غريب ) . . . ومعنى قوله على : « ولد له عشرة من العرب » أي

كان من نسله هؤلاء العشرة الذين يرجع إليهم أصول القبائل من عرب اليمن لا أنهم ولدوا من صلبه ) (١) .

وسنعتمد الحديث النبوى المذكور أساساً في ترتيب الوفود القادمة على رسول الله على من عرب اليمن .

نفسير ابن كثير . مقتطفات ٣ / ٥٣٠ ـ ٥٣٢ .

# أولاً: لخم

- ١ ـ وفد الداريين .
- ۲ ـ حاطب بن أبي بلتعة .
- ٣ ـ بنو عدس بن أريش .
  - ٤ ـ بنو نصر بن ربيعة .

## أولاً: لخم

الملاحظ أن عرب الجنوب الذين أقاموا في الشام قد خضعوا خضوعاً كبيراً للفرس أو الروم . ولذلك كانت وفودهم قليلة أو فردية أو نادرة . واستجابتهم للإسلام قليلة . وقد تأخرت استجاباتهم ودخولهم في الإسلام . حيث لم يدخلوا فعلاً في الإسلام ككيان كامل إلا بعد الفتوحات الإسلامية في الشام على عهد عمر وأبي بكر والله الله ين يدينا من وفد ينتسب إلى لخم إلا وفد تميم الداري والله .

#### ١ \_ وفد الداريين

(قالوا: قدم وفد الداريين على رسول الله على منصرفه من تبوك وهم عشرة نفر منهم تميم ونعيم ابنا أوس بن خارجة بن سواد بن جذيمة بن دارع بن عدى بن الدار بن هانئ بن حبيب بن نمارة بن لحم ، ويزيد بن قيس بن خارجة والفاكه بن النعمان ، وأبو هند والطيب ابنا ذر \_ وهو عبد الله بن رزين ، وهانئ بن حبيب وعزيز ومرة ابنا مالك ابن سواد بن جذيمة فأسلموا . وسمى رسول الله على الطيب عبد الله وسمى عزيزا عبد الرحمن . وأهدى هانئ بن حبيب لرسول الله على أفراساً وقباءً مخوصاً بالذهب . فقبل الأفراس والقباء وأعطاه العباس بن عبد المطلب . فقال : ما أصنع به ؟ قال : انتزع الذهب فتحليه نساءك أو تستنفقه ثم تبيع الديباج فتأخذ ثمنه . فباعه العباس من رجل من يهود بثمانية آلاف درهم .

وقال تميم: لنا جيرة من الروم لهم قريتان يقال لأحدهما: حبرى ، والأخرى بيت عينون فإن فتح الله عليك الشام فهبهما لى . قال: فهما لك . فلما قام أبو بكر أعطاه ذلك وكتب له به كتاباً ) (١) .

وهذا نص الكتاب الذي كتبه رسول الله ﷺ لنعيم أخى تميم كما أورده ابن سعد:

( قالوا : وكتب رسول الله ﷺ لنُعيم بن أوس أخى تميم الدارى أن له حبرى وعينون بالشام قريتها كلها سهلها وجبلها وماءها وحرثها وأنباطها وبقرها ، ولعقبه (٢) من

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦ / ٥٠٨ .

<sup>(</sup>٢) عقبه : ذريته .

بعده ، لا يحاقه (١) فيها أحد وكتب على ) (٢) .

وعلى هذا العرض فيعتبر وفد الداريين أول الوفود قدوماً إلى المدينة كما ذكر ( منصرفه من تبوك ) ولا عجب فقد تناهت أنباء رسول الله على اليهم بعد غزوة تبوك وتناهت أنباء أهل إيلة ومفنا . وقد جاؤوا ووادعوا رسول الله على . لكن تميماً سيد وفد الداريين لم يأت فقط موادعاً وبقى على دينه ونصرانيته لكنه جاء مسلماً مؤمناً . معلناً دخوله في دين الله . فما هو السر وراء ذلك ووراء سرعته في الإجابة ؟

السر في ذلك رحلته البحرية التي حدَّث عنها رسول الله ﷺ والمسلمين .

فقد أخرج مسلم عن عامر بن شراحيل الشعبي أنه :

سأل فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس وكانت من المهاجرات الأول فقال : حدثيني حديثاً سمعتيه من رسول الله ﷺ . لا تسنديه إلى أحد غيره فقالت: لئن شئت لافعلن . فقال لها : أجل حدثيني فقالت :

نكحت ابن المغيرة ، وهو من خيار شباب قريش يومئذ . فأصيب في أول الجهاد مع رسول الله على فلما تأيمت خطبني عبد الرحمن بن عوف في نفر من أصحاب رسول الله على مولاه أسامة بن زيد . . .

فلما انقضت عدتى سمعت نداء المنادى ، منادى رسول الله ﷺ ينادى : الصلاة جامعة ، فخرجت إلى المسجد ، فصليت مع رسول الله . فكنت فى صف النساء التى تلى ظهور القوم . فلما قضى رسول الله ﷺ صلاته جلس على المنبر وهو يضحك فقال : « ليلزم كل إنسان مصلاه » . ثم قال : « أتدرون لم جمعتكم ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال :

إنى والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة . ولكن جمعتكم لأن تميماً الدارى كان رجلاً نصرانياً فجاء فبايع فأسلم وحدثنى حديثاً وافق الذى كنت أحدثكم عن المسيح الدجال .

حدثنى أنه ركب فى سفينة بحرية مع ثلاثين رجلاً من لخم وجذام ، فلعب بهم الموج شهراً فى البحر . ثم أرفؤوا إلى جزيرة فى البحر حتى مغرب الشمس . فجلسوا

<sup>(</sup>١) لا يحاقه : لا يدعى له حقا .

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى لابن سعد ١ / ٢٦٧ .

فى أقرُب السفينة فدخلوا الجزيرة . فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قُبلُهُ من دبُرِه من كثرة الشعر . فقالوا : ويلك ، ما أنت ؟ فقالت : أنا الجساسة . قالوا : وما الجساسة ؟ قالت : أيها القوم ، انطلقوا إلى هذا الرجل فى الدير . فإنه إلى خبركم بالاشواق . قال : لما سمّت لنا رجلاً فرقنا منها أن تكون شيطانه : قال : فانطلقنا سراعاً حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقاً ، وأشده وثاقاً مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالجديد قلنا : ويلك ! ما أنت ؟ قال : قد قدرتم على خبرى . فأخبرونى ما أنتم . قالوا : نحن أناس من العرب ركبنا فى سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم . فلعب بنا الموج شهراً ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا فى أقربها . فدخلنا الجزيرة . . .

فقال: أخبرونى عن نخل بيسان. قلنا: عن أى شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلها. هل يثمر؟ قلنا له: نعم. قال: أما إنه يوشك ألا تثمر. قال: أخبرونى عن بحيرة الطبرية. قلنا:عن أى شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قالوا: هى كثيرة الماء. قال: أما إن ماءها يوشك أن يذهب. قال: أخبرونى عن عين زغر قالوا: عن أى شأنها تستخبر؟ قال: هل فى العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين! قلنا له: نعم، هى كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها، قال: أخبرونى عن نبى الأميين ما فعل؟ قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم. فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم: قد كان ذلك؟ قلنا: نعم، قال: أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه. وإنى مخبركم عني.

إنى أنا المسيح وإنى أوشك أن يؤذن لي في الخروج . فأخرج فأسير في الأرض ، فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة ، غير مكة وطيبة فهما محرمتان على كلتاهما كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحداً منهما . استقبلني ملك بيده السيف صلتاً يصدني عنها وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها قالت . قال رسول الله على : وطعن بمخصرته في المنبر « هذه طبيه هذه طبية هذه طبيبة » يعنى المدينة . « ألا هل كنت حدثتكم في ذلك ؟ » فقال الناس : نعم ، « فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن . لا ، بل من قبل المشرق ما هو . من قبل المشرق ـ ما هو ، وأوما بيده إلى المشرق . قالت : فحفظت هذا من رسول الله على (۱) .

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (ح٢٩٤٢ ) ص ١٨١ .

فتميم فطفي إنما اتجه إلى المدينة مع رفاقه التسعة بعد أن رأى ما لم يره أحد ، رأى الجساسة ورأى المسيح الدجال رأى عين . ورآه يتحدث عن بعثة رسول الله على . ومع أن تميم لم يكن قد دخل في حظيرة الإسلام . لكن الجيش الإسلامي قد بلغ مشارف تبوك ، وانتصر الإسلام على قريش . ووقعت الهدنة معه . وأنهى كيان . اليهود في خيبر وصار سيد الجزيرة بلا منازع . ولهذا قال له نعيم :

فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه .

واختص الحديث بمن يليه . فلا يزال عرب الشام في الشمال كلهم ضده . وغزوة مؤتة التي تمت بين المسلمين والروم كان في جيش الروم قرابة ماثة ألف من العرب .

( وانضم إليهم من لخم وجذام والقين وبهراء وبلى ماثة ألف منهم ، عليهم رجل من بلى ثم أحد إراشة يقال له : مالك بن زافلة ) (١) . وهؤلاء بجوار مائة ألف من الروم .

ومع ذلك انتصر المسلمون في مؤته وقتل قائد الجيش العربي وقال قاتله :

( طعنت ابن زافلة بن الأراش برمح مضى فيه ثم انحطم ضربت على جيده ضربة فمال كما مال غصن السلم وسقنا نساء بنى عمه غداة رقوقين سوق النعم ) (٢)

وتميم الدارى ولحظي يعيش فى الأجواء المعبأة ضد رسول الله على الله على الخم قومه كانوا من المشاركين فى غزوة مؤتة . لكن ما شاهده فى البحر مع من معه هو الذى قلب تفكيره كله . وجعل الإيمان يأرز إلى قلبه فيمسح كل أقذار الشرك منه .

ولا شك أن رسول الله ﷺ اغتبط بقدوم هذا الوفد . المكون من عشرة نفر . ورأى اندفاعهم إلى الإسلام كبيراً . واستمع إلى حديث تميم الدارى وطيّ في رحلته فاستدعى المسلمين في الحال . كما تذكر فاطمة بنت قيس وطيّ . حتى فاطمة مضت مهرولة لتجيب نداء : الصلاة جامعة \_ في غير وقت الصلاة . وكانت أول النسوة الوافدات حيث كانت في الصف الأول منهن . وقلبها وقلب المؤمنين جميعاً يخفق لهذا

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ٤ / ١٤ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٤ / ١٩ .

النداء المفاجئ . وتقاطر الناس سريعاً ملبين هذا النداء . وعادة ما يكون عند الأزمات أو المواجهات مع العدو . وقضى رسول الله على صلاته والمسلمون كذلك . ولا ندرى إن كانت صلاة مفروضة أو نافلة دخول المسجد . لكن الذى ندريه أن رسول الله على صعد إلى المنبر ، ولم يكتف أن يقف بين ظهرانيهم في مصلاه ليحدثهم في الخبر الجديد وزالت الغمة عنهم حين جلس رسول الله على المنبر وهو يضحك ، يالها من أمة تنبض كلها بقلب قائدها وحبيبها محمد على ، وضحكته تجعلهم أسعد الخلق . ولم يكتف صلوات الله وسلامه عليه بالإعلان عن طبيعة الدعوة من خلال ضحكة فقط وهو جالس على المنبر ، فجلوسه يَقضى على وضع التأهب والخوف والمفاجأة . ويريح أعصاب المسلمين جميعاً حين يراففه الضحك .

لكنه تحول بهم إلى حال أخرى من التشوق والرغبة الجارفة إذ لم ينقل الخبر إليهم مباشرة . وبعد أن أصدر أوامره قبيل صعوده للمنبر : ليلزم كل إنسان مصلاه . ولو دخلت في أعماق كل واحد من هذا الجيل السعيد . لوجدت فيه مرجلاً يغلى من الأهبة والشوق والجندية والحب لرسول الله على الله وراد أوار هذا المرجل ، واتقاد هذا المشعل بهذا السؤال المفاجئ : « أتدرون لم جمعتكم ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . وتحولوا جميعاً بعدها إلى أذن صاغية وعين محدقة وقلب خافق . فقال :

 إنى والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة . ولكن جمعتكم لأن تميماً الدارى كان نصرانياً فجاء وحدثني حديثاً وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال .

صدق رسول الله على : فقد حدث أمته عن حديث الدجال حتى صاروا كأنما يرونه رأى عين كما يقول الصحابى الجليل النواس بن سمعان : ذكر رسول الله على الدجال ذات غداة ، فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل . فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال : « ما شأنكم ؟ » قلنا : يا رسول الله ، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل . فقال : « غير الدجال أخوفني عليكم . إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم . وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه ، والله خليفتي على كل مسلم » .

 الزمان والمكان رغم حرصه على التأهب النفسى له . وانصب حديثه على المواصفات له لدرء كل احتمالات الفتنة فيه حيث حدّد مكان خروجه ومدة استقراره في الأرض . وشكله . ولبثه في الأرض ، وفتنته فيها .

ا والله خليفتي على كل مسلم . إنه شاب قطط ، عينه طافية . كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن . فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف . إنه خارج خلة بين الشام والعراق . فعاث يميناً وعاث شمالاً ياعباد الله فاثبتوا ». قلنا : يا رسول الله ، ما لبثه في الأرض؟ قال : ﴿ أربعون يوماً ، يوم كسنة ، ويوم كشهر ويوم كجمعة . وسائر أيامه كأيامكم » . قلنا : يا رسول الله . فذلك اليوم الذي كسنة . أتكفنيا فيه صلاة يوم؟ قال : ﴿ لَا ، أقدروا له قدره ﴾ . قلنا : يا رسول الله ، وما إسراعه في الأرض ؟ قال : ١ كالغيث استدبرته الريح فيأتي القوم فيدعوهم ، فيؤمنون به ويستجيبون له . فيأمر السماء فتمطر . والأرض فتنبت . فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرًا ، وأسبغه ضروعا ، وأمدَّة خواصر . ثم يأتى القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله . فينصرف عنهم. فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم . ويمر بالخربة . فيقول لها أخرجي كنوزك . فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل . ثم يدعو رجلاً ممتلئاً شباباً فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه، يضحك . فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقيّ دمشق بين مهرودتين . واضعاً كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ . فلا يحل لكافر يجد ريح نَفَسِه إلا مات . ونَفَسُهُ ينتهى حيث ينتهى طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لدِّ فيقتله . . . ، (١) .

هذا واحد من الأحاديث التى حدث بها رسول الله على صحبه عن المسيح الدجال. وكل هذا من علم الغيب الذى أعطاه الله تعالى لنبيه عن المسيح الدجال . أما تميم الدارى فقد جاء هنا شاهداً من عالم الشهادة جاء وقد رأى الدجال وتحدث معه . وسأله عن رسول الله على . وأكد له أن اتباعه هو الخير وأن العرب : ( فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه ) فقال لهم : قد كان ذلك ؟ قلنا : نعم . قال : أما إن ذاك خير لهم أن يطبعوه ) ويتحدث تميم الدارى والحلي عن رحلته تلك دون أن يعرف شيئاً عما عند رسول الله على عن الدجال ، وهل ذكره لصحابته أم لا . ولذلك كان في

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم ( ح ۲۹۳۷ ) ص ۱۱۷۷ .

وضع نفسى لا يدرى شيئاً عن سبب الدعوة للصلاة جامعة . ولا لإلحاحه على الناس جميعاً الا يغادروا مصلاهم (ليلزم كل إنسان مصلاه) ولا يدرى ـ صعود رسول الله على المنبر ، ولا ضحكه . ولم يدر أن حديثه الذى حدّث به رسول الله على هو محور هذا البلاغ ، وهذه الخطبة وكم انفرجت أساريره ، وكم غمرته السعادة . وكم استمتع بنشوة الحديث . وهو يرى رسول الله على يحدث المسلمين عن رحلته البحرية ـ وما رأى فيها . وعمره في الإسلام لحظات . يحدث المسلمين من المهاجرين والانصار والسابقين فيهم عن هذا النصراني الذي جاء الآن فأسلم وبايع . وكم ترتفع معنوياته . ويستعيد ثقته بنفسه وهو يرى رسول الله على سيد البشرية ، سيد ولد آدم يدعو المسلمين كل المسلمين ؛ رجالهم ونساءهم ليقص عليهم قصة رحلته البحرية .

وفى حديث النواس بن سمعان السابق ما ذكره الدجال لتميم عن بحيرة الطبرية ويوشك ألا يكون فيها ماء . فهو يعلم نهايته ومصرعه . ويعلم أن قوم يأجوج ومأجوج هم من حزبه سوف يتابعون رسالته من بعده . وبأتون على بحيرة طبرية ( فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها . ويمر أواخرهم فيقول : لقد كان بهذه مرة ماءً . وفي حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه عن رسول الله عليه الذكرة الدجال لتميم الداري عن عجزه عن دخول مكة والمدينة ( ويأتي وهو محرمً عليه أن يدخل نقاب المدينة . فينتهي إلى بعض السباخ التي تلى المدينة ) (١) .

ولا عجب أن يضرب رسول الله ﷺ بمخصرته فى المنبر . حين ذكر حسرة الدجال على عدم دخول المدينة ويقول : • هذه طيبة ، هذه طيبة ، هذه طيبة ، مذه طيبة . . . ألا هل كنت حدثتكم فى ذلك » .

وأدرك تميم رُطِيَّكِ أنه مبعوث العناية الإلهية حيث ساقه الله تعالى إلى تلك الجزيرة مع إخوانه الذين معه ليتحرك إلى المدينة قــائلاً . آمــنوا بمحمد . فأنا قد رأيت بعيني

<sup>(</sup>۱) مسلم ( ح ۲۹۳۸ ) ص ۱۱۷۸ .

# ما حدثكم عنه ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ۞ ﴾ . إن ] (١) .

وحديث أنس بن مالك ﴿ وَلَيْنِي يطابق حديث تميم الدارى في حرمة البلدين مكة والمدينة عليه .

قال رسول الله ﷺ : ﴿ ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة . وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسها . فينزل بالسبخة . فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج إليه منها كل كافر ومنافق ﴾ (١) .

ورضى رسول الله ﷺ كل الرضا أن يجمع المسلمين كافة ليحدثهم حديث تميم الدارى وَلِيْنِكِ .

فكان هذا لتميم أكبر وسام يأخذه من نبيه ﷺ ، فهو يصدقه أمام جميع المسلمين ، وينقل قصته لجميع المسلمين .

ونعود بعد ذلك لبقية أعضاء الوفد الدارى فقد أجرى رسول الله على أسمائهم فسمى الطيب عبد الله . وسمى عزيزاً عبد الرحمن . وقدَّم هانئ بن حبيب لرسول الله على أفراساً وقباءً مخوصاً بالذهب . فقيل الأفراس والقباء وأعطاه العباس ابن عبد المطلب . فقال : ما أصنع به ؟ قال: انتزع الذهب فتحليه نساءك أو تستنفقه . ثم تبيع الديباج فتأخذ ثمنه » . فباعه العباس من رجل من يهود بثمانية آلاف درهم .

إنها الحكمة العظمى التى يربى بها رسول الله على جنده . وها هو يربى هذا الوفد الجديد على الإسلام لقد كان بالإمكان أن يتجهّم رسول الله على للقباء الحريرى المذهب ويرفض الهدية ويكسر نفس هانئ بن حبيب لهديته الحرام من الذهب والحرير إلى رسول الله على ، لكن المربى الأعظم لم يكسر خاطر هانئ وتقبل منه هديته ثم أهدى القباء إلى العباس بن عبد المطلب .

رسول الله على يهدى القباء من الديباج والحرير المطرز بالذهب إلى عمه ، وهو الذي يقول عن الذهب والحرير : « هذان حرام على ذكور أمتى حلال لإناثها » . ومع هذا يهدى هذا القباء لعمه بعد أن قبله من هانئ بن حبيب هل هذا يعنى السماح للعباس خاصة بصفته من الحاشية النبوية ، ومن أقرب المقربين لرسول الله على بهذه المخالفة ؟

<sup>(</sup>۱) مسلم ( ح ۲۹٤٣ ) .

وفعلاً ما يفعل به وهو حرير وذهب ، ومحرم عليه لباسه .

واكتملت التربية النبوية العظيمة بأن دلٌّ عمه العباس عما يفعل فيه :

الديباج . فيمكن بيعه . وليس بين المسلمين من يلبسه ويشتريه . فليبع لليهودى الذى الديباج . فيمكن بيعه . وليس بين المسلمين من يلبسه ويشتريه . فليبع لليهودى الذى يجده فرصة عمره . ويدفع به ثمانية آلاف درهم ويستفيد العباس وطني من ثمنه . تُحل القضية دون إهانة أحد ، ودون إهدار شيء . ودون ارتكاب محرم ، إننا ندعو كل دعاة الخير في المجتمع . ودعاة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أن يفقهوا هذا التصرف العظيم ويتعاملوا بمثل هذه الحكمة . حين يرون حراماً في المجتمع . وكيف يتعاملون معه .

ثم كان الدرس الثانى مع هذا الوفد هو هبة القريتين لنعيم بن أوس الدارى أخى تميم رئيسي . ويعنينا ابتداء هذه الثقة العظيمة بانتشار هذا الدين حتى يملأ الأرض . فنعيم يطلب القريتين وهى تحت ملك الروم . وهو واثق أن الإسلام سيغزو فلسطين ويصل إلى أعماقها فى الوقت الذى لم يكن من المسلمين أحد فيها إلا هذا الوفد . ورسول الله عليه عنابع إكرامه لهذا الوفد ؛ يتقبل هداياه ، ويصدق حديث سيده أمام جميع المسلمين ويعرفهم بأخيهم الجديد ، ويأمر عليا والله يكتب هذا الكتاب لنعيم بن أوس :

قال تميم : لنا جيرة من الروم لهم قريتان يقال لأحدهما حبرى والأخرى بيت عينون . فإن فتح الله عليك الشام فهبهما لى . قال : فهما لك . فلما قام أبو بكر أعطاه ذلك وكتب له كتاباً .

وكتب رسول الله ﷺ لنعيم بن أوس أخى تميم الدارى : أن له حبرى وعينون بالشام قريتها كلها ؛ سهلها وجبلها وماءها وحرثها وأنباطها وبقرها ، ولعقبه من بعده لا يحاقه فيه أحد . ولا يلج عليهم بظلم . ومن ظلمهم وأخذ منهم شيئاً فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، وكتب على (١) .

فقد تم فتح فلسطين في عهد الصديق ولحيث وجدد العطاء النبوى للداريين وكتب

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ١ / ٢٦٧ .

#### لهم كتاباً هذا نصه:

( بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب من أبى بكر أمين رسول الله على الذى استُخلف فى الأرض بعده كتبه للداريين ألا يفسد عليهم سيدُهم وليدَهم من قرية حبرون وعينون . فمن كان يسمع ويطيع الله فلا يفسد منهما شيئا . وليقم عمود الناس عليهما وليمنعهما من المفسدين ) (١) .

وكان الإكرام الأخير لهذا الوفد أن أوصى لهم بمائة وسق من تمر خيبر . وذلك لأن وضعهم اختلف عن وضع بقية الوفود . فقد أقاموا فى المدينة حتى وفاة رسول الله على يتعلمون العلم ويقرؤون القرآن ، وينهلون من هدى المصطفى في ، ويتربون فى حضن الإسلام العظيم . ولابد لهم من نفقة تصرف عليهم ليتفرغوا لهذا الهدى والعلم ثم يكونوا رسلاً إلى قومهم وطلائع الإسلام العظيم فى الشام فكان هذا الراتب السنوى ( مائة وسق من تمر خيبر ) .

<sup>(</sup>١) مجموعة الوثائق لحميد الله ( ص ٤٣ \_ ٤٧ ) .

## ٢ ـ من بني راشدة بن أذب بن جذيلة بن لخم

حاطب بن أبى بلتعة فطي . وهو من الرعيل الأول من المسلمين شهد بدرًا والحديبية . وجميع المواقع مع رسول الله على .

فهو حاطب بن أبى بلتعة بن عمرو بن عمير بن سلمة بن صعب بن سهل اللخمى ﴿ حليف بنى أسد بن عبد العزى .

ونعرض لأهم مواقفه ﴿ وَاللَّهُ عَالَيْكُ :

أ ـ شهد بدراً وأبلى فيها بلاء حسناً .

ب ـ كان عمن ثبت مع رسول الله ﷺ في أحد . وقتل أعدى أعداء الله عتبة بن أبى بلتعة ما الذى رمى رسول الله ﷺ بالحجر فكسر رباعيته ( وتبع حاطب بن أبى بلتعة عتبة بن أبى وقاص ـ الذى كسر الرباعية الشريفة . فضربه بالسيف حتى طرح راسه الله أخذ فرسه وسيفه ) (١) .

جــ وكان واحداً من أشهر الرماة فى الجيش الإسلامى ( وكان الرماة من أصحاب النبى ﷺ المذكور منهم سعد بن أبى وقاص ، والسائب بن عثمان بن مطعون ، والمقداد ابن عمرو وزيد بن حارثة ، وحاطب بن أبى بلتعة . . . ) .

د ـ وكان من أوائل المبايعين بيعة الرضوان . وزار أهله فى مكة حيث كانوا جميعاً فيها ( وكان المسلمون الذين دخلوا على أهليهم عشرة من المهاجرين كرز بن جابر الفهرى وهشام بن العاص بن وائل وحاطب بن أبى بلتعة . . . ) .

هـ ـ وكانت زلته الكبرى يوم فتح مكة حين بعثِ إلى قريش خطاباً يخبرهم بمسير رسول الله ﷺ إليهم .

<sup>(</sup>١) الرحيق المختوم للمباركفوري ص ٣٠٤ .

والله إنى لمؤمن بالله ورسوله ، وما ارتددت ولا بدلت ، ولكنى كنت امرءاً ملصقاً فى قريش ، لست من أنفسهم ، ولى فيهم أهل وعشيرة وولد ، وليس لى فيهم قرابة يحمونهم وكان من معك لهم قرابات يحمونهم . فأحببت إذ فاتنى ذلك أن أتخذ عندهم يداً يحمون بها قرابتى .

فقال عمر بن الخطاب : دعنى يا رسول الله أضرب عنقه . فإنه قد خان الله ورسوله ، وقد نافق . فقال رسول الله ﷺ : ﴿ إِنه قد شهد بدراً . وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال :

اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » ، فذرفت عينا عمر وقال : ( الله ورسوله أعلم)(١) .

و ـ لقد كان حاطب فطي موطن ثقة رسول الله على . وكان أحد الرسلِ الذين اختارهم رسول الله على لله المسلم المائل إلى ملوك الأرض .

( وكتب النبى ﷺ إلى جريج بن متى الملقب بالمقوقس ملك مصر والإسكندرية : فبسم الله الرحمن الرحيم . من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط ، سلام على من اتبع الهدى ، أما بعد ، فإنى أدعوك بدعاية الإسلام ، أسلم تسلم ، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين ، فإن توليت فإنما عليك إثم أهل القبط ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَة سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ فَإِن تُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (١٠٤ ﴾ [ آل عمران ] .

واختار لحمل الكتاب حاطب بن أبى بلتعة ، فلما دخل حاطب على المقوقس قال

إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى ، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى ، فانتقم به ثم انتقم منه ، فاعتبر بغيرك ، ولا يعتبر غيرك بك .

فقال المقوقس : إن لنا ديناً لن ندعه إلا لما هو خير منه

فقال حاطب : ندعوك إلى دين الإسلام الكافى به الله فَقَدَ ما سواه ، إن هذا النبى دعا الناس فكان أشدهم عليه قريش، وأعداهم له اليهود ، وأقربهم منه النصارى ،

<sup>(</sup>۱) البخاري ( ح ٤٨٩٠ ) ص ٩٦٢ ، والرحيق المختوم ص ٤٤٨ .

ولعمرى ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل ، فكل نبى أدرك قوماً فهم أمته . فالحق عليهم أن يطيعوه . وأنت ممن أدركه هذا النبى . ولسنا ننهاك عن دين المسيح . ولكنا نأمرك به .

فقال المقوقس: إنى قد نظرت في أمر هذا النبى ، فوجدته لا يأمر بمزهود فيه ، ولا ينهى عن مرغوب فيه ، ولم أجده بالساحر الضال ، ولا الكاهن الكاذب . ووجدت معه آية النبوة بإخراج الحبء والإخبار بالنجوى وسأنظر ، وأخذ كتاب النبى على . فجعله في حق من عاج ، وختم عليه ، ودفعه إلى جارية له . ثم دعا كاتبًا يكتب له كتابًا بالعربية . فكتب إلى رسول الله على : بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط . سلام عليك أما بعد . فقد قرأت كتابك . وفهمت ما ذكرت فيه. وما تدعو إليه . وقد علمت أن نبياً سيبقى . وكنت أظن أنه يخرج بالشام وقد أكرمت رسولك . وبعثت إليك بجاريتين . لهما مكان في القبط عظيم ، وبكسوة . وأهديت إليك بغلة لتركبها والسلام عليك ) ولم يزد على هذا ولم يسلم . والجاريتان مارية وسيرين ، والبغلة دلدل بقيت إلى زمن معاوية واتخذ النبي كلي مارية سرية له مارية وسيرين ، والبغلة دلدل بقيت إلى زمن معاوية واتخذ النبي كلي مارية سرية له وهي التي ولدت إبراهيم . وأما سيرين فأعطاها لحسان بن ثابت الانصاري ) (۱) .

<sup>(</sup>١) الرحيق المختوم ص ٣٩٥ ـ ٣٩٦ .

# ٣ ـ بنوحدس بن أريش بن إراش بن جذيلة بن لخم

وهذا فرع ثان من فروع لخم لم نجد لهم في الوفود والسيرة ذكراً إلا في كتاب ذكره ابن سعد في الطبقات هذا نصه :

( قالوا : وكتب رسول الله ﷺ لمن أسلم من حَدَس من لخم وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأعطى حظ الله وحظ رسوله وفارق المشركين . فإنه آمن بذمة الله وذمة رسوله محمد ومن رجع عن دينه فإن ذمة الله وذمة محمد منهم بريثة . ومن شهد له مسلم بإسلامه فإنه آمن بذمة محمد وذمة المسلمين وكتب عبد الله بن زيد ) (١) .

فهم وإن لم يذكر وفدهم . لكن الظاهر أن الإسلام دخل إليهم . وتحول إلى صراع مع المشركين من قومهم . وكان المسلمون ماضين في فتح الأرض . فأخذوا هذا الأمان من النبي على وحثهم إلى أن تكون حدس الإسلامية حين ربط الأمان بمن \_ فارق المشركين \_ . واعتبر هذا التجمع الإسلامي له حق الشهادة بإسلام من شاء لينال الأمان نفسه ( ومن شهد له مسلم بإسلامه فإنه آمن بذمة محمد وأنه من المسلمين . ومقابل ذلك فالذي ارتد عن دينه لا يشفع له إسلامه السابق ( ومن رجع عن دينه فإن ذمة الله وذمة محمد رسوله منه بريئة ) كما أنه لم يشتهر منهم أي صحابي يذكر اسمه فيمن وفد على النبي صلوات الله وسلامه عليه .

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ١ / ٢٦٧ .

### ٤ ـ بنو نصر بن ربيعة ... بن لخم

وهم ملوك العرب في الحيرة . يقول عنهم ابن حزم .

( ومنهم: بنو نصر بن ربيعة بن عمرو بن الحارث بن مسعود بن مالك بن عمم بن نمارة بن لخم . رهط آل المنذر ملوك الحيرة . كان آخرهم النعمان بن المنذر بن عمرو بن المنذر بن المندر بن المرئ القيس بن النعمان بن امرئ القيس بن عمرو بن عدى بن نصر بن ربيعة ) (۱) .

وقد طبقت شهرتهم الآفاق ، وقصدهم الشعراء من كل مكان ، وكان بلاط الحيرة يعج بقصاد فضلهم وكرمهم ، وخاضوا حروباً ضد إخوانهم الغساسنة في الشام لصالح الفرس ، وكان الفرس يبسطون سلطانهم عليهم وهم ينفذون رأس الحربة لهم . إلى أن تمرد النعمان بن المنذر عليهم ، فكانت نهايته ونهاية دولته . وسبب حرب ذي قار ، وقد قتله كسرى . وولى مكانه إياس بن قبيصة الطائي . وكان عزهم قد ذهب حين انتصر الإسلام في المدينة ومجدهم قد أفل . وفتحت الحيرة على يد خالد بن الوليد وطفي ولم يذكر التاريخ منهم إلا هند بنت النعمان التي غدت عمياء مقعدة فجاء المغيرة بن شعبة يطلبها للزواج منها . يحدثنا الشعبي عن هذا اللقاء الطريف بينهما والمغيرة والى الكوفة ( ركب المغيرة بن شعبة إلى هند بنت النعمان بن المنذر ، وهي بدير هند متنصرة عمياء بنت تسعين سنة فقالت له : من أنت ؟ قال : أنا المغيرة بن شعبة .

قالت له : أنت عامل هذه المدرة ؟ ( تعنى الكوفة ) . قال : نعم .

قالت : فما حاجتك ؟ قال : جنتك خاطبًا إليك نفسك .

قالت: أما والله لو كنت جثت تبغى جمالاً أو حسباً أو ديناً لزوجناك. ولكنك أردت أن تجلس فى موسم من مواسم العرب فتقول: تزوجت بنت النعمان بن المنذر وهذا والصليب أمر لا يكون أبدا. أو لا يكفيك فخراً أن تكون فى ملك النعمان وبلاده تديرها كما تريد ؟. وبكت ).

وحين رأى أن الطريق مسدود من الزواج منها راح يستفيد من خبرتها .

<sup>(</sup>١) جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ٤٢٢ .

( قال لها : أي العرب كان أحب إلى أبيك ؟ قالت : ربيعة .

قال : فأين كان يجعل قيسًا ؟ قالت : ما كان يستعتبهم من طاعة .

قال : فأين كان يجعل ثقيفاً ؟ قالت :

رویدك لا تعجل : بینا أنا ذات یوم جالسة فی خدر لی إلی جنب آبی إذ دخل علیه رجلان أحدهما من هوازن ، والآخر من بنی مازن كل واحد یقول : إن ثقیقًا منا . فأنشأ أبی یقول :

إن ثقيفاً لم يكن هـوازنا ولم يناسب عامراً أو مازنا إلا قريباً فـانشر المحـاسنا ) (١)

فسُرَّ المغيرة لهذا النسب الذي يعرفه النعمان بن المنذر ملك العرب في الجاهلية . وخرج وهو يقول شعراً ينطق به قلبه قبل لسانه فرحاً بذلك .

( فخرج المغيرة وهو يقول :

لله درك يا ابنـــة النعمـان والصلب أصدق حلـفة الرهبان إن الملوك بطيــة الإذعـان والصدق خير مقالة الإنسان) (٢)

أدركت ما منيت نفسسى خسالياً إنى لحلفك بالصليب مصدقاً ولقد رددت علسى المغيرة ذهنه يا هند حسبك قد صدقت فامسكي

وعاد يحمد الله عز وجل على عزة الإسلام . وكيف صار العرب المسلمون هم ورثة الأرض بعد أن كانوا ينقربون إلى الفرس كى يرضوا عنهم . ويتزلفون إليهم ليبقوهم فى أرضهم . فإذا بنت النعمان اليوم تعترف بعزة هذا الدين الغالب ، وأن الأرض لله يورثها عباده الصالحين ) .

وسنلاحظ فيما يلى رؤيا ذلك الصحابى الذى رأى النعمان بن المنذر فى نومه (قال: يا رسول الله ، ورأيت النعمان بن المنذر عليه قرطان ودملجان ومسكتان . قال :

(۳) العرب عاد إلى أحسن زيه وبهجته » (۳) .

<sup>(</sup>١) المغيرة بن شعبة الوالى المجاهد د . منير الغضبان ص ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٢) الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ١٦ / ٨٥ ، ٨٦ ، ٧٨ .

<sup>(</sup>٣) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦ / ٦٥٢ .

# ثانيًا : وفود جذام

- ۱ ـ رفاعة بن زيد .
- ۲ ـ فروة بن عامر الجذامي .

## ثانيا : وفد جذام

لخم : هو مالك بن عدى بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب ان زيد بن كهلان بن سبأ .

وجذام : هو عمرو بن عدی بن الحارث بن مرة بن أدد بن يزيد بن يشجب بن عريب بن عريب بن كهلان بن سبأ .

#### ١ ـ رفاعة بن زيد

روى ابن سعد عن رجاله والطبرانى عن عمير بن معبد الجذامى عن أبيه قال : وفد رفاعة بن زيد بن عمير بن معبد الجذامى ، ثم أحد بنى الضبيب على رسول الله عليه في الهدنة قبل خبير ـ وأهدى له عبداً وأسلم فكتب رسول الله عليه كتاباً :

« هذا كتاب من محمد رسول الله لرفاعة بن زيد ، إنى بعثته إلى قومه عامة ،
 ومن دخل فيهم يدعوهم إلى رسوله فمن آمن » \_ وفى لفظ : « فمن أقبل منهم ففى
 حزب الله وحزب رسوله . ومن أدبر فله أمان شهرين » . فلما قدم على قوله أجابوه
 وأسلموا » (١) .

لقد كان رفاعة وَلَيْ سباقاً في مبادرته هذه حين وفد على رسول الله على وهو سيد بنى الضبيب من جذام . ولا شك أن هذه الوفادة من مغنى حساً مرهفاً عالياً وإرهاصاً صادقاً بأن المستقبل في الجزيرة للإسلام ، والنصر لمحمد على . ولم يتحرك أحد قبله . من الشام فهو سيد الوافدين .

لقد كان وفد المزنيين وللهجم من أكبر وأول والوفود التي نزلت المدينة . وكانت وفادتهم في رجب سنة خمس من الهجرة . وهذا رفاعة وللهجم في ذي الحجة سنة ست أي بعد سنة ونيف . من وفد مزينة .

ومع أن جذام في أرض الشام وأقاصى جزيرة العرب . فقبل رفاعة نطي أن يكون تابعاً لرسول الله علي . وداعية إلى الله تعالى في قومه . وأول العاملين لإقامة الإسلام

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦ / ٤٧١.

فى قومه . واعتبره هو نواة فرع حزب الله فى قومه ( فمن آمن ـ أو من أقبل منهم ـ ففى حزب الله وحزب رسوله ) ومن أدبر فلا استقرار له فى هذه الدولة وعليه أن يبحث عن أرض وقبيلة غير بنى الضبيب يقيم فيها وله أمان شهرين ريثما يجد ضالته ، ولأن قومه قد أسلموا له بسيادته وزعامته فلم يدبر منهم أحد . وأجابوه وأسلموا . وقام للإسلام دولة صغيرة مبكرة فى الشمال هى دولة بنى الضبيب من جذام وعلى رأسها رفاعة بن زيد الحذامى .

#### تطورات خطيرة:

فى طرف آخر من بنى جذام وفرع آخر منهم كان هناك صدام وحرب بين المسلمين وبينهم كما حدثنا ابن اسحاق رحمه الله قال :

( لم يلبث أن قدم دحية بن خليفة الكلبى من عند قيصر صاحب الروم حين بعثه رسول الله ﷺ إليه وقد أجازه وكساه فلقيه الهنيد بن عوص وابنه عوص بن الهنيد ـ وقال ابن سعد : الهنيد بن عارض، وعارض بن الهنيد الضلعيان ـ والضلّيع بطن جذام ـ فأصابا كل شيء مع دحية ولم يتركوا عليه إلا سمل ثوب .

فبلغ ذلك قوماً من بنى الضبيب رهط رفاعة بن زيد ممن كان أسلم وأجاب. فنفروا إلى الهنيد وابنه فاقتتلوا ، واستنقذوا الدحية متاعه . وقدم دحية على رسول الله وأخبره خبره واستسقاه دم (١) الهنيد وابنه . فبعث رسول الله ويلا زيد بن حارثة فى خمسمائة رجل ورد معه دحية . فكان زيد يسير الليل ويكمن النهار ، ومعه دليل له من بنى عذرة . . . وأقبل الدليل العذرى بزيد بن حارثة وأصحابه حتى هجم بهم مع الصبح على الهنيد وابنه ومن كان فى محلتهم فأغاروا عليهم وقتلوا فيهم فأوجعوا وقتلوا الهنيد وابنه ومن النا ما على ماشيتهم ونسائهم . فأصابوا من النعم ألف بعير ومن الشاء خمسة آلاف شاة ومن السبى مائة من النساء والصبيان .

کے فلما سمع بنو الضبیب بما صنع زید بن حارثة رکبوا فیمن رکب فلما وقفوا علی زید بن حارثة

قال حسان بن ملة : إنا قوم مسلمون . فقال زيد بن حارثة : فاقرأ بأم الكتاب . فقرأها حسان . فقال زيد : نادوا في الجيش أن يهبطوا إلى ورائهم . الذي جاؤوا منه

<sup>(</sup>١) استسقاه دمه : طلب منه الإذن في قتله .

فأمسوا في ناديهم ) .

إنها المفاجأة الأولى في الحدث . فالمعركة ليست محصورة مع الهنيد وابنه . فهناك بطون منهم ( غطفان (١) كلها ووائل ومن كان من سلامان وسعد بن هذيم) قد نزلوا في المحلة التي ينزل فيها الهنيد وابنه . وهم قد دخلوا في الإسلام وتُلى عليهم كتاب رسول الله عليه . ولم يكن زيد يعرف الله عليه . ولم يكن زيد يعرف أنهم غيروا منزلهم الذي كانوا فيه ، وأنهم نزلوا حرة الرجلاء وهي المنطقة التي يوجد فيها الهنيد وابنه ، فكان الهجوم على الهنيد وابنه ومن كان في محلتهم .

والإشارة الثانية لاختلاط الأمر . هي أن المسلمين قد انتصروا لدحية واستنقذوا متاعه . استجابة لكتاب رسول الله على ، وهم قربيون من الهنيد وابنه . وتشير رواية ابن هشام إلى تفصيل أوضح فبنو الضبيب هم الذين نصروا دحية فيلي تنفيذاً لكتاب رسول الله على ، وبعضهم كان مقيماً بجوار رفاعة . وبعضهم أو سائرهم بوادى مدان من ناحية الحرة ، ( وأقبل جيش زيد بن حارثة من ناحية الأولاج فأغار بالماقص من قبل الحرة فجمعوا ما وجدوا من مال أو ناس وقتلوا الهنيد وابنه ورجلين من بنى الاجنف ، ورجلاً من بنى الضبيب ) .

فتناهت الأخبار إلى بنى الضبيب عن مقتل بعض أفرادهم . فمضى زعماء بنى الضبيب من فيفاء مدان موقعهم الأصلى . إلى مكان وجود الجيش فى الحرة . وكادت المعركة تقع . فتدخل زيد فطفي . وتأكد من إسلام هذا الوفد . وأعلن : (نادوا فى الجيش أن الله حرَّم علينا ثغرة القوم التى جاؤوا منها إلامن ختر(٢)) وبذلك بغيت مواقع الضبيب هذه مأمونة . (وكان بين الأسرى أخت حسان بن ملَّة . رئيس الوفد وهى زوج أبى وبر بن عدى ) فى الأسارى ( فقال له زيد: خذها ، وأخذت بحقويه . فقالت أم القرز الضلعية : أتنطلقون ببناتكم وتذرون أمهاتكم . فقال أحد بنى الضبيب إنها بنو الضبيب وسحر ألسنتهم سائر اليوم فسمعها بعض الجيش . فأخبر بها زيد بن حارثة ) .

وخشى زيد فطي من تفاقم الأمر . والغموض يلف الأمر كله . فلا يدرى من المسلم من غيره . وخشى من كلمة الرجل هذه أن تكون خدعة من بنى الضبيب . فاكتفى بإصدار أمرين اثنين حتى يتم التحقيق فى الأمر وإزالة ملابساته .

<sup>(</sup>١) وهذه غير قبيلة غطفان الكبيرة الشهورة .

<sup>(</sup>٢) ختر : غدر .

١ - ( فأمر بأخت حسان . ففكت يداها من حقويه وقال لها :
 اجلسى مع بنات عمك حتى يحكم الله فيكن حكمه ) .

٢ \_ (ورجعوا \_ أى الوفد \_ ونهى الجيش أن يهبطوا إلى واديهم الذى جاؤوا منه) . فزيد صاحب عقيدة من جهة ، وقائد جيش من جهة ثانية لا يريد أن يفرط بالنصر الذى حققه . ولا يريد أن يتجاوز أمان رسول الله والله والله على من جهة ثانية ، فما تبين له حسم فيه ، ومنع الناس من هبوط وادى الوفد الذى رأسه حسان بن ملّة ، حيث ثبت إسلام قومه ، وأبقى أمر الأسرى معلقاً حتى يحكم الله فيهن حكمه .

## سيد جذام عند رسول الله ﷺ:

( فرجعوا \_ حسان ومن معه \_ فأمسوا في أهليهم . . فلما شربوا عتمتهم (١) ركبوا إلى رفاعة بن زيد وكان ممن ركب إلى رفاعة بن زيد تلك الليلة أبو زيد بن عمرو . . . وأنيف بن ملَّة . حتى صبَّحوا رفاعة بن زيد بكراع رية (٢) بظهر الحرة على بثر هناك من حرَّة ليلى . فقال له حسَّان بن ملَّة :

إنك لجالس تحلبُ المعزى ونساء جزام أسارى قد غرَّها كتابك الذى جثت به . فدعا رفاعة بن زيد بجمل له . فجعل يشدَّ رحله وهو يقول :

هل أنت حي أو ننادي حياً ؟

ثم غدا وهم معه بأمية بن ضفارة أخى الخصيبى المقتول ، مبكرين من ظهر الحرة فساروا إلى جوف المدينة ثلاث ليال . فلما دخلوا المدينة وانتهوا إلى المسجد نظر إليهم رجل من الناس فقال : لا تنيخوا إبلكم . فتُقطع أيديهن . فنزلوا عنهن وهن قيام . فلما دخلوا على رسول الله على ورآهم الاح (٣) إليهم بيده أن تعالوا من وراء الناس . فلما استفتح رفاعة بن زيد المنطق . قام رجل من الناس فقال :

يا رسول الله ، إن هؤلاء قوم سحرة . فرددها مرتين . فقال رفاعة بن زيد : رحم الله من لم يحذنا (٤) في يومه هذا إلا خيرا .

<sup>(</sup>١) شربوا عتمتهم : شربوا لبنهم الذين انتظروه إلى ذلك الوقت .

<sup>(</sup>٢) منطقة فيها عين كثيرة الماء .

<sup>(</sup>٣) آلاح : أشار .

<sup>(</sup>٤) لم يحلنا : لم يعطنا .

ثم دفع رفاعة بن زيد كتابه إلى رسول الله ﷺ الذى كان كتبه له فقال : دونك يا رسول الله ﷺ :

﴿ اقرأه يا غلام وأعلن ﴾ .

فلما قرأ كتابه استخبره . فأخبروهم الخبر ) (١) .

إنها أزمة ضخمة ، ومحنة كبرى استفحلت بين المسلمين وبين بنى جذام وهم الذين جاؤوا وأسلموا طواعية لله ورسوله . وزيد وطي الم يتحرك إلا بأمر رسول الله ومثل هذه الحادثة كفيلة أن تشعل الحرب على مستوى جذام كلها وحلفائها فى الشمال . وأن تجعلهم يرتدون عن هذا الدين وهذا هو الأمر أخطر فى القضية .

ومع أن رفاعة ولحظيني قد غدا جندياً في دين الله . لكنه يخشى أن يصبح سبّة في قومه إذا أصبح نساؤهم سبايا ورجالهم ما بين قتلى وأسرى . وسيان عند العرب واحد أو ألف فقد خفرت الذمة ووقع الثار ورسول الله على يدرك طبيعة هذا المجتمع، وطبيعة هؤلاء الأعراب . ويدرك العادات المتأصلة في قومه . وغيرهم . فالأوس والخزرج أنصار الله قبل أن يشرق قلبهم بنور الإيمان كانت الحرب بينهم مائة سنة لا تنقطع . وهم من أرومة واحدة . وتتجدد الحرب عنهم لاتفه من هذا بكثير . لقتل سيد عندهم أو إخفار ذمة أو إثارة عصبية . فمن هؤلاء العرب بدون هذا الدين ! إلا قطعان هائجة . يقتل القوى فيها الضعيف ، ويقطع فيها الضعيف دون الشريف .

لقد كانت جرأة رفاعة غير مقبولة من بين يدى رسول الله ﷺ وهو يسمُ المسلمين بالغدر لكن غضبه وسرعة تأثره حدت به إلى هذا القول . غير أن حصافته وبلاغته جعله يوجه الغدر للكتاب لا لسيده ولا عجب فقد اشتهروا بين العرب بالسحرة .

( دونك يا رسول الله قديماً كتابه ، حديثاً عذره ) . ولم يغضب رسول الله ﷺ لجرأة رفاعة . وهو الذى يسع الوجود حِلمهُ صلوات الله عليه إنما اتجه إلى استكناه الخبر والتعرف على حقيقته . وسمع من شهود العيان ما جرى .

### رسول الله ﷺ ينهى التوتر القائم :

وأطلق رسول الله ﷺ حكمه في معالجة من أعظم ما نحتاجه لنفقهه في التعامل مع النفوس .

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ٢ / ٤ / ١٩٨ ، ١٩٩ .

( فقال رسول الله ﷺ : ﴿ وَكَيْفَ أَصْنَعَ بِالْقَتْلَى ؟ ﴾ ثلاث مرات .

فقال رفاعة : أنت يا رسول الله أعلم لانحرَّم عليك حلالاً . ولا نحلل لك حراماً. فقال أبو زيد بن عمرو : أطلق لنا يا رسول الله من كان حياً ، ومن قتل فهو تحت قدمي هذه .

فقال له رسول الله ﷺ : ﴿ صدق أبو زيد . اركب معهم يا على ، .

فقال له على وطاليت : إن زيداً لن يطبعني .

قال : « خذ سيفي هذا » فأعطاه سيفه فقال على : ليس لى يا رسول الله راحلة أركبها فحملوه على بعير لثعلبة بن عمرو يقال له مكحال .

فخرجوا فإذا رسول لزيد بن حارثة على ناقة من إبل أبى وبرة يقال لها :الشمر . فأنزلوه عنها فقال : يا على ما شأنى ؟ . فقال : ما لهم عرفوه فأخذوه .

ثم ساروا فلقوا الجيش بفيفاء الفحلتين . فقال على :

إن رسول الله يأمرك أن ترد على هؤلاء القوم ما كان بيدك من أسير أو سبى أو مال فقال زيد : علامة من رسول الله عليه ؟

فقال على : هذا سفه .

فعرفه زيد وصاح في الناس فاجتمعوا فقال :

من كان معه شيء أو مال فليرده فهذا رسول رسول الله ﷺ .

فرد على الناس كافة كل ما كان أخذ لهم حتى كانوا ينزعون المرأة من تحت فخذ الرجل .

وروى محمد بن عمر رحمه الله عن محجن الديلى فطفي قال : (كنت في تلك السرية فصار لكل رجل سبعة أبعدة أو سبعون شاة وصار له من السبى المرأة والمرأتان حتى ردَّ رسول الله ﷺ ذلك كله إلى أهله ) .

قال في زاد المعاد : ( وهذه السرية كانت بعد الحديبية ولا شك ) (١) .

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦ / ١٤٢ .

لقد كان على فطي هو الممثل الشخصى لرسول الله ﷺ . وعندما كانت أزمة بنى جذيمة بعد فتح مكة اختير على فطي الاحتواء المحنة الكبرى هناك :

وقال رسول الله ﷺ : رأيت كأنى لفمت لقمة من حيس فالتذذت طعمها . فاعترض فى حلقى منها شيء حين ابتلعتها . فأدخل علَّى يده فنزعها فقال أبو بكر الصديق :

يا رسول الله ، سرية من سراياك تبعثها فيأتيك منها بعض ما تحب ويكون فى بعضها اعتراض . فتبعث علياً فتسهله ( . . . فخرج على حتى جاءهم ومعه مال قد بعث به رسول الله على فودى لهم الدماء وما أصيب لهم من أموال حتى إنه ليدى ميلغة الكلب . . . ) (١) .

ولأن القتلى كثيرون فى بنى جذيمة . وقد قتلت خطأ . كان لابد من الدية . أما الهدف هنا فهو إطلاق الأسارى . وإعادة الأموال . ولا شىء أعسر على الإنسان بعد أن يظفر بقتال ، ويأخذ حقه من الغنيمة أو السبى أن ينتزع منه ذلك ، لكنها أوامر الرسول على تترك لاختيارهم كما هو الحال فى غنائم هوازن .

من خلال شفاعة أو رجاء يوافق من يوافق ويعارض من يعارض ؛ لأن الحق هناك قائم ، والقوم كانوا كفاراً عندما أسروا . أما هنا ، فالقوم مسلمون ، ويدخلون في أمان النبي ﷺ . فلابد من تصحيح الخطأ . وإعادة اعتبار رفاعة بن زيد الجذامي وَطَيْتُكُ في قومه وقبيلته . وإيضاح أن ما تم هو خطأ عابر يصحح . وأن زعامة رفاعة لم تمس وعهده لم يخفر .

وهذا ما حدا بأبي جعال أن يتحدث عن هذا الفداء الذي تم بمساعي هذه القيادات:

ولولا نحـن حُشَّ بها السعـير ولا يرجى لهـا عــتقُ يســـير لحار بها عن العتق الامـــــور

وعاذلة ولـــم تعـــذل بطــب تدافـــع فى الأسارى بابنتيــها ولو وكــلت إلى عـــوص وأوسٍ

لكن تدخل القائد العظيم رفاعة وصحبه الذين قطعوا الفيافي لنصرة أسراهم هو الذي أنقذ الموقف .

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ٢ / ٣ / ٥٧ .

وردنا ماء یثرب عن حفساظ لکل مجرب کسالسید نهدد فدی لابی سلیمی کسل جیش

لربع إنه قسرب ضسريسر (۱) على أقمتاد ناجسية صبور بيثرب إذ تسناطحت النحسور

وعادت جذام إلى حضن الإسلام وقد شفيت جراحاتها . وعاد الأسرى إلى أهليهم والسبايا إلى رجالهن مكرمات محترمات . ولولا الحكمة النبوية لأمكن أن تودى حروب جذام مع الإسلام بالخطر على الكيان الإسلامي كله .

كما حفظت هيبة الإسلام نفسه حين قتل الهنيد وابنه . حتى لا يتجرأ متجرأ على الوجود الإسلامي في الجزيرة .

<sup>(</sup>١) قرب ضرير: نزل له الضرن.

### ۲ ـ فروة بن عمرو الجذامي

لقد كان رفاعة بن زيد رُطِيْنِي سيد جذام في الوبر والبادية . ولم يكن لأحد سلطان عليه . أما فروة بن عمرو الجذامي . فقد كان والياً لقيصر على معان من أرض الشام . ووصلت إليه معالم الإسلام دون أن ندرى كيف تم ذلك . فكل ما تذكره كتب السيرة عنه :

#### قال ابن إسحاق:

( وبعث فروةُ بن عمرو بن النافرة الجذامى ثم النفاثى إلى رسول الله ﷺ رسولاً بإسلامه وأهدى له بغلة بيضاء . وكان فروة عاملاً للروم على من يليهم من العرب . وكان منزله معان وما حولها من أرض الشام ) .

وأى شيء يدعوه إلى إعلان إسلامه ودخوله في دين الله . فالمنصب الذي يتبختر فيه : يحقق له أعلى مستويات الزعامة ، فمعان وما حولها ولاية ضخمة من ولايات الشام . وهو بحماية الروم أعظم إمبراطوريات الأرض ، ولا يحتاج المال ، وهو يرفل في عز وجاه ومجد قصر عنه الكثيرون من أمثاله ، لكن ما يفعل إذا خالط الإيمان حشاشة قلبه واختلط بدمه وعظمه ، إنه يسخر سلطانه وجاهه لله تعالى . ويعلن على الدنيا إسلامه . ويبعث برسوله إلى رسول الله عليه ، ويعلن انضمامه له .

وهل تغفر الملوك مثل هذا التحول ؟

( فلما بلغ الروم ذلك من أمر إسلامه طلبوه حتى أخذوه فحبسوه عندهم ) .

وهو يعلم أن رسول الله ﷺ لا سلطان له على قيصر . ليشفع له . وأنه ليس بحالة تحالف معه فينقذه ، يعلم ذلك كله ، وعندما أقدم على إعلان إسلامه يعلم أن هذا يعرضه للخطر والموت . ولا بأس عنده بذلك . إنه لم يستشر رسول الله ﷺ . ونقدر أن لو استشار رسول الله ﷺ لطلب منه أن يكتم على إسلامه حتى يغدو في ضمان قاعدة إسلامية تستطيع حمايته .

وها هو يتحدث عن معاناته في أسره وقد حضر خيال زوجه سليمي إليه :

طرقت سلیمی موهنا (۱) أصحابی والر صدَّ الخیال وســـاءه ماقــد رأی وهم لا تدخلن العین بعدی إثمــداً (۱) سلم

والروم بين الباب والقروان (۲) وهمت أن أغفى (۳) وقد أبكانى سلمى ولا تذين للإتيان

ومن خطاب زوجه إلى خطاب سيده رسول الله ﷺ الذي كان يقال له ابن أبى :

ولقد علمت أبسا كبيشة أنسنى فلتن هلكت لتفقدن أخاكسم ولقد جمعت أجل ما جمع الفتى

وسط الأعزة لايحصي (٥) لسانى ولئن بقيب لتعرفُنَّ مكانى من جودة وشجاعية وبيانِ

وكيف يبقى وهو قد أعلن ولاءه لمحمد ﷺ عدوهم . كما أنه لا يمكن أن يبيع دينه بدنياه مهما غلا ثمنها . ومهما ارتفع المنصب فماله عند ربه مزخور أكبر من متاع الدنيا كلها . وهو زعيم فى قومه . فهل يُذل قومه بِرِدَّتِه ؟ ( فلما أجمعت الروم لصلبه على ماء لهم يقال له : عفرا بفلسطين قال :

ألا هل أتى سلمى بأن حليلها (٦) على ماء عفرا فوق إحدى الرواحل (٧) على ناقة لم يضرب الفحل أمهـــــــا مشذبــــــة (٨) أطرافــــها بالمناجـــــل

إنه يصف الخشبة التي صلب عليها وقد شُذَّبت أطرافها بالمناجل وأعدت للصلب.

هذه رسالته إلى زوجه سلمى . أما رسالته إلى سيده وقائده محمد ﷺ فكانت : كما زعم الزهرى ( أنهم لما قدموه ليقتلوه قال :

فهى شهادة الوحدانية يعلنها قبل موته . وأنه اختار الصلب والقتل والشهادة على

<sup>(</sup>١) الموهن بعد ساعة من الليل .

<sup>(</sup>٢) القروان : هو حويض من خشب تسقى فيه الدواب .

<sup>(</sup>٣) أغفى : أنام نوما خفيفا . (٤) الإثمد : ضرب من الكحل .

<sup>(</sup>٥) لا يحصى : لايقُطع . (٦) الحليل : الزوج .

 <sup>(</sup>٧) الرواحل : هي في الأصل الإبل . ويريد بإحدى الرواحل الخشبة التي صلبوه عليها وسيعود إلى ذكرها في البيت الثاني .

<sup>(</sup>٨) المشذبة : التي ذبلت أغصانها .

<sup>(</sup>٩) السيرة النبوية لابن هشام ٢ / ٤ / ١٨١ . ١٨٢ .

الحفر . وحدد لنا سيرة خبيب بن عدى فطُّ الله :

وقد خبرونى الكفر والموت دونه فوالله ما أرجو إذا مــت مسلماً فلست بمبد للعـــدو تخـــشعاً

وقد هملت عيناى من غيـر مجزعى على أى جنب كان فى الله مصرعى ولا جزعاً إنى إلــى الله مرجـــعى

وهذه بعض تفاصيل تلقى إضاءة على شخص فروة فِطْقِيْكِ في الطبقات لابن سعد: عن زامل بن عمرو الجذامي قال:

كان فروة بن عمرو الجذامى عاملاً للروم على عمَّان من أرض البلقاء أو على معان. فأسلم وكتب إلى رسول الله على بإسلامه. وبعث به مع رجل من قومه يقال له : مسعود بن سعد . وبعث إليه ببغلة بيضاء وفرس وحمار وأثواب لين وقباء سندس مخوص بالذهب فكتب إليه رسول الله على :

« من محمد رسول الله إلى فروة بن عمرو . أما بعد . فقد قدم علينا رسولك ،
 وبلَّغ ما أرسلت به وخبَّر عما قبلكُم وأتانا بإسلامك ، وأن الله هداك بهداه إن أصلحت وأطعت الله ورسوله وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة » وأمر بلالاً فأعطى رسوله مسعود بن سعد اثنتى عشرة أوقية ونشا .

قال : وبلغ ملك الروم إسلام فروة فدعاه فقال له :

ارجع عن دينك نملكك .

قال : لا أفارق دين محمد . وإنك تعلم أن عيسى قد بشَّر به ولكنك تضن علكك.

فحبسه ثم أخرجه فقتله وصلبه ) (١) .

لقد ضن قيصر بملكه فدعا عليه رسول الله على أن باد وباد ملكه . أما فروة ولحلي فقد خلع ملكه تحت قدمه ورفض الفرصة الأخيرة : إما الصلب والإسلام وإما الكفر والملك فاختار الصلب على الملك . ووجه طعنته إلى قيصر أنه يعرف أن محمداً حق وأنه هو الذي بَشَّر به عيسى عليه الصلاة والسلام . ولكن الملك غلاب (٢) .

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ١ / ٢٨١ .

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية ٢ / ٣ / ٤٠ .

# ثالثاً : وفد غسان

- ١ ـ الحارث بن أبي شمر الغساني .
  - ٢ ـ شرحبيل بن عمرو الغساني .
    - ٣ ـ جبلة بن الأيهم الغساني .
      - ٤ ـ وفد غسان .

### ثالثاً : وفد غسان

هؤلاء الذين تشاءموا من أولاد سبأ لخم ، وجذام وعاملة ، وغسان . فماذا عن غسان لقد أقام الغسانيون ملكاً في الشام امتد إلى البادية الشامية وبصرى . لكنه ممهور برعاية الروم . فأتيح لهم أن يرفلوا بثوب العز تحت رعاية التاج الروماني . وصاروا مقصد الشعراء الكبار أمثال حسان بن ثابت الذي برى فيهم أهله بنى عمه ، ويفخر بالملوك منهم فخره بنفسه . في مقابلة المناذرة اللخميين في العراق . أما نسبهم من سبأ فهو:

فغسان هم ( بنو الحارث وجفنة ومالك وكعب ) بن عمرو بن مزيقياء بن عامر بن ماء السماء بن حارثة بن الغطريف ابن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد .

فهم إذن فرع من فروع الأزد .

والأزد هو : أدد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ .

وقبل أن نتحدث عن وفدهم لابد من الإشارة إلى أنهم كانوا من الملوك الذين اختار رسول الله ﷺ مراسلتهم مع ملوك الأرض بعد الحديبية .

## ١ - الحارث بن أبي شمر الغساني

قالوا: ( وبعث رسول الله ﷺ شجاع بن وهب الأسدى وهو أحد الستة إلى الحارث بن أبى شمر الغساني يدعوه إلى الإسلام وكتب معه كتاباً.

قال شجاع: فأتيت إليه وهو بغوطة دمشق وهو مشغول بتهيئة الانزال والالطاف لقيصر وهو جاء من حمص إلى إيلياء. فأقمت على بابه يومين أو ثلاثة ، فقلت لحاجبه: إنى رسول الله ﷺ إليه ، قال: لا تصل إليه حتى يخرج يوم وكذا وكذا . . . ) .

لقد كان الحارث بن أبى شمر ملكاً عند العرب ، وخادماً مطيعاً ذلولاً عند قيصر خصوصاً وقد قدم حاجاً على رجليه من حمص إلى إيلياء شكراً لربه على انتصاره على الفرس، واسترداد الصليب الاكبر منهم الذى بقى عدة سنوات لدى سابور ذى الاكتاف.

لقد كان الفرس والروم هم الذين يتحكمون في الدنيا . وكان العرب والمسلمون

على هامش التاريخ ، ولا مانع من أن نستعرض تلك المراهقة بين الصديق وَلَيْنِ وَأَبِي ابن خلف في العهد الملكي .

( روى الامام أحمد والترمزي وحسَّنه عن عكرمة عن ابن عباس : أن فارسًّا والروم اقتتلوا في أدنى الأرض ـ وأدنى الأرض يومئذ أذرعات بها ـ التقوا فهزمت الروم فبلغ ذلك النبي ﷺ وأصحابه وهو بمكة فشق ذلك عليهم، وكان النبي ﷺ يكره أن يظهر الأميون من المجوس على أهل الكتاب من الروم، وفرح الكفار بمكة وشمتوا فلقوا أصحاب النبي ﷺ فقالوا: إنكم أهل كتاب وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من اهل الكتاب . وإنكم إذا قاتلتمونا لنظهرن عليكم فأنزل الله تعالى : ﴿ أَلَّمْ ١٦ غُلِبُتُ الرُّوم ﴿ ﴾ [ الروم ] فلما نزلت هذه الآيات قال المشركون لأبي بكر : ألا ترى إلى ما يقول صاحبك ، يزعم أن الروم تغلب فارس ، فقال : صدق صاحبي . وفي رواية : فخرج أبو بكر الصديق إلى الكفار . فقال : أفرحتم بظهور إخوانكم على إخواننا ؟ فلا تفرحوا ولا يقر الله عينكم فوالله ليظهرن الروم على فارس أخبرنا بذلك . نبينا فقام إليه أبي ابن خلف . فقال:كذبت.فقال أبو بكر : أنت أكذب يا عدو الله قال : أناحبك (١) عشر قلائص(٢) منى وعشر قلائص منك ، فإن ظهرت الروم على فارس غرمتُ وإن ظهرت فارس غرمت إلى ثلاث سنين ، ثم جاء أبو بكر إلى النبي ﷺ فأخبره . فقال : « ما هكذا ذكرت ، إنما البضع مابين الثلاث إلى التسع فزايده في الخطر(٣) ومادّه في الأجل . فخرج أبو بكر فلقي أبياً . فقال : لعلك ندمت ؟ قال : لا . قال : تعال ازيدك في الخطر وأمادك في الأجل فاجعلها مائة قلوص إلى تسع سنين . قال : فعلت وذلك قبل تحريم الرهان ـ فلما خشى أبي بن خلف أن يخرج أبو بكر من مكة أتاه ولزمه وقال : إنى أخاف أن تخرج من مكة فأقم كفيلاً فكفله ابنه عبد الله . فلما أراد أبي أن يخرج إلى أحد (٤) أتاه عبد الله بن أبي بكر وقال له : لا والله لا أدعك تخرج حتى تعطيني كفيلاً فأعطاه كفيلاً ، وخرج إلى أحد ثم رجع إلى مكة وبه جراحة جرحه النبي ﷺ حين بارزه يوم أحد فمات منها بمكة ، وظهرت الروم على فارس ، فغلب أبو بكر أبياً وأخذ الخطر من ورثته فجاء يحمله إلى رسول الله ﷺ . فقال له رسول الله عَلَيْنَ : ١ هذا سحت فتصدق به ١ ) (٥) .

<sup>(</sup>١) أناحبك : أراهنك .

<sup>(</sup>٢) القلائص : مفرده قلوص وهي الناقة الشابة .

<sup>(</sup>٣) الخطر : قيمة الرهان .

<sup>(</sup>٤) نعتقد أن فى متن الحديث خطأ حول خروج أبى إلى أحد ، فالروايات الأخرى تذكر أن انتصار الروم على فارس كان فى بدر . ومن جهة ثانية فلم يبارز رسول الله ﷺ أبياً فى أحد إنما رماه بسهم فى عنقه . ومات على الطريق وليس فى مكة . وتستقيم الرواية لو كانت عند خروجه إلى بدر .

<sup>(</sup>٥) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٢/ ٥٦١ ، ٥٦٢ .

كل هذا الاهتمام بأمر الروم والفرس في مكة . وأخذ هذا العنف والملاحقة . وقيصر الروم وكسرى فارس لا علم لهم بما يجسرى فيها ولا يعنيهم ذلك من قليل أو كثير . أما الأمر بعد الحديبية فقد اختلف كلياً . حضر زعيم مكة أبو سفيان بن حرب بين يدى قيصر الذى وصله كتاب رسول الله عليه وسمع بأذنه مقالة إمبراطور الروم عن خصمه محمد بن عبد الله :

( . . . فإن كان ما تقول حقاً فسيملك موضع قدمى هاتين . وقد كنت أعلم أنه خارج . ولم أكن أظن أنه منكم فلو أنى أعلم أنى أخلص إليه لتجشمت لقاءه ، ولو كنت عنده لغسلت الأرض بين قدميه . ثم دعا بكتاب رسول الله ﷺ فقرآه . فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده ، وكثر اللغط . وأمر بنا فأخرجنا قال . فقلت لأصحابه حين أخرجنا : لقد أمر أمر أبن أبى كبشة ، إنه ليخافه ملوك بنى الأصفر . فمازلت موقنا بامر رسول الله ﷺ أنه سيظهر حتى أدخل الله على الإسلام ) (١) .

من ذلك الرهان الذى شهدناه من المنسيين فى التاريخ إلى زلزلة التاريخ بوصول كتاب رسول الله على الله كتاب رسول الله كله الله عنه عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيلياء شكراً لما أبلاه الله ) فى هذه الظروف وصل خطاب رسول الله الله الحارث بن أبى شمر الغسانى الذى كان يتيه فى مجده ويرفل فى عزه وهو يحكم الشام . وهو أحد أمراء قيصر .

يحدثنا شجاع بن وهب الأسدى ﴿ وَلِلْتَنِينِ عَن ذَلْكَ بِقُولُهُ :

وأنى له أن يلقى رسول امرئ من الحجاز . وهو مشغول بآيات الولاء لملك الدنيا قيصر . إنه ينظر إلى أهل الحجاز كلهم على أنهم خدمه وعبيده . فالأوس والخروج فى المدينة . كان شاعرهم حسان بن ثابت يفخر بأنه وفد عليه ويدبج القصائد العظام فى مديحه والثناء عليه مقابل ما يجيزه من مال . وحاجب الحارث لايجرؤ أن يذكر له أمر رسول محمد بن عبد الله . وهو مشغول بسيده قيصر . وتنقلاته . وتهيئة الهدايا المناسبة لمقامه .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ( ح ٧٤ / ١٧٧٣ ) ، والبخاري ( ح ٧ ) وغيرها .

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ١ / ٢٦٠ ، ٢٦١ .

وعندما جلس بعد يومين أو ثلاثة على كرسى العرش يستعرض جنده والتاج على مفرقه . ويتلقى مدائح الشعراء والبلغاء فيه ، كان من جملة ماورد إليه خطاب رسول الله ﷺ إليه .

يحدثنا شجاع رلطي عن ذلك ويقول :

( وخرج الحارث يوماً فجلس ووضع التاج على رأسه . فأذن لى عليه . فدفعت إليه كتاب رسول الله ﷺ ) .

أما نص الخطاب فهو: « بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله إلى الحارث بن أبى شمر . سلام على من اتبع الهدى وآمن به وصدق . وإنى أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له . يبقى لك ملكك » ) (١) .

( فقرأه ثم رمی به وقال : من ينتزع منی ملکی ؟ أنا سائر إليه ولو كان باليمن جئته) .

لقد فقد الحارث بن أبى شمر الغسانى ملك الشام وعاملها لقيصر صوابه . وكاد يتميز من الغيظ . من هو هذا الأعرابى فى المدينة يأتى لينازعه ملكه . ويدعوه إلى الدخول فى دينه ، ويقدَّم اسمه عليه . ولابد أن يعلم العرب جميعاً . من هو فى جاهه وسلطانه وطيلسانه . ولتن طمعت العرب فى موقعه فسوف يؤدبها جميعاً ولو غزا اليمن إنه يعلنها حرباً شعواء على محمد بن عبد الله ودولته فى يثرب فهؤلاء قومه وأقاربه لا بد أن يؤدبوا حين أسلموا وتابعوا محمداً وخرجوا على ولائه والانصياع له . ومع ذلك فهو يحس بالخطر المحدق . ولا بد من تجهيز جيش جرار لغزو المدينة . وإنهاء الوجود الإسلامى فيها . وأصدر أوامره :

(على بالناس فلم يزل يفرض حتى قام . وأمر بالخيول تنقل . ثم قال : أخبر صاحبك ما ترى ) . فالفرسان جاهزون . والخيل توضع لها نعالها للنفير . والجيوش تتحرك . وكان حريصاً على ذلك ليرى رسول رسول محمد . قوته وسلطانه قائلاً له : أخبر صاحبك ما ترى ) .

لكن عرض العضلات هذه . واستنفار القوات هذا هو أمر ظاهرى فهو أقل من أن يتخذ قراراً بالحرب دون إذن سيده قيصر . وهو مع ذلك ما كان يشك لحظة واحدة في

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد ۳ / ۲۳ .

موافقة قبصر على تأديب صاحب يثرب . وفوجئ بالجواب الصاعد الذى يمنعه عن تجيش الجيوش لقتال محمد ، وكتب إليه :

( فكتب إليه قيصر ألا تسير إليه ، وانه عنه ووافني بإيلياء ) .

لقد جاءت توجیهات قیصر إمبراطور الروم معاکسة لقناعاته بل أشارت إلیه أن يحسن معاملته . فماذا يفعل بعد أن أعد الجيش . وأرى قوته لشجاع رسول محمد بن عبد الله . إنه عبد مطيع لاحول له ولا قوة . ( قال : فدعانى ، وأمر لى بمائة مثقال ذهب ) وصلنى مرّى وأمرلى بنفقة وكسوة .

فما قصة مرى هذه .

إنها قصة قلب خالط الإيمان بشاشته . فهو سكرتير الحارث بن أبى شمر الغسانى . لكنه على دين النصرانية ولئن كانا نصرانيين . لكن الحارث الملك قد شغله ملكه عن دينه أما مرى فكان متعمقًا فى دين الله . وأكرمنا شجاع فطفي بالحديث عن مرى هذا حتى أجبناه وكأنما هو أخ حميم لنا . وهو من التابعين . فقد فاته رؤية رسول الله على يقول شجاع :

( وجعل حاجبه وكان روميًا اسمه مرُى يسألنى عن رسول الله ﷺ . فكنت أحدثه عن صفة رسول الله ﷺ . فكنت أحدثه عن صفة رسول الله ﷺ . وما يدعو إليه . فيرق حتى يغلبه البكاء ويقول :

إنى قرأت الإنجيل فأجد صفة هذا النبى ﷺ ـ بعينه فأنا أومن به وأصدقه وأخاف
 من الحارث أن يقتلنى . وكان يكرمنى ويحسن ضيافتى ) .

وكيف لا يكرمه وهو رسول رسول الله على الحبيب إلى قلبه الذى يعرفه كما يعرف ابنه . وكما يعرف ابنته . وما يسمعه من شجاع عن وصف رسول الله على يطابق تماماً ما يقرأه في الإنجيل عنه . ولم يتردد فقد تأكد له أنه هو النبي المنتظر . فأعلن إسلامه سراً على يدى شجاع والمنهي . ولم يعرف كيف يكرمه ويجيزه حيث سيمضى إلى نبيه الحبيب .

( ووصلني مرى، وأمر بي بنفقة وكسوة. غير نفقة الأمير الحارث وكسوته . وقال:

أقرئ رسول الله ﷺ منى السلام . وأقرأته من مرى السلام وأخبرته بما قال، فقال رسول الله ﷺ : ﴿ صدق ﴾ .

ومات الحارث عام الفتح ) (١) .

الطبقات الكبرى لابن سعد ١ / ٢٦٠ ، ٢٦١ .

إن قلب مُرى هذا ليلتقي مع قلب الأمة الحبشية التي كانت تتردد على أم حبيبة ﴿ وَالْهِمُ فِي الحَبِشَةِ مُوفِدَةً مِن النجاشِي إليها فَعِن أم حبيبة قالت : ما شعرت وأنا بارض الحبشة إلا برسول النجاشي ـ جارية يقال لها : أبرهة ـ كانت تقوم على ثيابه ودهنه . فاستأذنت علىٌّ فأذنت لها فقالت : إن الملك يقول لك : إن رسول الله ﷺ كتب إلى أن أزوجكه . فقلت : بشرك الله بالخير . وقالت : يقول لك الملك : وكلي من يزوجك ؟ قالت : فأرسلت إلى خالد بن سعيد فوكلته . . . وأعطيت أبرهة سوارين من فضة وخدمتين من فضة كانتا على خواتيم من فضة في كل أصابع رجلي سروراً بما بشرتني به . . . فلما وصل إليَّ المال \_ أربعمائة دينار دفعها النجاشي \_ أرسلت إلى أبرهة التي بشرتني لها: إني كنت أعطيتك ما أعطيتك يومتذا ولا مال بيدي. فهده خمسون مثقالاً فخذيها فاستعيني بها . فأبت . فأخرجت حقاً كان فيه كل ما أعطيتها فردته عليٌّ وقالت : عزم عليَّ الملك ألا أزرؤك شيئًا ، وأنا التي أقوم على ثيابه ودهنه . وقد اتبعت دين محمد ﷺ . وأسلمت لله وقد أمر الملك نساءه أن يبعثن إليك بكل ما عندهن من العطر . . فحاجتي إليك أن تقرئي رسول الله ﷺ منى السلام وتعلميه أني قد اتبعت دينه . . . فلطفت بي وكانت هي التي جهزتني . فكانت كلما دخلت على تقول : لا تنسى حاجتي إليك ، فلما قدمت على رسول الله ﷺ أخبرته كيف كانت الخطبة ، وما فعلت بي أبرهة وأقرأته منها السلام، فتبسم رسول الله ﷺ وقال : ﴿ وعليها السلام ورحمة الله ويركاته ٢ ) (١) .

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ٨ / ٦٩ .

### ٢ ـ شرحبيل بن عمرو الغساني

وهو أمير آخر من غسان على البلقاء لهرقل ملك الروم .

حدثنا الواقدى قال : (حدثنى ربيعة بن عثمان عن عمر بن الحكم قال : بعث رسول الله على الحارث بن عمير الأزدى ثم أحد بنى لهب إلى ملك بصرى بكتاب . فلما نزل مؤتة عرض له شرحبيل بن عمرو الغسانى فقال : أين تريد ؟ قال : الشام ؟ قال : لعلك من رسل محمد ؟ قال : نعم ، أنا رسول رسول الله ، فأمر به فأوثق رباطا ثم قدّمه فضرب عنقه صبراً . ولم يُقتل لرسول الله على رسول غيره . فبلغ رسول الله الحبر فى فاشتد عليه . وندب الناس وأخبرهم الحارث ومن قتله . وأسرع الناس فخرجوا وعسكروا بالجرف . ولم يبين رسول الله الأمر فلما صلى رسول الله على الظهر . . ومضى المسلمون من المدينة فسمع العدو بمسيرهم عليهم قبل أن يصلوا أو ينتهوا إلى مقتل الحارث بن عمير . فلما فصل المسلمون من المدينة سمع العدو بمسيرهم فجمعوا الجموع . . . وخاف شرحبيل بن عمرو فتحصن . وبعث أخاً له العدو بمسيرهم فجمعوا الجموع . . . وخاف شرحبيل بن عمرو فتحصن . وبعث أخاً له يقال له : وبر بن عمرو . فسار المسلمون حتى نزلوا أرض معان من أرض الشام . فبلغ يقال له : وبر بن عمرو من بلى يقال له : مالك . . . ) (۱) .

وليس بين يدينا شيء عن مصير شرحبيل بعد ذلك . وكل التفاصيل تتحدث عن غزوة مؤتة دون أن تشير إلى أنه شارك فيها أم لا . وهو الذي كان سبب المعركة . والذي نعرفه عنه كذلك أنه كان والياً لقيصر على البلقاء . والبلقاء في الأردن قبل بصرى الشام في سورية .

( وسبب هذه المعركة أن رسول الله على بعث الحارث بن عمير الأزدى بكتابه إلى عظيم بصرى فعرض له شرحبيل بن عمرو الغسانى . وكان عاملاً على البلقاء من أرض الشام قبل قبصر . فأوثقه رباطاً ثم قدمه فضرب عنقه . . . فجهز جيشاً قوامه ثلاثة آلاف مقاتل . . . وأوصاهم أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير وأن يدعوا من هناك إلى

<sup>(</sup>١) المغازي للواقدي ، مقتطفات ـ غزوة مؤتة ١ / ٧٥٥ ، ٧٥٦ .

الإسلام فإن أجابوا وإلا استعانوا عليهم وقاتلوهم ) (١) .

ظاهرة لا تكاد توجد إلا في القيادة النبوية. فرسول الله على يزج بأضخم قواته ؛ ثلاثة آلاف مقاتل إلى تخوم الروم ثاراً لفرد واحد قتل وهو في طريقه بين المدينة وبصرى. فلا بد أن يعلم العدو أن دولة الإسلام لا تقبل الاعتداء عليها ، وقتل رسول من رسلها هو اعتداء عليها يقابله حرب كؤود . وبلغ خوف الروم أن يحشدوا منهم ومن العرب عملاءهم ماثتي ألف مقاتل لمواجهة الجيش الإسلامي القادم .

هؤلاء المائتي ألف لم يزيلوا الذعر والخوف من شرحبيل بن عمرو الغساني القاتل. وبعث أخاه مع جيش معه للمواجهة . ولم يجرؤ هو على ذلك . ولا ننسى أن جيش الحديبية قبل أقل من عام كان ألفاً وخمسمائة مقاتل . ولأول مرة في تاريخ الحرب النبوية يختار رسول الله على للجيش ثلاثة قادة .

( أمير الجيش زيد ين حارثة فإن قتل فجعفر بن أبى طالب فإن قتل فعبد الله بن رواحة فإن قتل فليصطلح المسلمون على أمير عليهم ) .

ويعنى هذا الاختيار أن رسول الله على يقدر تمامًا خطورة الموقف . وإلا فلم يعين القادة الثلاثة على رأس الجيش لأول مرة فى تاريخ الحروب النبوية . ويؤكد هذا المعنى ما قاله ذلك اليهودى الذى سمع بهذا الاختيار ( فقال النعمان بن مهض : يا أبا القاسم إن كنت نبياً فسميت من سميت قليلاً أو كثيراً أصيبوا جميعًا لأن أنبياء بنى إسرائيل كانووا إذا استعملوا الرجل على القوم ، ثم قالوا : إن أصيب فلان ففلان ، فلو سمى مائة أصيبوا جميعًا ، ثم إن اليهودى جعل يقول لزيد بن حارثة : اعهد فإنك لا ترجع إلى محمد إن كان نبيًا قال زيد : فأشهد أنه نبى صادق بار ) وكانت سرية مؤتة الخالدة . ولم ندر عن شرحبيل بن عمرو شيئاً بعد ذلك . فقد غطت أخبار مؤتة على أخباره . وهزت المعركة أركان هرقل إمبراطور الروم . وطوت الغساسنة فى ملف النسيان .

<sup>(</sup>١) الرحيق المختوم للمباركفورى ص ٤٣٥ ، ٤٣٦ .

## ٣ ـ جبلة بن الأيهم الغساني

من المرجح أن الحارث بن أبى شمر الغسانى الذى توفى فى عام الفتح لم يدخل الإسلام . ونزل تحت أمر هرقل . بعدم فتح حرب مع رسول الله على . ولكن الحرب وقعت من أجل شرحبيل بن عمرو الغسانى وقتله رسول الله على . إنما الجديد الآن هو أن الروم قد ولوا جبلة بن الأيهم الغسانى الشام بعد وفاة الحارث . ويتابع رسول الله على أخبار الساحة السياسية ساعة بعد ساعة وكانت سرعة المبادرة النبوية مذهلة . فسرعان ما بعث رسول الله على برسوله إلى جبلة يدعوه إلى الإسلام .

( قالوا : وكتب رسول الله ﷺ إلى جبلة بن الأيهم ملك غسان يدعوه إلى الإسلام فأسلم وكتب بإسلامه إلى رسول الله ﷺ ، وأهدى إليه هدية . ولم يزل مسلماً حتى كان في زمن عمر بن الخطاب . فبينما هو في سوق دمشق إذ وطئ رجلاً من مزينة . فوثب المزنى فلطمه فأخذ وانطلق به إلى أبي عبيدة بن الجراح . فقالوا : هذا لطم جبلة . قال : فليلطمه . قالوا : وما يقتل ؟ قال : لا . قالوا : فما تقطع يده؟ قال . لا ، إنما أمر الله تعالى بالقود . قال جبلة : أوترون أنى جاعل وجهى نداً لوجه جدى جاء من عمق ، بئس الدين هذا . ثم ارتد نصرانيا وترحل بقومه ) (١) حتى دخل أرض الروم .

لسنا بصدد متابعة تطورات جبلة بمقدار ما نحن أمام المبادرة النبوية التى ضمنت الحدود الشمالية آمنة بإسلام جبلة بن الأيهم . ولا يمكن بعد اليوم أن تجرى تحركات عسكرية فى المنطقة إلا ويعلم بها رسول الله على لقد قتل فروة بن عمرو الجذامى ولحي . فكان وجود جبلة عوضاً عنه فى هذا الموقع . وبقيت الحدود آمنة إلى أن كانت غزوة تبوك التى أشير إلى أن من أسبابها أن الروم تنعل لغزو المدينة .

لقد كانت غسان والروم اسمين لمسمى واحد ، وكانت غسان تشكل خطراً على الحدود الشمالية الإسلامية ولعل حديث عمر فراضي في حديث طلاق رسول الله المسلامية ولعل عمر فراضي :

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ١ / ٢٦٥ .

كان لى جار من الأنصار . وكنا نتناوب النزول إلى رسول الله على ينزل يوماً وأنزل يوماً فأنزل يوماً فأتينى بخبر الوحى وغيره وآتيه بمثل ذلك . قال : وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا . فتزل صاحبى يوماً ثم أتى عشاء فضرب على بابى ثم نادانى فخرجت إليه فقال : حدث أمر عظيم . فقلت :

وما ذاك ؟ أجاءت غسان ؟

قال : لا . بل أعظم من ذلك وأطول ، طلَّق رسول الله ﷺ نساءه . . . ) (١) .

ترى : هل كانت هذه المرحلة القلقة قبل إسلام غسان أو بعده لا تدرى لكن الذى نعرفه أن رسول الله ﷺ اجتنب حرباً مع الغساسنة بإسلام جبلة .

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير ٤ / ٣٨٨ / تفسير سورة الطلاق .

#### ٤ \_ وفد غسان

ووفد غسان الذى قدم مع الوافدين فى العام التاسع للهجرة هو وفد أفراد . وليس وفداً رسمياً له سلطة على القبيلة فى اتخاذ الموقف المناسب كما ذكره ابن القيم فى زاد المعاد .

( وقدم وفد غسان على النبى على النبى في شهر رمضان سنة عشر وهم ثلاثة نفر فأسلموا وقالوا : لا ندرى أيتبعنا قومنا أم لا . وهم يحبون بقاء ملكهم وقرب قيصر . فأجازهم رسول الله على بجوائز وانصرفوا راجعين . فقدموا على قومهم فلم يستجيبوا لهم وكتموا إسلامهم . حتى مات منهم رجلان على الإسلام ، وأدرك الثالث منهم عمر ابن الخطاب فطي عام اليرموك فلقى أبا عبيد : فأخبره بإسلامه وكان يكرمه ) (١) .

وهذا الوفد يؤكد أن غسان بصفتها قبيلة من القبائل العربية الكبرى لم تدخل فى الإسلام . ولو أسلم جبلة بن الأيهم أحد قادتها . فلم تكن غسان خلفه منضمة لهذا الدين الجديد . وبقيت على نصرانيتها أو وثنيتها لتبقى اللحمة والتحالف مع هرقل إمبراطور الروم . وأن هؤلاء الثلاثة \_ الذين جاؤوا أو بايعوا رسول الله على عنمكنوا من أن ينشروا الإسلام في صفوف غسان . إنما بقى إيمانهم شخصياً فردياً وبقيت غسان تخوض الحروب بجوار الروم . كما تشير بعض المصادر (٢) إلى أن جبلة بن الأيهم نفسه كان من قادة جيش الروم في اليرموك . وحاول ثنى المسلمين عن المواجهة مع الروم وعرض شروط الصلح مع العرب ؛ لكنه فشل في ذلك .

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي / ٦ / ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) حروب المسلمين في الشام ١ / ١٠٠ .

#### عاملة

ولم نستطع أن نجد من عاملة . الفرع الرابع الذى مضى إلى الشام من أولاد سبأ لا شخصاً ولا فرعاً منها انضم إلى الإسلام أو وفد إلى رسول الله ﷺ إنما كانت تذكر دائماً مع القبائل التى واجهت المسلمين فى اليرموك وفى مؤتة وفى بقية المعارك التى وقعت على أرض الشام .

ونكون بهذا قد انتهيتا من القسم الأول من عرب قحطان الذين أقاموا في الشام . وشهدنا علاقتهم مع الإسلام أفراداً وجماعات وقبائل . القسم الثانى الذين تيامنوا من نسل سبأ كندة والأشعريون والأزد ومذحج وحمير وأنمار



# أولأ

### کنــد

- أ ـ وفود كندة مع الأشعث بن قيس .
  - ب ـ الملوك الأربعة .
    - جـــ امرؤ القيس بن عابس .
      - د ـ حجر بن عدى .

١ ـ ولد معاوية بن كندة :

- ۲ ـ ولد أشرس بن كندة :
- هـ ـ وفد تجيب .
  - ٠. حبيب
- و ـ الغلام المؤمن .
- ز ـ معاوية بن حديج السكوني الكندي .
  - ٣ ـ الفرع الثانى : وفود خولان .

نعود إلى حديث رسول الله ﷺ في رواية الترمذي :

عن فروة بن مسيك الغطيفى رُواشي قال ، قال رجل : يا رسول الله أخبرنى عن سبأ ما هو ؟ أرض أم امرأة ؟ قال ﷺ :

د ليس بارض ولا امرأة ولكنه رجل ولد له عشرة من الولد. فتيامن ستة وتشاءم أربعة فأما الذين تشاءموا فلخم وجذام وعاملة وغسان ، وأما الذين تيامنوا فكندة والاشعريون والازد ومذحج وحمير وأنمار ، فقال رجل : ما أنمار ؟ قال ﷺ :

ا الذين منهم خثعم وبجيلة ، (١) .

#### كندة

وَلَد كِندة بن عفير : معاوية بن كندة ، وأشرس . أمهما رملة بنت أسد بن ربيعة ابن نزار .

### ١ ـ ولد معاوية بن كندة

وكندة في النسب هي مع لخم وجذام وعاملة .

لخم : هو مالك بن عدى بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب ابن زيد بن كهلان بن سبأ .

جذام : هو عمرو بن عدى بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب ابن زيد بن كهلان بن سبأ .

عاملة : هو الحارث بن عدى بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ .

وهؤلاء الثلاثة من الذين مضوا إلى الشام ورابعهم ابن أخيهم عفير بن عدى بن الحارث .

کندة : هو ثور بن عفیر بن عدی بن الحارث بن مرة بن أدد بن زید بن یشجب بن عریب بن زید بن کهلان بن سبأ .

أما أين ينتهي نسب الأشعث من كندة فهو:

الأشعث بن قيس بن معدى كرب بن معاوية بن جبلة بن عدى بن ربيعة بن معاوية الأكرمين بن الحارث الأصغر بن معاوية بن الحارث الأكبر بن معاوية بن ثور بن معاوية

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي ، وقال : ﴿ حديث حسن غريب ﴾ .

## أ\_وفود كندة مع الأشعث بن قيس

قال ابن إسحاق : وقدم على رسول الله على الأشعث بن قيس فى وفد كندة فحدثنى الزهرى بن شهاب أنه (أى الاشعث) قدم على رسول الله على ثمانين راكبا من كندة . فدخلوا على رسول الله على مسجده . وقد رجَّلوا جُممهم وتكحلوا ، وعليهم جبب الحبرة وقد كففوها بالحرير فلما دخلوا على رسول الله على . قال : «ألم تسلموا ؟ » قالوا : بلى ؛ قال : «فما بال هذا الحرير فى أعناقكم ؟ » قال : فشقوه منها فالقوه ) (۱) .

لقد كان قدوم وفد كندة يعنى أن أعز وفد من العرب قدم على رسول الله ﷺ . فكندة هم ملوك العرب . وقد دانت لهم بذلك .

( وكان الحارث (٢) بن عمرو ملكاً على الحيرة . ثم تفاسدت القبائل من نزار فأتاه أشرافهم فقالوا : إنا فى دينك . ونخاف أن نتفانى فيما يحدث بيننا فوجَّه معنا بنيك ينزلون فينا . فيكفون بعضنا عن بعض ففرَّق ولده فى قبائل العرب . فملّك ابنه حُجراً على أسد وغطفان ، وملّك ابنه شرحبيل على بكر بأسرها وبنى حنظلة بن مالك ، والرباب ، وملك ابنه معد يكرب على بنى تغلب والنمر بن قاسط وسعد بن زيد مناة وطوائف من بنى دارم والصنائع . وملّك ابنه عبد الله على عبد القيس . وملّك ابنه

ملوك من بنى حُجر بـــن عمـــرو فلــــو فى يوم معركـــة أصيبوا ولــم تغسل جماجمهـــــم بغسل تظل الطــير عاكـــفة عليهـــــم

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ٢ / ٤ / ١٧٧ .

انظر : أيام العرب لجاد المولى بك وإخوانه ص ١١٢ .

<sup>(</sup>۲) الحارث بن عمرو أعظم ملوك كندة . حكم الحيرة على عهد الملك قباذ ملك الفرس . وعلا صيته زمناً ولكنه لم يلبث أن ولى ملك الفرس كسرى أنوشروان . فولى على الحيرة المنذر بن ماء السماء . فهرب الحارث وتبعه المنذر في عرب الحيرة ، ولكنه نجا وأقام بأرض كلب حتى مات سنة ٥٤١ م . وأخذ المنذر ثمانية وأربعين نفساً من بني آكل المراد ؛ قومه وفيهم عمرو ومالك ابنا الحارث . وأمر بضرب رقابهم في ديار بني مرينا وفي ذلك يقول امرؤ القيس :

سلمة على قيس وكان لحُجر ( ولد الحارث ) على بنى أسد أتاوة فى كل سنة مؤقتة ، وغبر (١) على ذلك دهراً ثم أرسل جابيه الذى كان يجبيه فمنعوه ذلك ، وحُجر يومئذ بتهامة ، وضربوا رسله ، وضرَّجوهم ضرجاً شديداً قبيحاً . فبلغ حُجراً . فسار إليهم بجند من ربيعة ، وجُند من جند أخيه من قيس وكنانة . فأتاهم وأخذ سراتهم . وجعل يقتلهم بالعصا وأباح الأموال ، وصيرهم إلى تهامة ، وآلى بالله ألا يساكنوهم فى بلد أبداً . وحبس جماعة من أشرافهم . ثم سارت إليه بنو أسد ثلاثاً . ودخلوا إليه يستعطفونه وفيهم عبيد بن الأبرص فقام وقال ، أيها الملك ؛ اسمع مقالتى :

يا عين فابكى ما بنى أسد فهم أهل الندام\_\_\_ة

أهل القباب الحمر والنَعمَ المؤبِّل والمدامــــة

وذوى الجياد الجرد والأسل المثقّفة المقامية

جل أبيت اللعن جلاً إن فيما قلت آمـــة

فى كل واد عان بين يثرب فالقصور إلى اليمامة

تطريب عانٍ أو صياح محّرقِ أو صوت هامة

ومنعتهم نجداً فقد حلُّوا على وجل تهامـــــة

برمت بنو أسد كما برمت ببيضتها الحمامــة

جعلت لها عودين من قثم وآخر من ثمامـــة

إما تركت تركت عفواً أو قتلت فلا ملامية

أنت المليك عليهمُ وهم العبيد إلى القيامــــة

ذلَّو لسوطك مثلما ذلَّ الاشيقر ذو الخزامـــة

فرقً لهم حجر حين سمع قوله . وأرسل من يردهم .

<sup>(</sup>١) غبر : لبث .

وهكذا كان العرب إذن ينظرون إلى كندة الذين حكموا عرب الشمال جميعاً تقريباً إضافة إلى مُلُك الحيرة .

إما تركت تركت عفواً أو قتلت فلا ملامة أنت المليك عليهم وهم العبيد إلى القيامة ذلُّوا لسوطك مثلما ذلَّ الاشيقر ذو الخزامة

ومع أن الحارث عزل عن الحيرة بعد ذلك . لكن بقى العرب يدينون لهم بالزعامة والملك . ويفخرون بالانتساب إليهم يؤكد ذلك الأشعث بن قيس إلى رسول الله عليه الله المسلم

( ثم قال الأشعث بن قيس : يا رسول الله . نحن بنو آكل المرار. وأنت ابن آكل المُرار فضحك رسول الله ﷺ ثم قال :

« ناسب بهذا النسب ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب (١) ، لا ، نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفوا أمنا ولا ننتفى من أبينا » .

\* وفي المسند من حديث حماد بن سلمة \_ عن الأشعث بن قيس قال :

قدمنا على رسول الله ﷺ وفدُ كندة ولا يرون إلا أنى أفضلهم . قلت : يا رسول الله ، ألستم منا ؟ قال : ﴿ لا ، نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفوا أمنا ولا ننتفى من أبينا » فكان الأشعث بن قيس يقول :

لا أوتى برجل نفى رجلاً من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد ) (٢) .

فقد أراد الأشعث بن قيس أن يربط بين كندة وقريش في النسب العريق لبني آكل المرار . فهم حفدة الملوك . وبذلك يغدو له شرف جديد إضافة إلى شرفه في قومه . وهو اتحاد نسبه مع النبي ﷺ . في وقت غدا رسول الله ﷺ سيد الجزيرة بلا منازع.

وسنقف عند المشاهد الثلاثة التي ذُكرت لنا في الوفادة الكندية :

ا ـ وفد ملكى : فلم يسبق أن قدم المدينة مثل هذا الوفد أبدا . عدداً ، ولباساً .
 وشارة وعزاً . أما العدو ما بين ستين إلى ثمانين راكباً .

<sup>(</sup>١) قال الزهرى وابن اسحاق : كانا تاجرين « العباس وربيعة » وكانا إذا سارا في أرض العرب فسئلا : من أنتما ؟ قالا : نحن بنو آكل المرار يتعززان بذلك في العرب ، ويدفعان به عن نفسيهما لأن بني آكل المرار من كندة كانوا ملوكاً .

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن هشام ٢ / ٤ / ١٧٧ ، وسبل الهدى والرشاد للصالحي ٦ / ٦١٩ .

وأما اللباس فلباس الملوك : لبسوا جباب الحبرات مكثقة بالحرير .

وأما الشارة . فقد رجلوا (١) جممهم (٢) واكتحلوا .

وأما العز فأى عزٍ وفخر يفوق انتسابهم لبني آكل المرار من كندة .

ولا شك أن هذه المظاهر تأخذ بالباب الناس وتسحرهم . من خلال مظاهر الثراء العريض والترف الفاحش الذي ظهر به ملوك العرب وقد وفدوا على المدينة .

نحن مع سيد البشرية وإمام المربين في الوجود . كيف يواجه هذا الموقف . وكيف يتعامل مع هذه النفسية لسادة العرب وملوكهم . وعلى رأسهم الأشعث بن قيس سيدهم وأفضلهم ، والذي انتهت اليه زعامتهم وهو الذي أعلن ذلك كما في حديث الأشعث وظيفت الذي رواه أحمد في مسنده :

( قدمنا على رسول الله ﷺ في وفد كندة ولا يرون إلا أنى أفضلهم . . .) هذه النفوس الأنفة . الممتلئة بالفخر والخيلاء المتعالية على الناس بجاهها وتاريخها وواقعها . كيف تكون المعالجة النفسية لهم . . وما أروعه من درس تلقوه لحظة وصولهم مسجد الرسول ﷺ وخلاصة هذا الدرس أن الإسلام هو أعظم ما في الوجود . وأن هذه المظاهر الجوفاء كلها تسقط عند حكم الله وشريعته .

( فلما دخلوا قال رسول الله ﷺ : ﴿ أَوْ لَمْ تَسْلَمُوا ؟ ﴾ قالوا : بلي .

قال : ﴿ فَمَا هَذَا الْحُرِيرِ فَي أَعْنَاقِكُم ؟ ﴾ .

إنه درس هز كياناتهم من جذورها . وزلزل نفسياتهم من جذورها .

الإسلام : هو الانقياد والامتثال لله تعالى فى كل ما أمر وفى كل ما نهى عنه وزجر .

فكيف يجتمع الإسلام مع هذا الحرير الذى يبرق فيخطف الأبصار لهذا الوفد المسلم . وهو مبعث زهوهم . ومبعث تيههم وفخارهم . فإن جاؤوا مسلمين فلا لقاء بين هذا اللباس وهذا الإسلام .

<sup>(</sup>١) رجَّلوا : سرَّحوا ومشطوا .

<sup>(</sup>٢) جممهم : جمع جُمَّة وهي مجتمع شعر الناصية الذي يصل إلى المنكبين .

إنها مدرسة تربوية خالدة غيرت تركيب الوفد النفسى كله . دون أن تمضى القضية في إطار المؤلفة قلوبهم ، وعدم جرح مشاعرهم ، والتعامل معهم بصفتهم ملوك العرب والأخذ بالتدرج في معالجة هذه النفوس فهذا كله موقعه الآن . وهذا هو اختيار هذا الوفد . هل جاء مسلماً أم جاء متحدياً مفاخراً كما شهدنا من قبل في وفد تميم .

لقد رسم رسول الله ﷺ صورة لأهل اليمن . حين بشر المسلمين بقدوم وفودهم عليه قبل أن تنزل الوفود المدينة :

( فعن أبى هريرة رُطُّتُكِ قال : سمعت النبي ﷺ يقول :

د جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف قلوباً . الإيمان يمان ، والحكمة يمانية .
 السكينة في أهل الغنم . والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس»(۱).

فهل هذا الوفد المتغطرس يحمل هذه المواصفات على غير ظاهره واعتداده وفخاره؟ نعم يحمل هذه المواصفات .

( فشقوه ونزعوه وألقوه ) .

لم يناقشوا ولم يغضبوا ولم يزمجروا ولم يعلن الأشعث المواجهة . إنما قاموا فشقوا ثيابهم الملكية ونزعوا شارات الملك ، منها الحرير الذي كففوا حبراتهم به .

وكان هذا هو الدرس الأول .

٢ ــ ثم قال الأشعث بن قيس : يا رسول الله ، نحن بنو آكل المرار وأنت ابن آكل
 المرار فضحك رسول الله ﷺ .

وكان هذا الدرس التربوى الثانى . فقد آنس الوفد بضحكه ﷺ . بعد أن استجابوا لامر الله تعالى ورسوله . ونزعوا الحرير وألقوه وخرقوا ثيابهم .

وجاء الدرس التربوي الثالث لسيد الوفد الأشعث بن قيس .

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم ( ح ۸۹ ـ ۵۲ ) وهو عند البخاری ( ح ۶۳۸۹ ) ، هذا وقد أغفیت إغفاة وأنا أكتب الحدیث وأفكر فیه فرأیت كأنی أشعلت مصباحًا كهربائیًا مع روایة الحدیث .

اسب بهذا النسب ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب » .

فقد عرف رسول الله على من أين جاء هذا الالتباس . إنه قد جاء من انتساب العباس عمه وربيعة بن الحارث ابن عمه لبنى آكل المرار ليسوقا تجارتهما فى اليمن . ولتحقيق مصلحتهما المادية هناك . فقد أتبع رسول الله على ضحكه للأشعث بأن يقوم فيسأل عن ذلك العباس وربيعة اللذين كانا يتشرفان فى رأيهما فى الانتساب إلى ملوك كندة أما اليوم . وكان هذا هو الدرس الرابع الأهم « لا ، نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفو (۱) أمنا ولا نتنفى من أبينا » .

فقد أعلن ﷺ في عالم الأنساب أن النضر بن كنانة هو قريش . ومن دوحته تتشعب قريش . وأعلن أنهم لا يتبعون وينتسبون إلى أمهاتهم .

( وقسد كان من جسدات الرسول على من هسى من ذلك القبيل . منهن دعد بنت سرير بن ثعلبة بن الحارث الكندى المذكور . وهى أم كلاب بن مرة . وقيل : بل جدة كلاب أم أمه هند . وقد ذكر ابن اسحاق هنداً هذه وذكر أنها ولدت كلاباً ( عن السهيلي) (٢) .

ولا ننتفى من أبينا كما انتفى العباس وربيعة . إنما ننتسب لقريش الذى هو النضر ابن كنانة .

ولا يزيدنا الانتساب إلى آكل المرار الحارث شرفاً ندعيه . ولاعلو كعب نتسنمه . ولا مجداً نرتقى إليه . وبذلك هدَّم ﷺ هذه العادة الذميمة في هذا المجتمع الجاهلي .

وعلى ضوئها أعلن الأشعث ﴿ وَاللَّهُ ، واستجابة مع الدرس التربوى الذي تلقاه :

لا أوتى برجل نفى رجلاً من قريش من النضر بن كنانه إلاجلدته الحد » .

بذلك أعلن سيادته على قومه بهذا الكلام فهو الحاكم الذى يجلد المخطئ أو المذنب.

ولعل رواية الإمام أحمد نطأتي تشى بنفسية الاستعلاء عند الأشعث حين سأل

<sup>(</sup>١) نقفو : نتبع .

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن هشام ٢ / ٤ / ١٧٧ هامش .

رسول الله ﷺ : « ألستم منا ؟ » قال : لا . ففى الرواية السابقة التساوى بين قريش وكندة . يا رسول الله . نحن بنو آكل المرار ، وأنتم بنو آكل المرار . أما فى الثانية . فيعنى علو نسبهم على قريش . حتى انتسبت قريش اليهم . وكان لابد لهذا الشموخ أن ينكسر . ويعلم أن نسب قريش هو أشرف نسب عند العرب فهم ضئضى اسماعيل ، وذرية إبراهيم. وهم أشرف العرب بلا منازع .

٣ ـ وتباسط الحديث بين رسول الله ﷺ وبين الاشعث وينقل لنا الاشعث هذه
 المباسطة .

وبعد هذه الدروس التربوية العظمى لوفد ملوك العرب من كندة . وسيدهم الأشعث بن قيس الذى الأشعث بن قيس الذى كان لابد له من هذه الدروس . ولابد من تحطيم استعلائه . من سلسلة حياته التى لم تستقر إلا بعد حرب معه من أعنف الحروب :

( . . لما أسلم خطب أم فروة أخت أبى بكر الصديق فأجيب إلى ذلك ، وعاد إلى اليمن . . . وكان الأشعث ممن ارتد بعد النبى فللله فسيَّر أبو بكر الجنود إلى اليمن فأخذو الأشعث أسيراً فأحضر بين يديه . فقال له : استبقنى لحربك وزوجنى بأختك فأطلقه أبو بكر وزوجه أخته وهي أم محمد بن الأشعث . ولما تزوجها اخترط سيفه ودخل سوق الإبل ، فجعل لا يرى جملاً ولا ناقة إلا عرقبه . وصاح الناس كفر الأشعث.

والله ما كفرت . ولكن زوجنى هذا الرجل أخته ، ولو كنا ببلادنا لكانت وليمة غير هذه . يا أهل المدينة انحروا وكلوا ، ويا أصحاب الإبل ، تعالوا خذوا أثمانها ، فما رؤى وليمة مثلها .

وشهد الأشعث اليرموك بالشام ففقتت عينه . ثم سار إلى العراق فشهد القادسية والمدائن وجلولاء ونهاوند ، وسكن الكوفة ، وابتنى بها داراً ، وشهد صفين مع على وكان بمن ألزم علياً بالتحكيم . وشهد الحكمين بدومة الجندل وكان عثمان ولحييه قد استعمله على أذربيجان وكان الحسن بن على تزوج ابنته . . وروى عن النبى والحديث وروى عنه قيس بن أبى حازم وأبو وائل وغيرهما . وشهدا جنازة وفيها جريراً وقال :

إن هذا لم يرتد عن الإسلام وإني ارتددت . . . وقال أبو نعيم توفي بعد على

بأربعين ليلة ، وصلى عليه الحسن بن على ) (١) .

لقد كان قدوم وفد كندة في السنة العاشرة للهجرة وكان من آخر الوفود إذ أن معظمها قدم في السنة التاسعة كما ذكر ابن الأثير في أسد الغابة . وذكر ابن سعد أن وفداً من حضرموت مع وفد كندة على رسول الله على وهم بنو وليعة ملوك حضرموت جَمْد ومخوس ومشرَحُ وأبضعة فأسلموا ) .

### ب-الملوك الأربعة

صحيح أن هؤلاء ملوك حضرموت . لكنهم في النسب ينتهون إلى كندة وهم والأشعث بن قيس من بطن واحد من كندة هو معاوية بن كندة .

يقول ابن حزم في كتابه الأنساب :

( ومن بنى حجر القرد بن الحارث الولادة الملوك الأربعة مخوس ومشرح ، وجمد وأبضعة وأختهم العمردة بنو معد يكرب بن وليعــة بن شرحبيل بن معاوية بن حُجر القرد، وفدوا إلى رسول الله ﷺ ثم ارتدوا فقتلوا جميعاً ) (٢) .

والطريف ما ذكره ابن سعد عن أحدهم وهو مخوس بن عدى مارواه الصالحي عنه قال :

وروى ابن سعد عن أبي عبيدة من ولد عمار بن ياسر قال :

( وروى الامام أحمد وابن ماجه والحارث والباروردى وابن سعد والطبرانى وأبو نعيم عن الأشعث بن قيس فطي قال: قدمت على رسول الله علي في وفد كندة ، فقال لى النبي علي :

« هل لك من ولد ؟»

قلت : غلام ولد مخرجي إليك من ابنة فلان . ولوددت أن يشبع القوم .

فقال : ﴿ لَا تَقُولُنَ ذَا فَإِنْ فِيهُمْ قَرَّةً عِينَ وَأَجِراً إِذَا قَبْضُوا ﴾ ثم قال :

<sup>(</sup>١) أسد الغابة لابن الأثير .

<sup>(</sup>٢) جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ٤٢٨ .

( إنهم لمجبنة مبخلة )

لقد انطلقت هذه الكلمات من فم رسول الله ﷺ إلى الدنيا كلها وليست فقط إلى الاشعث والوفد الذي معه . وقدمت ـ علم نفس الولد ـ في هذه الكلمات الموجزات :

- ١ \_ هم قرة العين .
- ٢ ـ فيهم أجر إذا قبضوا .
  - ٣ \_ هم مجبنة .
  - ٤ \_ هم مبخلة .

فهو وصف للنفس البشرية الطليقة وهي تتعامل مع الولد .

قرة العين . فلا تسكن النفس إلا بهم . ولا يعرف مدى تغلغل حب الولد فى القلب وقرة العين به أحد مثل ما يعرفه من فقد الولد . وفى عصرنا الحاضر نلقى من لا ولد له . يدفع ثروته كلها ويضحى بضعفها ويستدين ليرزق ولداً من صلبه . ونرى ما تكلفه فى عصرنا ولادات أطفال الأنابيب من أموال طائلة فى تجربة وثانية وثالثة. من أجل أن ينتهى ذلك الحرمان النفسى وتقر العين بالوليد الجديد .

ومع كل الآلم لفراقهم لو فقدوا « تدمع العين ويحزن القلب ، ولا نقول إلا ما يرضى الرب . وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون » كما تعلمنا من درس إمام البشرية يوم فقد وليده إبراهيم الذى درج حتى ليناديه جبريل عليه الصلاة والسلام بأبى إبراهيم . فهذه العواطف من ألم الفقدان يقابلها الأجر عند قبضهم من رب العالمين . والأجر على غصص القلب لفراقهم .

وهم مجبنة . فكم حالوا دون آلاف الخلق عن التضحية وزرعوا الجبن فى القلب للحفاظ عليهم حتى لا يفقدهم وكم حالوا عند جماهير الناس عن تقديم التضحية والتقدم للموت حين يذكر أن أولاده سيكونون أيتامًا من بعده .

وهم مبخلة . فكلما فكر أن يتصدق . تذكر أولاده فبخل . وتوقف عن العطاء من أجل ألا يدعهم عالة يتكففون الناس .

إنهم قرة العين . ولكنهم يحطمون دعوات الرجال لو استجاب المرء لعواطفه معهم ووضعوا في الرجل أسوأ الأخلاق فيه: الجبن والبخل. ومع هذا فهم ــ كما في الرواية ، الأخرى :

د ما فعلت ابنة عمك ؟ » وهو نفوذ إلى قلب الأشعث فيما أطلع الله تعالى نبيه من الغيب على ابنة عم الاشعث وأنها زوج له وكيف قال متعالياً. نفست بغلام والله لوددت أنَّ لى سبية . فجاء الجواب الفطرى البشرى :

انهم لمجبنة مبخلة . وإنهم لقرة العين وثمرة الفؤاد » (١) وصدق رسول الله .
 حادى البشرية . وطبيبها وأعلم علماء نفسها في الوجود .

وفد مخوس بن معد یکرب بن ولیعة فیمن معه علی النبی ﷺ ، ثم خرجوا من عنده . فأصابت مخوس اللقوة (٢) فرجع منهم نفر فقالوا :

يا رسول الله ، سيَّد العرب أصابته اللقوة فادللنا على دوائه . فقال رسول الله ﷺ: ﴿ خَذُوا مَخْيَطاً فَاحْمُوه فَى النار . ثم اقلبوا شفر عينه ففيها شفاؤه وإليها مصيره . فالله أعلم ما قلتم حين خرجتم من عندى ﴾ فصنعوا به فبرأ .

فالملاحظ أن رسول الله على شكك بإيمانهم بعد أن أصابت اللقوة سيدهم

. . . فالله أعلم ما قلتم حين خرجتم من عندى ) .

والملاحظ أن رسول الله ﷺ دلهم على شفائه بالنار وبشَّره بها من جهة ثانية والظاهر أن الله تعالى أعلمه بمصير هؤلاء الملوك الأربعة . وذلك من خلال قول رسول الله ﷺ عنه « . . . ففيها شفاؤه وإليها مصيره » .

ولم نشهد أن رسول الله ﷺ أثنى على هذا الوفد أو على قياداته إلا ما نقله لنا الاشعث من محادثة بينه وبين رسول الله ﷺ عن النسب وعن الولد . وحيث كان رسول الله يجيز الوفد فقد أجازهم كما أجاز غيرهم .

( فلما أرادوا الرجوع إلى بلادهم أجازهم بعشر أواق عشر أواق . وأعطى الأشعث اثنتى عشرة أوقية ) (٣)

### جــ امرؤ القيس بن عابس

ولئن ذكر هؤلاء الملوك الأربعة . فلا بد من ذكر قريبهم امرئ القيس بن عابس الذى ثبت على الإسلام وكان دين الله عنده أغلى من حياته .

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦ / ٦١٩ ، ٦٢٠ .

<sup>(</sup>٢) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦ / ٤٨٨ .

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى لابن سعد ١ / ٣٢٨ .

( وكان لحجر آكل المرار ، وللحارث الولادة أخ ثالث اسمه امرؤ القيس بن عمرو، وكان من ولده الرجل الصالح امرؤ القيس بن عابس بن المنذر بن امرؤ القيس المذكور له صحبة ، وثبت على الإسلام أيام الردة . وكان شديداً على من ارتد ، وبدر إلى عمه ، فقتله، فلما رأى السيف .قال له: أتقتل عمك ؟ فقال : أنت عمى .والله ربى ) (١) .

#### فإذن نحن أمام نماذج ثلاثة :

النموذج الأول : ولد حجر آكل المرار . وعلى رأسهم الأشعث بن قيس الذى أسلم ثم ارتد ثم تاب وكان من وجهاء المسلمين .

النموذج الثانى : ولد أخيه الحارث الولادة وعلى رأسهم الملوك الأربعة الذين أسلموا وارتدوا وقتلوا جميعاً .

النموذج الثالث : ولد أخيه امرئ القيس . . وثلاثتهم أولاد عمرو ـ الذي ثبت على الإسلام . وقتل عمه في سبيل الله .

#### د ـ حجر بن عدى

وهو أقرب ما يكون نسباً إلى الأشعث بن قيس .

فالأشعث هو ابن قيس بن معد يكرب بن معاوية بن جبلة بن عدى بن ربيعة...بن الحارث آكل المرار ... بن كندة .

وحجر هو ابن عدى بن جبلة بن عدى بن ربيعة . . . بن الحارث آكل المرار . . . ابن كندة .

ويحسن أن نذكر ترجمته كما وردت عند ابن الأثير في أسد الغابة . فهو من سادات الصحابة .

وهو حجرين بن عدى . . . . بن معاوية بن كندة الكندى وهــو المعروف بحجر الخير . . . وفد على النبى على هو وأخوه هانئ وشهد القادسية وكان من فضلاء الصحابة . وكان على كندة بصفين وعلى الميسرة يوم النهروان وشهد الجمل أيضاً مع على . وكان من أعيان أصحابه . ولما ولى زياد العراق وأظهر من الغلظة وسوء السيرة ما أظهر . خلعه حجر ولم يخلع معاوية ، وتابعــه جمــاعة من شيعة على وظي وحصبه يوماً في

<sup>(</sup>١) جمهرة أنساب العرب ص ٤٢٩ .

تأخير الصلاة هو وأصحابه . فكتب فيه زياد إلى معاوية . فأمره أن يبعث به وباصحابه إليه فبعث بهم مع واثل بن حجر الحضرمى ، ومعه جماعة ، فلما أشرف على مرج عذراء قال : إنى لأول المسلمين كبَّر في نواحيها . فأنزل هو وأصحابه عذراء وهي قرية عند دمشق . فأمر معاوية بقتلهم . فشفع أصحابه في بعضهم فشفعهم ، ثم قتل حجر وستة معه وأطلق ستة . ولما أرادوا قتله صلى ركعتين ثم قال :

لولا أن تظنوا بي غير الذي بي لأطلتهما . وقال :

لا تنزعوا عنى حديداً . ولا تغسلوا عنى دماءً فإنى لاق معاوية على الجادة . ولما بلغ فعل زياد بحجر إلى عائشة وطلحها بعثت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام إلى معاوية تقول : الله الله في حجر وأصحابه فوجده عبد الرحمن قد قُتل . فقال لمعاوية : أين عذب عنك حلم أبى سفيان في حجر وأصحابه؟ ألا حبستهم في السجون وعرضتهم للطاعون ؟ قال : حين غاب عنى مثلك من قومى .

قال : والله لا تَعَدَّ لك العرب حلماً بعدها ولارأياً . قتلت قوماً بُعث بهم أسارى من المسلمين ؟ قال : فما أصنع كتب إلى زياد فيهم يشدد أمرهم . ويذكر أنهم سيفتقون فتقاً لا يرقع .

ولما قدم معاوية المدينة دخل على عائشة فططيعاً فكان أول ما قالت له في قتل حجر في كلام طويل فقال معاوية : دعيني وحجراً حتى نلتقي عند ربنا .

قال نافع: كان ابن عمر فى السوق فنعى إليه حجر فأطلق حبوته وقام وقد غلبه النحيب . وسئل محمد بن سيرين عن الركعتين عند القتل . فقال . صلاهما خبيب وحجر وهما فاضلان . وكان الحسن البصرى يعظم قتل حجر وأصحابه . ولما بلغ الربيع بن زياد ـ وكان عاملاً لمعاوية على خراسان ـ قتل حجر دعا الله عز وجل وقال :

اللهم إن كان للربيع عندك خير فاقبضه إليك وعجلَ فلم يبرح من مجلسه حتى مات . وكان حجر في ألفين وخمسمائة من العطاء وكان قتله سنة احدى وخمسين . وقبره مشهور بعذراء وكان مجاب الدعوة أخرجه أبو عمر وأبو موسى ) (١) .

<sup>(</sup>١) أسد الغابة لابن الأثير ١ / ٢٨٦ .

### ٢ ـ ولد أشرس بن كندة

( ولد أشرس بن كندة ؛ السكون والسكاسك .

فمن بطون السكون ، بنو عَدِى . وبنو سعد ابنى أشرس بن شبيب بن السكون : أمهما تُجيب بنت ثوبان بن سليم بن رهاء من مذحج ، نسبوا إليها ) (١) .

### هــ وفد تُجيب

ولم يكن هذا الوفد من حيث الأبهة والفخامة والترف على مستوى وفد كندة مع الأشعث بن قيس كما أنه لم يكن كذلك من حيث العدد . فإذا كان الوفد مع الأشعث سبعين راكبًا ، فوفد تجيب لا يتجاوز ثلاثة عشر راكبًا . لكنه من حيث الفضل ، والقابلية للهدى يفوق وفد الأشعث . نستعرضه كما ورد الحديث عنه في سبل الهدى الرشاد للصالحي :

( قدم وفد تُجيب على رسول الله ﷺ وهم ثلاثة عشر رجلاً وساقوا معهم صدقات أموالهم التي فرض الله عز وجل . فسر رسول الله ﷺ بهم وأكرم منازلهم وقالوا :

يا رسول الله ، سُقنا إليك حقَّ الله في أموالنا .

فقال ﷺ : ﴿ ردوها فاقسموها على فقرائكم ﴾ .

قالوا : يا رسول الله ، ما قدمنا عليك إلا بما فضل من فقرائنا .

فقال أبو بكر : يا رسول الله ما قدم علينا وفد من العرب بمثل ما وفد به هذا الحى من تجيب ، فقال ﷺ :

إن الهدى بيد الله عز وجل فمن أراد به خيراً شرح صدره للإسلام » .

وسالوا رسول الله ﷺ أشياء فكتب لهم بها . وجعلوا يسألونه عن القرآن والسنن. فازداد رسول الله ﷺ فيهم رغبة . وأمر بلالاً أن يحسن ضيافتهم ) (٢) .

<sup>(</sup>١) جمهرة أنساب العرب ص ٤٣٦ .

<sup>(</sup>٢) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦ / ٤٣٤ .

وكثيرون توقفوا عن الدخول في الإسلام خوفاً ورعباً على أموالهم . ولمعرفته تعالى بخلقه قال : ﴿ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَقُوا يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالُكُمْ ۚ [٣] إن يَسْأَلُكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجُ أَصْفَانَكُمْ ﴿ آ﴾ [ محمد ] .

وما من نبى جاء إلى قومه إلا وقال لهم منذ البداية : ﴿ وَمَا أَسَالُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ﴾ [ الشعراء : ١٠٩ ]

وأدرك المسلمون جميعاً عناصر الخير في هذا الحي من العرب ، وأحسن رسول الله عناه الله عناصر منزلهم . واكرم منزلهم .

ونلاحظ كيف اختلف الاستقبال بين الوفدين الكنديين . مع أهمية الأول وضخامته وأبهته وفخامته . فقد جاؤوا بأموالهم لكن حُليًا وملابس يتباهون بها على العرب أنهم أبناء الملوك فكان استقبالهم بالصد مباشرة . وأمرهم أن ينزعوا الحرير من أقبيتهم في أعنف درس يتلقونه منذ لحظة وصولهم . فلا بد أن يعلموا أن الأمر ليس أمر ملك وليس لقاءً بين ملكين هما الاشعث بن قيس الكندى . ومحمد بن عبد الله الهاشمى القرشى . بل جاؤوا بنفسية استعلاء أكبر أن رسول الله على فرع منهم ، وسرعان ما كسر رسول الله على هذا الاستعلاء الثاني وقال :

نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفوا أمنا ولا تنتفي من أبينا.

إن رسول الله ﷺ يتعامل مع معادن الرجال ، ولا بد من كسر الران الذي يطمس هذا المعدن ، فالأشعث رَجَائِنَكِي احتمل حتى يكشف ذلك الران عنه جولتين كبيرتين .

وحروب كبيرة حتى استسلم وشهد أن الله حق . ثم انصاع بكليته بعد ذلك إلى الإسلام. وقدم العظيم العظيم من الجهاد والبلاء يكفر به عن حروب هذا الدين التي شارك فيها .

أما الوفد الثانى هنا . فقد جاء مستسلماً لله عز وجل. متجرداً من الأبهة والفخامة . وقد ساق كراثم أمواله ليؤديها إلى رسول الله ﷺ . ودليل أصالة معدنه ونبل محتده أنه لم يقل لرسول الله ﷺ : سقنا إليك كراثم أموالنا . لنعطيكها للفقراء . بل كانوا أعمق من هذا وأفقه فقالوا :

يا رسول الله ، سقنا إليك حق الله في أموالنا .

وأراد رسول الله ﷺ في مدرسته التربوية . رغم فقههم العظيم أن يعلمهم أن الله تعالى غنى عن أموال عباده ، والله الغنى وهم الفقراء ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنَىُ الْحَمِيدُ ۞ ﴿ إِ فَاطْرِ ] .

فقال لهم : ردوها فاقسموها على فقرائكم .

فكان جوابهم جواب الفقيه المتأدب الملتزم بأمر الله ورسوله :

قالوا : يا رسول الله ، ما قدمنا عليك إلا بما فضل عن فقرائنا .

ونبحث عن هذه المعانى كلها مع الوفد الأول فنفتقدها . ومن أجل هذا رغم اتفاق البيئة. واتفاق المنبت فقد كان كل وفد فى صف فى الجامعة النبوية يختلف عن الآخر . فقد أكد رسول الله ﷺ لهذا الوفد العظيم أنه ممن أراد الله به الخير فقال :

إن الهدى بيد الله عز وجل ، فمن أراد الله به خيراً شرح صدره للإسلام » وهذه مرحلة جامعية عليا تقرب من مرحلة السابقين الأولين من الانصار \_ أبناء أعمامهم \_ والذين كانوا أول من شرح الله صدره للإسلام في الوجود بعد السابقين الأولين من المهاجرين. وأنزل الله تعالى فيهم :

﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمًا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحُّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ① ﴾ [الحشر ] فقد وُقى الفريقان . وفد تجيب ووفد الانصار شح أنفسهما .

بينما كان رسول الله ﷺ يتحدث عن الولد المجبنة والمبخلة مع سيد كندة . وعن

الشح الذى لم يُقَه الإنسان من أجل ولده . وهذا لا ينفى الكرم العربى الأصيل والذى شهدناه عند الأشعث وطيح يوم خرج إلى السوق يبقر بطون الجمال ليقدمها وليمة لزواجه من أخت الصديق ، والدليل الثانى على إرادة الخير بوفد تجيب . هو انشراح صدرهم للإسلام . كما قال عليه الصلاة والسلام ( وسألوا رسول الله عليه أشياء . فكتب لهم بها . وجعلوا يسألونه عن القرآن والسنن ) فازداد رسول الله عليه بهم رغبة .

#### \* \* \*

( فأقاموا أياماً ولم يطيلوا اللبث . فقيل : ما يعجلكم ؟ قالوا :

نرجع إلى من وراءنا فنخبرهم برؤيتنا رسول الله ﷺ . وكلامنا إياه وما ردَّ علينا ثم جاؤوا رسول الله ﷺ يودعونه ، فأمر بلالاً فأجازهم بأرفع مما كان يجيز به الوفود وقال : « هل بقى منكم أحد ؟ » قالوا : غلام خلفناه على رحالنا وهو أحدثنا سناً ، قال : « أرسلوه إلينا » . فلما رجعوا إلى رحالهم قالوا ، للغلام :

انطلق إلى رسول الله ﷺ ، فاقض حاجتك منه . فإنا قد قضينا حوائجنا منه ودعناه . فأقبل الغلام حتى أتى رسول الله ﷺ فقال :

يا رسول الله ، إنى غلام من بنى أبذى من الرهط الذين أتوك آنفاً فقضيت حوائجهم . فاقضى حاجتى يا رسول الله . قال : ﴿ وما حاجتك ؟ ﴾ . قال :

يا رسول الله ، إن حاجتي ليست كحاجة أصحابي . وإن كانوا قد قدموا راغبين في الإسلام وساقوا ما ساقوا من صدقاتهم . وإني والله ما أعملني من بلادي إلا أن تسأل الله عز وجل أن يغفر لي ويرحمني وأن يجعل غناي في قلبي . فقال ﷺ :

اللهم اغفر له ، وارحمه ، واجعل غناه في قلبه » ثم أمر له بمثل ما أمر به لرجل من أصحابه فانطلقوا راجعين إلى أهليهم . ثم وافوا رسول الله على بنى سنة عشر .
 فقالوا : نحن بنو أبذى . فسألهم رسول الله على عن الغلام فقالوا :

يا رسول الله ، والله مارأينا مثله قط ولا حُدَّثنا بأقنع منه بما رزقه الله . لو أن الناس اقتسموا . الدنيا ما نظر نحوها ولا التفت إليها . فقال رسول الله على :

﴿ الحمد لله إني لأرجو أن يموت جميعاً ﴾ .

فقال رجل منهم : أو ليس الرجل يموت جميعاً ؟

فقال ﷺ : ﴿ تَشْعَبُ أَهُوارُهُ وَهُمُومُهُ فَى أُودِيةُ الدُنيا ، فَلَعَلَ أَجَلُهُ يَدَرُكُهُ فَى بعض تلك الأودية فلا يبالى الله عز وجل في أيُّها هلك » .

قالوا: فعاش ذلك الرجل فينا على أفضل حال وأزهده فى الدنيا ، وأقنعه بما رزقه الله . فلما توفى رسول الله ﷺ ، ورجع من رجع عن الإسلام قام فى قومه ، فذَّكرهم الله والإسلام . فلم يرجع منهم أحد . وجعل أبو بكر ﴿ وَاللّٰهِ لَا لَكُوهُ ، ويسأل عنه حتى بلغه حاله وما قام به . فكتب إلى زياد بن لبيد يوصيه به خيرا) (١) .

#### \* \* \*

نتابع حديثنا عن وفد تُجيب من خلال اهتمام رسول الله على به . ومن خلال عجلة الوفد في العودة إلى قومهم في اليمن ، والأصل أن يكونوا أكثر لُبثاً في المدينة ؛ لأنهم يدركون مدى الحير العظيم الذي يجنونه من بقائهم في المدرسة التربوية التي ينهلون منها نظرياً وعملياً . ومن أجل هذا سئلوا :(ما يعجلكم ؟) . فكان الجواب :

نرجع إلى قومنا . فنخبرهم برؤيتنا رسول الله ﷺ وكلامنا إياه ، وما ردَّ علينا . فهناك وراءهم قلوب ظمأى إلى النور ، ينتظر على أحر من الجمر . أخبار لقاء رسول رب العالمين ، يعدون الآيام والليالي ينتظرون أوبتهم ليسمعوا منهم الاحداث العظيمة السعيدة التي أهلتهم للالتقاء بسيد الخلق مباشرة ودون واسطة .

إنهم ليسوا أنانيين لا يفكرون إلا بذواتهم وأنفسهم . هم يؤثرون على أنفسهم ، ولو كان بهم خصاصة . فبالرغم من جوعهم الشديد إلى الاستزادة من النور الرباني المتدفق على لسان نبيهم عليه الصلاة والسلام . ولكنهم يؤثرون نقل هذا النور ، وليصال هذا الهدى إلى قومهم الذين ينتظرونهم ، وليس الذي جعلهم يفدون إلى النبي أنهم أفضل من الماكثين المنتظرين هناك .

ولكنها المصلحة المتبادلة . فكما آثر المنتظرون في اليمن وفدهم باللقاء المباشر مع رسول الله على فلا أقل من الإيثار عند الوفد ، بعجلة العودة . ليصلوا تيار النور الذي حملوه بمنبع النور الذي تلقوا منه . وعرف رسول الله على هذا الخُلُق . فلم يدفعهم

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد للصالحى ٦ / ٤٣٤ ، ٤٣٥ عن الطبقات لابن سعد ـ وعيون الأثر . والزرقاني على المواهب .

لإطالة المكث إنما حثهم على التطبيق العملى للإسلام دون أن يحرمهم من وداعه الأخير، وإجازتهم المالية التي فاقت إجازة بقية الوفود .

# و ـ الغلام المؤمن

وفى فقه عظيم لنفسية هذا الوفد . لم يستبعد رسول الله ﷺ أن يكون من خلّف على الركب . قد حرم من لقاء رسول الله ﷺ خاصة وأحداث السن هم الذين يوكل لهم ذلك . ألم يزكل لرسول الله ﷺ أن يرعى تجارة قومه حين دعاهم بحيرا، لأنه كان أحدثهم سناً وهو المقصود في الدعوة ؟

ولهذا سألهم رسول الله ﷺ وهم يودعونه : ﴿ هُلُّ بَقِّي مَنْكُمُ أَحَدُ ؟ ﴾ .

والعرب لا تقيم كبير وزن للغلمان الصغار . إنما يهتمون بالقادة والسادة الكبار . فقالوا : غلام خلفناه على رحالنا وهو أحدثنا سناً . قال : « أرسلوه إلينا » .

ويدرك سيد الخلق أن هؤلاء الغلمان الذين لم تغزهم مقدسات الجاهلية وظلماتها بعد هم أحق الناس بتلقى هذا الدين ، وأقدر الناس على نقله . وهل كان أصحاب رسول الله على الغلام شخصياً للقاء رسول الله على الغلام شخصياً للقاء معه ولم يكتف بإرسال السلام له . ولم يعتذر بأشغاله الأخرى عن لقائه . إنه هو الهدف . فهل يدرك الدعاة هذا المعنى النبوى الدقيق الذى حدا برسول الله الله أن يحرص على لقاء هذا الغلام ، متفتح الذهن ، صافى السريرة . أقرب ما يكون إلى الفطرة السوية التى فطر الله الناس عليها ، وهو المؤهل لقيادة قومه فيما بعد .

ورأى الوفد أنهم قد منوا على هذا الغلام بانتظارهم إياه وهم على جناح سفر وساووه فيهم . قائلين له : انطلق إلى رسول الله فاقض حاجتك . فإنا قد قضينا حواثجنا .

إن الدعاة كثيراً ما يتبرمون حين يطلب منهم لقاء مع الأشبال ، والفتيان وهم يريدون الجامعيين الكبار . وأصحاب التأثير في بيئتهم . والمهندسين والأطباء والصيادلة والمدرسين . ولا وقت عندهم للأولاد . وتخبرهم أن أرسول الله على . هو الذي طلب اللقاء مع الغلام ، وحدد . له اللقاء مباشرة واستقبله في لقاء خاص معه .

ومن هذا الغلام ؟ إنه خير قومه جميعاً فقد اشترك معهم في حب الإسلام والرغبة فيه ، وقطع الفيافي والقفار للقاء سيد ولد آدم . وأن يبهج قلبه وناظريه برؤيته ، وسلام على الدنيا بعد ذلك لكنه كان أعلى منهم كعباً وأعظم هدفاً وأعمق نظرة .

قال : يا رسول الله إنى غلام من بنى أبذى من الرهط الذين أتوك آنفاً فقضيت حوائجهم ما فاقض حاجتى يا رسول الله ؟ قال : ﴿ وَمَا حَاجِتُكَ ؟ ﴾ قال :

يا رسول الله إن حاجتي ليست كحاجة أصحابي .

وينظر رسول الله ﷺ بهذا الغلام الوضىء العبقرى الذى يتفجر نوراً وذكاء وحكمة.

ماذا يطلب الشباب ؟

سعة فى الرزق وزوجة فاتنة تملأ عليهم حياتهم ، ورغداً فى العيش . ترى بهذا اختلف هذا الغلام المقدم على درجات الدنيا عن قومه ؟ !

لنستمع إلى طلباته المعجزة .

( يا رسول الله ، إن حاجتي ليست كحاجة أصحابي ، وإن كانوا قد قدموا راغبين في الإسلام وساقوا ما ساقوا من صدقاتهم ) .

فهو لا يشكك في صدقهم ، وعظمة إيمانهم ، لكن له شأن آخر الذي جعله يصر على مشاركة الوفد في لقاء رسول الله ﷺ . وهو يعلم مشاق رحلة ماينوف عن ألف ميل حتى يصل من جنوب اليمن إلى شمال الحجاز ، إلى المدينة المنورة . هذا الشأن أكبر بكثير من التلقى النظرى للإسلام هو يريد أن يُصنع على يدى رسول الله ﷺ ، ويصاغ بتوجيهه الخاص إليه . ويقسم على ذلك أن هذا هو الذي أقدمه :

( وإنى والله ما أعملنى من بلادى إلا أن تسأل الله عز وجل أن يغفر لى ويرحمنى وأن يجعل غناى فى قلبى ) . لقد خاض هذه المشاق كلها والأهوال كلها . كى يدعو له رسول الله على بالمغفرة والرحمة . بالنسبة للآخرة وأن يكون غناه فى قلبه بالنسبة للانياه. فهو يريد لقلبه أن يكون معصوماً عن لذة الحياة الدنيا وبهرجها ومتاعها وزينتها يريد أعظم الغنى فى القلب لا فى اليد .

ولم يتردد إمام المربين وسيد الخلق لحظة واحدة . في تلبية رغبة هذا الغلام العظيم. فقال .

اللهم اغفر له وارحمه ، واجعل غناه في قلبه » . وانضم الغلام إلى الوفد ،
 ومضى في مجاهل البيد . أما في قلب رسول الله ﷺ . فقد حُفِر وحده وأخذ موقعاً

خاصاً لا ينسى في فؤاده .

ومن أجل هذا وبعد عام ونيف . وحين شارك وفد تُجيب في الحج ، والتقوا بمنى مع رسول الله على المستقبل . وأمله مع رسول الله على الغلام الذي زرعه على بيده . وهو الذي دعا له بشخصه .

فسألهم رسول الله ﷺ عن الغلام فقالوا :

( يا رسول الله ، والله ما رأينا مثل قط ، ولا حدثنا بأقنع منه بما رزقه الله ، لو أن الناس اقتسموا الدنيا ما نظر نحوها ولا التفت إليها )

وهذا هو الذى يريده . ﷺ لجنديه الداعية . أن يتجه فى كلية لله وحده بحيث لا يزحم قلبه قطرة من قطرات الدنيا تشغله عن ربه . لو أن الناس اقتسموا الدنيا ما نظر نحوها ولا التفت إليها .

أيها الدعاة إلى الله ، هل عندكم مثل هذا الكنز ؟ وإن لم تملكوه . فهل لكم أن تربوا نماذج بهذا الاتجاه مفطورة قلوبهم عن الدنيا تعيشها ولا تتلوث فيها .

إنه الأمل العذب لرسول الله ﷺ . فهو يريد له أن يحيا ويموت على ذلك . لقد أقر عينه أن الغلام على العهد ، وها هو يدعو الله له أن يحفظه فيما بقى لقد أقرت عينه ﷺ باستجابة دعوته . وهذه دعوة أخرى ترسل له مع الوفد :

﴿ الحمد لله إنى لأرجو أن يموت جميعا ﴾ .

صحيح أنها دعوة خاصة للأمل العذب المنشود . والبرعم الذى سقاه رسول الله على الله الله الله الله الله الله الله تشذيب كذلك لهذه الشجيرات التي أمامه . من هذا الوفد العظيم الذى التقى به قبل عام نيف في المدينة . فقال رجل منهم : أو ليس يموت الرجل جميعاً ؟

وكان الجواب صورة بلاغبة خالدة تقابل تلك الصورة المثلى . وتكاد تكون صورتنا اليوم إلا من رحم الله . ومن أجل هذا فالمسافة شاسعة بيننا وبين أهدافنا وكلام رسول الله على توصيف لأدوائنا وأمراضنا وبلايانا .

( \* تشَعَبُّ أهواؤه وهمومه في أودية الدنيا . فلعل أجله يدركه في بعض تلك الأودية . فلا يبالي الله عز وجل في أيَّها هلك » .

صورتان متناقضتان في قمة التناقض .

الذى يدعو الله تعالى له أن يموت جميعا . فلا تدخل الدنيا قلبه . وهو يعيش في حماتها وملذاتها فلا تلهبه نارها ، إنما هو على سنة أبيه إبراهيم : ﴿ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ (17 ﴾ [ الانبياء : ٦٩ ] .

والذى مضى فى أودية الدنيا . وقد تشعبت أهواؤه مع كل واد ، وتشعبت همومه مع كل شعب فلا يكاد يكون له عرق مع الآخر . إنما يريد الدنيا كلهاً أن يحوزها .

الأول : لو أن الناس اقتسموا الدنيا ما نظر نحوها ولا التفت إليها . فهو يموت جميعاً كما عاش جميعاً .

والثانى : لو اقتسم الناس الدنيا . واستطاع أن يشارك مع كل فرد من هؤلاء الناس حظهم لما قصر وهذا لا يبالى الله تعالى به فى أى واد هلك .

وبين الصورتين العليا والدنيا صور وصور . فهل لنا أن نمضى على الأقل باتجاه الصورة المثلى . ونحاول أن نلملم فتاتنا . ورفاتنا ونحييه من جديد نحو التوحيد . نحو الموت جميعاً عن الدنيا قلبًا . والتعايش معها واقعًا .

وماذا قدَّم هذا النموذج للدعوة الإسلامية ؟

قدَّم أن كان هو صمام الأمان لقومه حيث بقى موحَّد القلب . واستطاع بهذه القوة العظمى الكامنة فى داخله أن يترك قومه جميعاً على منهجه . فيحذرهم بطش الله وسطوته لو تخلوا عن الإسلام . وبعزم لايلين وبهمة قعساء تطاول النجم . بقى يذكر قومه بالله وسط بحر الشرك وظلماته وبحر الردة التى خنقت اليمن . بقى هو وحده وقومه على الحق والهدى والنور .

- ( فلما توفى رسول الله ﷺ ، ورجع من رجع من أهل اليمن عن الإسلام ) استطاع وهو الغلام اليافع أن يقنع قيادات قومه وشعراءهم أن يثبتوا على دين الله .
  - ( قام في قومه . فذكَّرهم بالله والإسلام فلم يرجع منهم أحد ) .

وإذا كان هو الشجرة التي غرسها رسول الله ﷺ بيده فلا غرو أن يتابع رواءها خليفته من بعده ، وأن يكون موضع اهتمام الصديق خليفة رسول الله ﷺ .

( وجعل أبو بكر ﴿ وَلِلَّيْكِ يَذَكُرُهُ وَيُسَالُ عَنْهُ حَتَّى بَلَغْهُ حَالُهُ وَمَا قَامَ بِهُ ﴾ .

فهو الفرس النبوى الأوحد هناك . وهو الذى اختصه رسول الله على بالدعاء والثناء فكان على المستوى المطلوب . وكان موقع رعاية دولة الإسلام كلها بشخص

زياد بن لبيد والى اليمن هناك . لهذا الذى دعا له رسول الله ﷺ أن « يغفر له ، ويرحمه، ويجعل غناه في قلبه وأن يموت جميعاً »

إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .

# ز ـ معاوية بن خديج السكوني الكندي

( . . يعد في أهل مصر . . وحديثه عنهم .

قيل : هو الذى قتل محمد بن أبى بكر بأمر عمرو بن العاص . . غزا إفريقية ثلاث مرات . فأصيبت عينه فى إحداها .

. . . وروى عبد الرحمن بن شماسة المهرى قال :

دخلنا على عائشة فسألتنا :كيف كان أميركم في غزاتكم ( تعنى معاوية بن خديج) فقالوا : ما نقمنا عليه شيئاً وأثنوا عليه خيراً قالوا :

إن هلك بعيرً أخلف بعيرًا ، وإن هلك فرس أخلف فرساً ، وإن أبق (١) خادم أخلف خادماً .

فقالت : استغفر الله إن كنتُ لأبغضه من أنه قتل أخى . وقد سمعت رسول الله عليه يقول :

« اللهم من رفق بأمتى فارفق به ، ومن شقَّ عليهم فاشقق عليه » (٢) .

وتوفى معاوية قبل ابن عمر بيسير ) (٣) .

<sup>(</sup>١) أبق : هرب .

 <sup>(</sup>۲) رواه الإمام احمد .

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة لابن الأثير ٤ / ٣٨٤ .

# ٣\_الفرع الثاني : خولان

فكندة : هو ثور بن عفير بن عدى بن الحارث بن مرة بن أدد .

أما خولان : فهو فكل بن عمرو بن مالك بن الحارث بن مرة بن أدد .

فكلاهما ولد الحارث بن مرة بن أدد . لكن كندة ولد عدى بن الحارث . وخولان ولد مالك بن الحارث وكما يقول ابن حزم رحمه الله .

( وقعت خولان بمصر والشام فخملت أنسابهم ) (١) ولكن هذا لا يمنع من الحديث عن وفدهم إلى رسول الله ﷺ .

(قالوا :

قدم وفد خولان وهم عشرة نفر في شعبان سنة عشر فقالوا :

يا رسول الله ، نحن مؤمنون بالله ، ومصَّدقون برسوله . ونحن على من وراءنا من قومنا . وقد ضربنا إليك أباط الإبل . وركبنا حُرون الأرض وسهولها ، والمنة لله ولرسوله علينا وقدمنا زائرين لك ) .

واستقبلهم رسول الله على . وظاهر الأمر أنهم مقبلون على هذا الدين راغبون فيه ومع أنهم أبناء عم الملوك ، فلم يتصرفوا، تصرف وفد كندة ، إنما كانوا أقرب إلى وفد تجيب منهم إلى وفد الأشعث بن قيس. فهم يسارعون فيعترفون بالفضل ـ لله تعالى والمنة لله ورسوله » فقابل رسول الله على التحية بتحية أفضل وقال لهم :

اما ما ذكرتم من مسيركم إلى فإن لكم بكل خطوة خطاها بعيراً أحدكم حسنة .
 وأما قولكم : زائرين لك . فإنه من زارنى بالمدينة كان فى جوارى يوم القيامة » .

والمؤمن الصادق وهو يسمع هذا الأجر تصغر في عينيه الدنيا حتى لا تساوى جناح بعوضة . فكم قد كسبوا من الأجر منذ أن تحركوا من اليمن حتى وصلوا المدينة ومع كل خطوة جمل حسنة ؟ وكم هو هذا الفوز العظيم يوم يكون الزوار في الدنيا لرسول الله عليه هم جيرانه يوم القيامة! ؟ ( فقالوا : يا رسول الله : هذا السفر الذي لا توْيَ

<sup>(</sup>١) جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ٤١٨ .

عليه ١ . أي لا أسف عليه .

فلم يضيعوا لحظة واحدة من هذه المشاق التى قطعوا فيها آلاف الكيلات قاصدين وجه الله تعالى . وبالرغم من أن الوضع النفسى عندهم هو مؤهل للغرور . ( وركبنا حزون الأرض وسهولها ) . سرعان ما كسر هذا الغرور .

فمن اهتدى فإنه يهتدى لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل .

لكن الأجر الرباني جاهز مع كل خطواتهم السابقة واللاحقة . فاطمأنت نفسهم الطمأنينة العجيبة . أن هن السفر لا يؤسى على خطوة واحدة منه بعد ذلك .

ثم كانت الخطوة النفسية التي كانت بلسماً لجراحهم وآلامهم وتضحياتهم فمثل هذا لا يؤسى عليه .

ويود رسول الله ﷺ أن يغوص إلى أعماقهم . فهم عبدة الصنم ـ عم أنس ـ ترى لأى مدى له تأثير عليهم وعلى مشاعرهم : وهل خلصوا من هذه الوثيقة أم لا يزالون فى شرك منه ومن ألوهية فدسً لهم هذا السؤال :

( ﴿ مَا فَعَلَ عَمَّ أَنْسَ ﴾ \_ وهو صنم خولان الذي كانوا يعبدونه .

فقالوا : بشرٌّ وعزُّ الله ما جئت به . ولو قد رجعنا إليه لهدمناه . وبقيت منا بعد بقايا من شيخ كبير وعجوز كبير متمسكون به ولو قد قدمنا عليه هدمناه ) .

إن القضية الأولى فى قضية الإسلام هى قضية التوحيد فلا يجتمع توحيد وشرك أبدا ولا إسلام مع الوثنية . واطمأن رسول الله على إلى تحرر عقولهم من هذه اللوثة . فكان جليًا عندهم أنه انتهى مع الإسلام وهو فى شر وعار . وكان الوعد الذى قدموه أن يهدموه إثر عودتهم إلى بلدهم ، ولم يكتف رسول الله على بهذا الغوص فى أعماقهم وهو أدرى بظلمات الجاهلية كيف نتمكن من النفوس وتسيطر عليها .

( فقال لهم ﷺ : ﴿ وَمَا أَعْظُمُ مَا رَأَيْتُمْ مَنْ فَتَنَّةً ؟ ﴾ .

قالوا : لقد رأيتنا وقد أسنتنا (١) حتى أكلنا الرُّمةُ (٢) .

فجمعنا ما قدرنا عليه وابتعنا مائة ثور ونحرناها لعم أنس قرباناً في غداة واحدة . وتركناها تردها السباع . ونحن أحوج إليها من السباع . فجاءنا الغيث من ساعتنا . ولقد

<sup>(</sup>١) أستتنا : أصابنا الجدب والجفاف

<sup>(</sup>٢) الرمة : العظام البالية .

رأينا العشب يواري الرجل فيقول قائلنا : أنعُمَ علينا عم أنس ) .

كيف لمثل هذه القلوب وقد شهدت هذه الفتن . حتى لتذبح مائة ثور لصنمها . وهى تأكل الرمة وكان بإمكان مائة ثور أن يطعموا القبيلة جميعاً . فلم يأكلوا منه شيئاً عبودية لهذا الصنم . وتركوها للسباع تأكلها وهم مفجوعون من الجوع . وتقع الفتنة الكبرى التى تزيغ لها قلوب الرجال . ينزل الغيث . ويعم الأرض، وينبت العشب حتى ليوارى الرجل . فأى شىء يقلع هذه العبودية عن هذه النفوس ؟

إنهم أدركوا أن هذه فتنة . وأن عم أنس لا يملك نفعاً ولا ضرا .

( وذكروا لرسول الله ﷺ ما كانوا يقسمون لصنمهم هذا من أنعامهم وحروثهم . وأنهم كانوا يجعلون من ذلك جزءاً له جزءاً لله بزعمهم . قالوا :

كنا نزرع الزرع فنجعل له وسطه . فنسميه له . ونسمى زرعاً آخر حَجَرَة لله . فإذا مالت الريح فالذى سمنياه لعم مالت الريح فالذى سمنياه لله مالت الريح فالذى سمنياه لعم أنس جعلناه لله ) . إنها أخبار الشرك فى أقصى اليمن . لا يعرفها إلا من زارهم وعاش بينهم . وهم يرون أن هذا الأمر هو جديد على رسول الله على أو إذا بهم يفاجؤون . بأن الله تعالى قد أنزل على رسوله وصف هذا الشرك قبل قرابة عشرين عاماً فى سورة الأنعام .

( فذكر لهم رسول الله ﷺ أن الله عز وجل قد أنزل عليه في ذلك :

﴿ وَجَمَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَاً مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِمَا فَسَمَا كَسَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلا يَصِسَلُ إِلَى اللَّهِ وَمَسَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحُكُمُونَ (٣٦ ﴾ [الانعام].

وسماعهم لهذه الآية الكريمة لاشك قد اقشعرت له جلودهم . فالله تعالى فى كتابه الكريم يصف شركهم بأعظم بيان يبهت منه الإنس والجن .

وتابعوا حديثهم عن الفتنة فيه فقالوا :

( وكنا نتحاكم إليه فنكلُّمُ . فقال رسول الله ﷺ : ﴿ تَلْكُ الشَّيَاطِينَ تَكَلَّمُكُم ﴾ .

والآن ما هو موقفهم من هذا الصنم الرهيب . وبعد كل ما ذكروا من فتنة ومن كلامه . ومن حبهم وعبودتهم له ؟ ( قالوا : إنا أصبحنا يا رسول الله وقلوبنا تعرف أنه كان لا يضر ولا ينفع . ولا يدرى من عبده ممن لم يعبده .

فقال رسول الله ﷺ :

الحمد لله الذي هداكم وأكرمكم بمحمد » وسألوا رسول الله على عن أشياء من أمر دينهم . فجعل يخبرهم بها . وأمر من يعلمهم القرآن والسنن .

إنهسم نبت جديد من أعماق الجزيرة جساؤوا كما قالوا ـ ركبنا حزون الأرض وسهولها . وقد تبرؤوا من صنمهم ، واستسلموا لله موحدين ، وها هم يتلقون القرآن والسنن من علية أصحاب محمد على . وابتداءً وبدون أسئلة عاد رسول الله على يذكرهم بمعالى الأخلاق وكرائمها :

( وأمرهم بالوفاء بالعهد ، وأداء الأمانة وحسن الجوار ، وألا يظلموا أحداً . وقال لهم رسول الله ﷺ : « الظلم ظلمات يوم القيامة » ) .

هذا هو البناء العقدى الإيماني لهم . لكن البناء المادى التكريمي لابد منه كذلك فوعثاء السفر . ومخاطر الطريق . ومهالك القدوم . لابد أن تمسح.

( فأنزلهم رسول الله ﷺ في دار رملة بنت الحارث . وأمر بضيافة فأجريت عليهم ثم جاؤوا بعد أيام يودعونه . فأمر لهم بجوائز باثنتي عشرة أوقية ونشا ) .

لقد عوملوا كما يعامل الملوك . وكانت لهم دورة مكثفة في الإسلام ومبادئه وفي تعلم القرآن .

وقد تفرغوا لهذه الدورة . يصل طعامهم إليهم . وليس عليهم شيء إلا التلقى والتعلم والتفقه في دين الله . وعاشوا في البيئة المسلمة وفي أعلى المعاهد الإيمانية في الأرض . فرأوا كل عملاق من عمالقة هذه الأمة . في كونه القدوة في كل شيء لهذا الوفد الضيف .

ولم بروا إلا وفاء وصدقاً . وكانت أحلى أيام عمرهم . هذه الآيام الخالدة فى مدرسة محمد على وهو يديرها بشخصه على ، ويتعهدهم بنفسه الشريف ، ويخدمهم وهو سيد ولد آدم ، يربى هذه النفوس الجاسية ، والقلوب المقفلة فيفتح مغاليقها ، ويكسر أقفالها ،إنها دورة مكونة من عشرة أشخاص . من عشيرة واحدة . وعقلية واحدة وفهم وأحد .

( ورجعوا إلى قومهم . فلم يحلوا عقدة حتى هدموا عم أنس ، وحرموا ما حّرم عليهم رسول الله ﷺ وأحلوا ما أحل لهم ) (١) .

لقد تعلموا في الجامعة الإسلامية في المدينة التطبيق الفعلى للإسلام وليس المبادئ النظرية فقط فكانوا يحضرون الصلوات الخمس مع المسلمين في المسجد . ويؤمهم رسول الله على . ويلقى اهتماماً خاصاً . فهم ليسوا تلامذة في جامعة فحسب . إنهم رسل إلى قومهم وقبلتهم وعشيرتهم فهناك المئات والألوف عمن ينتظرون قدومهم . ومن أجل هذا كانت أول خطوة في بناء دولة الإسلام في خولان ، وقبل أن يحلوا ركائبهم . هي هدم هذا الصنم . ليقتلعوا به أي قدسية بقيت له في قلوب العجائز المشركين . وراحوا يتلون القرآن على قومهم كما تعلموه من فم رسول الله على . ويعلنون ولاءهم لله ورسوله فيحلوا ما أحل الله ويحرموا ما حرم الله . وصدقوا الله ما وعدوه . وما بدلوا تبديلاً .

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ، وكل ما بين الأقواس هي فقرات من قصة الوفد / ٢ / ٥٠٥ . ٥٠٥ .

# ثانيا

# الأشعريون

- ١ ـ الرائد الأول : أبو موسى الأشعرى .
  - ٢ ـ خيار أهل الأرض.
  - ٣ ـ أبو عامر الأشعرى في حنين .
    - ٤ ـ وأخيراً عن الأشعريين .



#### الأشعريون

الأشعر : هو نبت بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ.

لقد كانت لخم وجذام وعاملة وكندة أولاد أخيه مرة بن أدد . فالاشعريون بنو عمهم. وليس لدى الأشعريين تشعبات كثيرة . ومن أجل هذا سنستعرضهم كلاً واحداً غير منفصل ، من خلال أهم شخصياتهم .

لقد كان أبو موسى الأشعرى نُطِيَّتُك هو الرائد الأول لهم . وكلهم في صحيفته . فلنستعرض معاً قصته .

# ١ ـ الرائد الأول

( تشير كتب التراجم إلى نسبه ابتداء فتقول هو :

عبد الله بن قيس بن سليم . . . بن ناجية بن الجماهر بن الأشعر بن أزد بن يشجب . . . . . . بن سبأ ، ذكر الواقدى أن أبا موسى قدم مكة فحالف أبا أحيحة سعيد ابن العاص . وكان قدومه مع إخوته في جماعة من الأشعريين . ثم أسلم وهاجر إلى الحبشة .

وقال طائفة من العلماء بالنسب والسير أن أبا موسى لما قدم مكة وحالف سعيد بن العاص ( وأسلم ) انصرف إلى بلاد قومه ولم يهاجر إلى أرض الحبشة ) (١) .

وهذا هو المنطقى لأن أبا أحيحة حليفه من أعدى العدو للإسلام.ولن يستطيع أن يعيش في أجواء الحقد والكراهية التي تكنها قريش للإسلام .

وكما وجَه رسول الله ﷺ أوامره إلى أبى ذر الغفارى أن يمضى إلى قومه غفار يدعوهم إلى الله عز وجل . فإذا سمع بأن محمداً قد ظهر انضم إليه مع من أسلم من قومه .

وكما وجَّه رسول الله ﷺ أوامره إلى الطفيل بن عمرو الدوسى أن يمضى إلى قوم دوس يدعوهم إلى الله عز وجل. فإذا سمع بأن محمداً ظهر، انضم إليه مع من أسلم

<sup>(</sup>١) أسد الغابة لابن الأثير ٣ / ٢٤٥ .

من قومه .

وجَّه رسول الله ﷺ أبا موسى الأشعرى أن يمضى إلى قومه فى اليمن يدعوهم إلى الإسلام . فإذا سمع أن محمداً ﷺ قد ظهر . انضم إليه مع من أسلم من قومه فالمدرسة التربوية واحدة . تريد أن تنشئ مراكز إسلامية فى كل أرض يمكن أن تنضم إلى دولة الإسلام حين تقوم . أو تكون ردءاً للمسلمين لو نزل بهم نازلة .

وأمضى أبو موسى فطائي المرحلة المكية كاملة فى قومه فى زبيد فى اليمن يدعوهم إلى الله عز وجل ، ووصلت الأخبار له أن محمداً على قد ظهر على قومه . وأن بدراً قد جرَّعت قريش العلقم . رأى أنه قد آن الأوان للانضمام إلى الدين الجديد .

# العزم على الهجرة:

يحدثنا أبو موسى الأشعرى رَلِحَقِي فيما رواه مسلم عنه كيف قرر مع المسلمين الذين معه أن يسافروا من اليمن إلى المدينة . بعد أن سمعوا بهجرته إليها .

عن أبى موسى قال: بلغنا مخرج رسول الله على ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه. أنا وأخوان لى أنا أصغرهما. أحدهما أبو بردة. والآخر أبو رُهم \_ إما قال: بضعاً وإما قال: ثلاثة وخمسين رجلاً من قومى. فركبنا سفينة. فألقتنا إلى النجاشى فى الحبشة فوافقنا جعفر بن أبى طالب وأصحابه عنده).

لقد غيرت الربح مجرى السفينة ، وتاهت في البحر . فإذا هي في الحبشة عوضاً من أن تكون في جدة أو ينبع البحر قريباً من المدينة . وما الذي يقيمهم بالحبشة وهم قاصدون المدينة . لكن راعهم أن جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله على وخيرة أصحاب رسول الله هناك وهؤلاء جميعاً هم الأصدقاء القدامي لأبي موسى ولحلي . وكان العناق الحار ، واللقاء العظيم على الله عز وجل . وعرف جعفر ولحلي ما يكابد الاشعريون من شوق للقاء رسول الله على الله على المدينة . لكنه أدرك ألا دور له ذات أهمية الآن في المدينة .

( فوافقنا جعفر بن أبي طالب عنده فقال جعفر :

إن رسول الله ﷺ بعثنا هاهنا . وأمرنا بالإقامة . فأقيموا معنا . فأقمنا معه ) . وجاءت الأوامر لجعفر ولحظي ومن معه أن يتجهوا إلى المدينة بعد صلح الحديبية . والأشعريون مع المسلمين يتعلمون ويتفقهون منهم ، ويزدادون هدى في كل يوم .

وكانت الفرحة الغامرة بتوجه جعفر وأصحابه إلى المدينة . وتوجه الأشعريون بسفينتهم كذلك إلى مدينة النور :

( فوافقنا رسول الله ﷺ حين افتتح خيبر . فأسهم لنا \_ أوقال أعطانا منها \_ وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئاً إلا لمن شهد معه إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم . فكان ناس من الناس يقولون لنا \_ يعنى لأصحاب السفينة : نحن سبقناكم بالهجرة ) (١) .

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم ح ۲۰۰۵ / ص ۱۰۱۶ ، وصحیح البخاری ( ح ۳۱۳۱ ) وغیره .

# ٢ ـ خيار أهل الأرض

لقد اختلفت الوفود . وتقويمها عند رسول الله ﷺ . لكن الأشعريين لم يكونوا من الوفود بعد تبوك . وعاشوا غربة الإسلام ومحنته . فكان الوصف الأول لهم هو في تمييزهم عن المهاجرين والأنصار في رقة قلوبهم .

فقد روى ابن سعد والبيهقى وأحمد عن أنس ولي أن رسول الله على قال : «يقدم عليكم قوم هم أرق منكم قلوباً » ، فقدم الاشعريون فيهم أبو موسى الاشعرى، فلما دنوا من المدينة جعلوا يرتجزون يقولون :

#### (غداً نلقى الأحبه محمداً وحزبه) (١)

وتجرَّعوا الصبر ، فلم يلقوا رسول الله ﷺ في المدينة . فقد كان غازياً اليهود في خيبر ، وهل تحملهم قلوبهم أن يمكثوا ينتظرونه ، أبدا ، إنهم خلال ساعة سوف يتابعون سفرهم يلحقون بالمسلمين هناك على بعد مائتي كيلو متر من المدينة ، هم ورفاقهم أصحاب جعفر .

( فقد روى البخارى ومسلم والترمذى والنسائى عن أبى هريرة نوظي قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول :

الإيمان يمان والحكمة عانية السكينة وألين قلوباً . الإيمان يمان والحكمة عانية السكينة في أهل الغنم ، والفخر والخيلاء في الفدادين (٢) من أهل الوبر » (٣) .

لقد كان الجيش الإسلامى فى خيبر بانتظار الوافدين الجدد والقادمين من أرض اليمن وقد سمعوا ثناءً للرسول رفي الله للم يسمعوه من قبل إلا على أهل اليمن بأربعة أوسمة :

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦ / ٤١٥ .

 <sup>(</sup>۲) الفدادون : الذين تعلوا أصواتهم في حروثهم ومواشيهم وقيل : هم المكثرون من أهل الإبل . وقيل: هم
 الجمالون والجمارون والبقارون . وأهل الوبر : هم أهل البادية .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٦ / ٤١٦ .

- أ \_ أرق أفئدة .
- ب ـ ألين قلوباً .
- جـ ـ الإيمان يمان .
- د ـ الحكمة عانية .

والقادمون الوافدون لا يدرون بهذه الأوسمة . إنما هم مشغولون لرقة أفئدتهم بلقاء الأحبة .

#### غداً نلقى الأحبة محمداً وحزبه

لكن الوسام الأعظم الذى لا وسام فوقه يرصع صدورهم وقلوبهم إضافة إلى النياشين الأربعة السابقة . أنهم خيار أهل الأرض .

فعن جبير بن مطعم وطايح قال : كنا مع رسول الله ﷺ فقال :

« أتاكم أهل اليمن كأنهم السحاب ، وهم خيار من في الأرض » ، فقال رجل من الأنصار : إلا نحن يا رسول الله ؟ فقال :
 «إلا أنتم وكلمة ضعيفة » .

رواه في زاد المعاد عن يزيد بن هارون . . . عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه. قال : ولما لقوا رسول الله عليه اسلموا وبايعوا ، فقال رسول الله عليه :

الأشعريون في الناس كصرة فيها مسك » (١) .

إنهم لم يحضروا بدرًا ولا أحداً ولا الحندق ، ولا بايعوا بيعة الرضوان ، ولا شاركوا في فتح خيبر ومع ذلك فهم من خيار أهل الأرض عاشوا بين اليمن والحبشة ، واتقدت قلوبهم بالإسلام وتفاعلوا مع هذا الدين ولم يروا رسول الله على بعد ، إنهم يعيشون مهاجرين مع جعفر وأصحابه ، فغدوا أمثال أهل بدر وأهل بيعة الرضوان . وأمثال جعفر بن أبي طالب وأصحابه الذين قال عنهم رسول الله على :

( « ليس بأحق بى منكم ( أى عمر ﴿ وَلَيْكُ ) ، له ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان » قالت : ( أى أسماء بنت عميس زوج جعفر ) .

فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالاً يسألوني عن هذا الحديث .

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦ / ٤١٦ .

ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله ﷺ .

قال أبو بردة : فقالت أسماء . فلقد رأيت أبا موسى ، وإنه ليستعيد هذا الحديث منى ) (١) .

لقد التقى فى خيبر خيار أهل الأرض الذين بايعوا فى الحديبية بيعة الرضوان والدوسيون وعلى رأسهم الطفيل بن عمرو ، والأشعريون وعلى رأسهم أبو موسى الأشعرى ، ومهاجروا الحبشة وعلى رأسهم جعفر بن أبى طالب ، واعتبر رسول الله على هذه الوفود الثلاثة مثل أهل الحديبية ، وقسم لهم من فى عنيبر كما قسم لأهل خيبر . فلقد كان كل فريق من هؤلاء جبل نور فى موقعه . وفرح رسول الله بالتقائه خيار أهل الأرض من كل فج وخاصة أهل اليمن أرق أفئدة وألين قلوبًا يحملون معهم الإيمان والحكمة ، وهل فى الوجود أعظم من هذه الكنوز ، « الإيمان يمان والحكمة يمانية » لقد قال رسول الله على وهو عند حفصة فواليمان الله عانية » لقد قال رسول الله على وهو عند حفصة فواليمان الله عانية » لقد قال رسول الله على وهو عند حفصة فواليمان الله عانية » لقد قال رسول الله على وهو عند حفصة فواليمان عانية »

(«لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها » قالت : بلى يا رسول الله . فانتهرها ، فقالت حفصة : ﴿ وَإِن مَنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا ﴾ [ مريم : ٧١ ] فقال النبى ﷺ . « وقد قال الله عز وجل : ﴿ ثُمَّ نُنجِّي اللَّذِينَ اتَّقُواْ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَنيًا (٣٧) ﴾ [ مريم ] (٧) .

لقد كانت خيبر خاصة لأهل بيعة الرضوان فقد قال الله تعالى لهم : ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَهَا يِعُونَكَ تَحْتَ الشُّجَرَةِ فَعَلَمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتُحَا قَرِيبًا (آ) وَمَفَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (آ) وَعَدَكُمُ اللّهُ مَفَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجُلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَ أَيْدِيَ النّاسِ عَنكُمْ وَلِتكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (آ) ﴾ [ النتم ] .

وفي الصحيح أن رسول الله ﷺ قسم للأشعريين كما قسم لأهل خيبر :

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم ( ح ۲۵۰۳ ) ص ۱۰۱۶ .

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم ( ح ۲۶۹۲ ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ( ٢٥٠٥ ) .

أن قال : ﴿ والله ما أدرى بأيهما أنا أسر بفتح خيبر أم بقدوم جعفر ﴾ (١) . فقد كانت أوبة جعفر وأصحابه عرساً جديداً للمسلمين في المدينة وخيبر .

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ٢ / ٣ / ٤ .

# ٣ ـ أبو عامر وأبو موسى الأشعري في حنين وبعدها

عن أبى بردة الأشعرى عن أبيه أبى موسى فطي قال : ( لما فرغ النبى كي من حنين بعث أبا عامر ( وهو عم أبى موسى فطي ) على جيش إلى أوطاس . فلقى دريد ابن الصمة ، فقتل دريد وهزم الله أصحابه . فقال أبو موسى : وبعثنى مع أبى عامر . قال : فرمى أبو عامر فى ركبته . رماه رجل من بنى جشم بسهم فاثبته فى ركبته . فانتهيت إليه فقلت : يا عم من رماك ؟ . فأشار أبو عامر إلى أبى موسى فقال : إن ذاك قاتلى تراه ذلك الذى رمانى ) (١) .

ولعلنا نشهد أبا عامر وهو يبارز المشركين كما نقل ابن هشام قال : وحدثني من أثق به من أهل العلم بالشعر وحديثه :

أن أبا عامر الأشعرى لقى يوم أوطاس عشرة إخوة من المشركين فحمل عليه أحدهم . فحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول : اللهم اشهد عليه ، فقتله أبو عامر ، ثم حمل عليه آخر ، فحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول : اللهم اشهد عليه فقتله أبو عامر ، ثم جعلوا يحملون عليه رجلاً رجلاً ويحمل أبو عامر وهو يقول ذلك حتى قتل تسعة . وبقى العاشر فحمل على أبى عامر ، وحمل عليه أبو عامر وهو يقول : اللهم اشهد عليه . فقال الرجل : اللهم لاتشهد على فكف عنه أبو عامر فأفلت ثم أسلم بعد فحسن إسلامه ، فكان رسول الله عليه إذا رآه قال : هذا شريد أبى عامر ».

ورمى أبا عامر أخوان العلاء وأوفى ابنا الحارث من بنى جشم بن معاوية . فأصاب أحدهما قلبه . والآخر ركبته . فقتلاه ، وولى الناسَ أبو موسى الأشعرى فحمل عليهما فقتلهما . فقال رجل من بنى جشم بن معاوية يرثيهما :

إن الرزيـــة فتك العــــلاء وأوفى جمـــيعاً ولــم يُسندا همـــا الــقاتلان أبا عامـــر وقد كــان داهيــة أربـــدا هما تركاه لـــدى معــــرك كـأن علــى عطفـــه مجسداً

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم ( ے ۲٤۹۸ ) .

#### فلم تر فسى الناس مثليهما أقل عثارا وأرمسى يسدا) (١)

ونعود ثانية إلى حديث أبى موسى فطفي في صحيح مسلم بعد أن شهدنا بطولة أبى عامر عند ابن هشام .

( فقال : إن ذاك قاتلى ، تراه ذلك الذى رمانى . قال أبو موسى . فقصدت إليه فاعتمدته ولحقته فلما رآنى ولَّى عنى ذاهبا فاتبعته ، وجعلت أقول له : ألا تستحى ، الست عربياً ؟ ألا تثبت ؟ فكف فالتقيت أنا وهو ، واختلفت أنا وهو ضربتين . فضربته بالسيف فقتلته . ثم رجعت إلى أبى عامر فقلت : إن الله قد قتل صاحب . قال : فانزع هذا السهم . فنزعته فنزا منه الماء . فقال : يابن أخى ، انطلق إلى رسول الله فاقرئه منى السلام وقل له : يقول لك أبو عامر : استغفر لى .

قال : واستعملنى أبو عامر على الناس ومكث يسيراً ثم إنه مات . فلما رجعت إلى النبى ﷺ دخلت عليه وهو فى بيت على سرير مرمَّل (٢) ، وعليه فراش ، وقد أثر رمال السرير بظهر رسول الله ﷺ وجنبيه . فأخبرته بخبرنا وخبر أبى عامر . وقلت له : قل له يستغفر لى .

فدعا رسوا، الله ﷺ بماء . فتوضأ منه ثم رفع يديه ثم قال :

« اللهم اغفر لعبيد أبي عامر » \_ حتى رأيت بياض إبطيه . ثم قال :

اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك ، أو من الناس ».

فقلت : ولى يا رسول الله فاستغفر . فقال النبي ﷺ :

﴿ اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه ، وأدخله يوم القيامة مدخلاً كريما ﴾ .

قال أبو بردة ( ولد أبي موسى ) إحداهما لأبي عامر ، والأخرى لأبي موسى)(٣).

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ٢ / ٤ / ٧٨ .

<sup>(</sup>٢) مرمّل : مختلط بالرمل .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخارى ( ح ٢٨٨٤ ) وغيره ، ومسلم ( ح ٢٤٩٨ ) .

# ٤ \_ وأخيراً عن الأشعريين

لقد كانت هذه قيادات الاشعريين أبو عامر الاشعرى ، وابن أخيه أبو موسى الاشعرى ، وأبو بردة وأبو رُهم ، وقد شهدنا أبا موسى وَلَحْثُ داعية كبيرًا قاد قومه إلى الاشعرى ، وشهدناه مقاتلاً عنيداً يثار لعمه أبى عامر ، ونشهده لحنًا شجياً في كتاب الله ، وسمعه رسول الله عليه سراً وهو يتلو كتاب الله وقال عنه : و لقد أوتى مزماراً من مزامير داود » .

ولم يكن هذا شأنه وحده . فهو شأن الأشعريين جميعاً في عذوبة صوتهم وحبهم لكتاب الله وانشغالهم به وأنسهم به . فأصبحت العلامة المميزة لهم علاقتهم مع هذا الكتاب المنزل . كما شهد لهم بذلك رسول الله علي حين قال :

( إنى لأعرف أصوات رُفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل ، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل ، وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار . ومنهم حكيم إذا لقى الخيل ، أو قال العدو \_ قال لهم : إن أصحابى يأمرونكم أن تنظروهم (١) .

« فهم منی وأنا منهم » .

وتأتى الشهادة الثانية الكبرى لهم فى الإيثار والحب فيما بينهم فهم على منهج إخوانهم من الأنصار .

فعن أبي موسى الأشعرى رُطِيْتُكِ قال : قال رسول الله ﷺ :

 إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم في المدينة . جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوبة . فهم منى وأنا منهم»(٢).

وما نريد أن نضيف جديداً عنهم بعد تزكية رسول الله على الهم فقد اعتبرهم ابتداءً ممثلين الأهل اليمن أرق أفئدة وألين قلوباً ، وذكر هذا الرمز بحمله الإيمان

<sup>(</sup>١) البخاري ( ح ٤٢٢٣ ) ، مسلم ( ح ٢٤٩٩ ) .

<sup>(</sup>۲) البخاری ( ح ۲٤۸٦ ) ، ومسلم ( ح ۲۵۰۰ ) .

والحكمة: الإيمان يمان والحكمة يمانية . واختارهم بين المسلمين ليكونوا هم أهل القرآن في الليل ، ولإيثارهم وحبهم بعضهم بعضاً في الجهاد ضربهم مثلاً وقدوة . وقال : «فهم مني وأنا منهم ». واختصهم بأنهم خيار أهل الأرض بعد المهاجرين والأنصار . فرضى الله عن الأشعريين أينما حلوا ، وأينما رحلوا . . وجعل نصيبهم جميعاً في علين .

# ثالثاً مذحج

١ \_عنس بن مذحج :

أ ـ عمار بن ياسر . ب ـ ربيعة بن رواء .

۲ ـ يحابر بن مذحج :

أ ـ فروة بن مسيك . ب ـ صفوان بن عسال .

٣ ـ جعفى بن سعد العشيرة بن مذحج:

أ ـ سلمة بن يزيد . ب أبو سبرة بن مالك .

**جـ ـ بنو أبى خولى .** 

٤ ـ أنس الله بن سعد العشيرة بن مذحج : ذباب بن الحارث .

٥ ـ زبيد بن صعب بن سعد العشيرة:

ا ـ محمية بن جزء . ب عمرو بن معد يكرب .

٦ \_ بنو رهاء بن منبه بن حرب ... بن جلد بن مذحج

أ ـ عمرو بن سبيع . ب ـ وفد الرهاويين .

٧ ـ وفد صداء بن يزيد بن حرب ... بن جلد بن مذحج .. أخو صداء زياد بن الحارث .

٨ ـ بنو الحارث بن كعب ... بن علة بن جلد بن مذحج .

٩ ـ بنو النخم بن حامر ... بن علة بن جلد .

أ\_الوفد الأول : أرطاة وجهيش .

ب\_وفد النخع .

# نسب مذحج

لقد كان ولد أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ ثلاثة :

أولهم : مرة بن أدد . وتناسل منه : لخم وجذام وعاملة وكِندة وخولان .

وثانيهم : نبت بن أدد . وكان منه الأشعريون .

وثالثهم : مالك بن أدد . وهو مذحج .

فتلتقى هذه القبائل الكبرى عند أدد . وتوزعت عند أولاده مرة ونبت ومالك .

فمذحج إذن هو : مالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ .

# ١ \_ عنس بن مذحج

لقد شرفت مذحج وعنس واليمن . بياسر وسمية وعمار بن ياسر وظيم . ولأن عمار وياسر وللشم عن عن الله عن الله عمار وياسر وللشم عن عن الله عن

أبوه ياسر : هو ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة . . . بن حارثة بن عامر الأكبر يام ابن عنس بن مالك ( مذحج ) .

قدومه مكة: كان سبب قدوم ياسر مكة أنه قدم هو وأخوان له يقال لهما الحارث ومالك في طلب أخ رابع لهما . فرجع الحارث ومالك إلى اليمن . وأقام ياسر بمكة فحالف أبا حذيفة بن المغيرة وتزوج أمة له يقال : لها سمية : فولدت له عماراً . فأعتقه أبو حذيفة . فمن هاهنا صار عمار مولى لبنى مخزوم ، وعن ابن إسحاق رحمه الله قال: إن سمية أم عمار عذّبها هذا الحى من بنى المغيرة . . . بن مخزوم على الإسلام وهى تأبى غيره حتى قتلوها . وكان رسول الله على من بعمار وأمه وأبيه يعذبون في الأبطح في رمضاء مكة فيقول : « صبراً آل ياسر إن موعدكم الجنة » .

## أ-عمار بن ياسر

(روى عن على بن أحمد بن مَتُّويه فى قوله عز وجل : ﴿ إِلاَّ مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ اللهِ عَن على بن أحمد بن مَتُّويه فى عمار بن ياسر أخذه المشركون فعذبوه فلم يتركوه حتى الإيمَان ﴾ [النحل : ١٠٦] نزلت فى عمار بن ياسر أخذه المشركون فعذبوه فلم يتركوه حتى

سب النبى ﷺ وذكر آلهتهم بخير ثم تركوه فلما أتى رسول الله ﷺ قال : ما وراءك. قال : «كيف قال : «كيف قال : «كيف تجد قلبك ؟ » قال : مطمئناً بالايمان قال : « فإن عادوا لك فعد لهم » .

جهاده: هاجر إلى المدينة وشهد بدراً وأحداً والخندق وبيعة الرضوان مع رسول الله ﷺ .

فضله: عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله على الله التدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر واهتدوا بهدى عمار وتمسكوا بعهد ابن أم عبد » .

وروى الامام أحمد عن خالد بن الوليد ولحظي قال : كان بينى وبين عمار كلام . فأغلظت له فى القول فانطلق عمار يشكونى إلى رسول الله على . فجاء خالد وهو يشكوه إلى النبى على فجعل يغلظ له ولا يزيده إلا غلظة، والنبى على ساكت لا يتكلم . فبكى عمار وقال : يا رسول الله ألا تراه ؟ فرفع رسول الله على رأسه وقال : « من عادى عماراً عاداه الله ، ومن أبغض عماراً أبغضه الله » قال خالد : فخرجت فما كان شىء أحب إلى من رضا عمار . فلقيته فرضى .

وعن هانئ بن هانئ عن على رَلِينِي قال:جاء عمار يستأذن على النبي ﷺ فقال : « انذنوا له ، مرحباً بالطيب المطيب » .

وعن عائشة قالت : قال رسول الله ﷺ :

« ماخير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما » .

وروى الترمذى وغيره عن أبى هريرة قال ، قال رسول الله ﷺ : ﴿ أَبَشَرَ عَمَارٍ ، تَقْتَلُكُ الْفُئَةُ الْبَاغِيةِ ﴾ .

ومن مناقبه: أنه أول من بنى مسجداً فى الإسلام. وشهد عمار قتال مسيلمة ، فروى نافع عن ابن عمر قال: رأيت عمار بن ياسر يوم اليمامة على صخرة وقد أشرف يصيح: يا معشر المسلمين،أمن الجنة تفرون إلى الى انظر إلى أذنه قد قطعت فهى تذبذب وهو يقاتل أشد القتال.

واستعمله عمر بن الخطاب على الكوفة وكتب إليهم : أما بعد ، فإنى بعثت إليكم عمار أميراً ، وعبد الله بن مسعود وزيراً ومعلماً وهما من نجباء أصحاب محمد . ثم إنه بعد ذلك صحب علياً وهم الجمل وصفين فأبلى فيهما بلاءً حسناً ، قال أبو عبد الرحمن السلمى : شهدنا صفين مع على فرأيت عمار بن ياسر لايأخذ في ناحية ولا واد من أودية صفين إلا رأيت أصحاب رسول الله على يتبعونه كأنه علم لهم . قال : وسمعته يومئذ يقول لهاشم بن عتبة : يا هاشم ، تفرمن الجنة ، الجنة تحت البارقة . اليوم ألقى الاحبة محمداً وحزبه . والله لوضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمت أنا على حق وأنهم على الباطل .

استشهاده: وقال ابو الحجزى . قال عمار بن ياسر يوم صفين . ائتونى بشربة . فأتى بشربة لبن فقال : إن رسول الله على قال : « آخر شربة تشربها من الدنيا شربة لبن، وشربها ثم قاتل حتى قتل وكان عمره يومئذ أربعا وتسعين سنة ، وقيل : ثلاث وتسعون. . . ولما قُتل عمار قال : ادفنونى فى ثيابى فإنى مخاصم (١) .

# ب\_ربيعة بن رواء العنسي

ولم تحمل لنا الوفود قدوم وفد كامل من عنس . إنما تحدثت عن رجل مؤمن صادق الإيمان تحرك من بلاده استجابة لله ورسوله . وهذه قصته كما رواها ابن سعد عن رجل من عنس مجهول كذلك قال :

(كان منا رجل وفد على النبي ﷺ فأتاه وهو يتعشى . فدعاه إلى العشاء فجلس فلما تعشى أقبل عليه النبي ﷺ فقال :

« أتشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله ؟ » قال :

أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله .

<sup>(</sup>١) أسد الغابة لابن الأثير الجزرى ، مقتطفات ٤ / ٤٥ ـ ٤٧ .

قال : ﴿ أَرَاغِبًا جِئْتِ أَمْ رَاهِبًا ؟ ﴾ .

فقال : أما الرغبة ، فوالله ما في يديك مال . وأما الرهبة فوالله إنى لببلدٍ ما تبلغه جيوشك ولكني خُوفت فخفت ـ وقيل لي آمن بالله فآمنت ) .

فأقبل رسول الله ﷺ على القوم فقال : ﴿ رَبِّ خَطِّيبٌ مَن عَنْسَ ﴾ .

فمكث يختلف إلى رسول الله ﷺ . ثم جاءه يودعه فقال له رسول الله ﷺ : «اخرج » ـ وبتَّتُهُ (١) وقال :

إن أحسست شيئاً فوائل (٢) إلى أدنى قرية. .

فخرج ـ فوعك في بعض الطريق ، فواءل أدنى قرية. فمات رحمه الله واسمه ربيعة ) (٣) .

إنه خوف بالله فخاف ودعى إلى الإيمان فأجاب . ولم يدفعه أحد إلى المضى إلى المدينة للقاء رسول الله على الازديادة طمأنينته لهذا الإيمان بحيث يلقى رسول الله الذى آمن به ، وكان ذلك اللقاء الفريد ، فوجد رسول الله على يتعشى . فتعشى معه . وأدرك رسول الله على أن هذا الفرد الذى يقطع هذه الفيافي والقفار . من قومه عنس إلى المدينة بغير رفقة أحد ، ليس رجلاً عادياً ، وأحب على أن يحرر نفسيته من كل حظ من حظوظ الدنيا ، فوجده على العهد لم يأت رغبة إليه في ماله . فليس من الزعماء الذين يقصدون بالثناء فيوزعون الأموال الطائلة . ليصبحوا حديث الشعراء . وتنتقل شهرتهم في كل فج ، ولم يأت رهبة . فما يخطر ببال أي عنسى أن محمداً على سوف تصل جيوشه إلى قبيلته . ودخل دورة إيمانية خاصة به ليس معه أحد ، وانضم إلى الحظيرة الإسلامية . وأثني رسول الله على عليه بقوله : « رب خطيب من عنس » لكن رسول الله على عرف أنه ليس ممن سيكون له دور فاعل جماعي فاستحثه عندما ودعه أن رسول الله على عرف أنه ليس ممن عنس على بنما رسول الله على عليه المدني الكذاب الأسود العنسى الذى قاد مجازر بقيت ساحة قبيلة عنس خالية مفتوحة للمتنبئ الكذاب الأسود العنسى الذى قاد مجازر وحروباً ضد المسلمين حتى ذبحه الله على أيديهم بعد ذلك .

<sup>(</sup>١) بتنه : أعطاه .

<sup>(</sup>٢) وائل : الجأ .

<sup>(</sup>٣) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦ / ٥٩٥ .

# ٢ \_ يحابر بن مذحج ( مراد )

یحابر هو مراد فهو : مراد بن مذحج بن أدد بن زید بن یشجب بن عریب بن زید ابن کهلان بن سبأ وأشهر أعلام مراد اثنان ، هما :

# أ\_فروة بن مسيك المرادي

نسبه: فروة بن مسيك ( أو مسيكة ) بن الحارث بن سلمة بن الحارث . . . بن ناجية بن مراد .

ونعيد إلى الذاكرة أن فروة هذا فطي هو الذى سأل رسول الله على عن سبأ رجل أو امرأة . فأخبره عنه وهو الذى نعتمده فى حديثنا عن اليمن وأهله أبناء سبأ الذين قال عنهم رسول الله على أنهم تيامنوا .

ونعود معه ابتداء إلى لحظة وفوده على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه .

قال ابن إسحاق ومحمد بن عمر رحمهما الله تعالى : ( قدم فروة بن مسيك رَطَّتُكُ وافداً على رسول الله ﷺ مفارقًا لملوك كندة ومتابعاً للنبي ﷺ وقال في ذلك :

لما رأيت ملوك كندة أعــرضت كالرجل خان الرجل عرق نسائها قرّبت راحــلتي أوم محـــمداً أرجو فواضلــها وحسن ثنائــها

ثم خرج حتى أتى المدينة . وكان رجلاً له شرف . فأنزله سعد بن عبادة عليه ثم غدا إلى رسول الله ﷺ وهو جالس في المسجد فسلَّم عليه ثم قال :

يا رسول الله ، أنا لمن وراثي من قومي ، قال : « أين نزلت » قال : على سعد ابن عبادة .

وكان يحضر مجلس رسول الله ﷺ كلما جلس ويتعلم القرآن وفرائض الإسلام وشرائعه .

إنه سيد من سادات قومه وزعيم مراد كلها ، دعا إخوانه من ملوك كندة للوفود على رسول الله ﷺ . ليشكلوا موقفاً إسلامياً واحدًا . فرفضوا ذلك . فصمم على أن

يمضى من مراد إلى يثرب ويفد على رسول الله ﷺ .

فلولا أصالة معدنه ، وطيب محتده ونقاء فطرته لما فعل ذلك ، وهو في موقع القيادة من قومه فلا يحتاج إلى شرف جديد ، ولا إلى زعامة جديدة ، ولاينازعه في زعامة قومه أحد .

غير أن الهزيمة التي منيت بها مراد مع همدان كانت تعتصر قلبه اعتصاراً وذلك في معركة الروم .

ولن ينسى مرارة هذه الهزيمة إلا بنقلة جديدة من هذا العالم المتلوث بالدماء بين الأهل .

ولأن زعامته مشهود لها ، فسرعان ما تعرف عليه سيد الخزرج سعد بن عبادة . وأنزله ضيفاً عنده وبجمع بينهما النسب ، القريب بين الأنصار ومذحج .

وجاء فى اليوم الثانى مع سعد بن عبادة رضي ـ شريفًا نزل على شريف ، وعيون المسلمين معلقة بهذا الوافد الجديد ، رسول الله على يعمن النظر به ، هل هو مثل وافد عنس لا يملك إلا نفسه ؟ أم هو سيد من ورائه قومه ، وعند سماع اسمه عرف أنه سيد مراد وعرف ما أصاب مراد يوم الروم ، وتركه على سجيته فى اليوم الأول ، حيث جاء وسلم على النبى على وأعلن إسلامه وقال : يا رسول الله ، أنا لمن ورائى من قومى .

والأصل أن يكون الوفد في دار الضيافة ، في دار رملة بنت الحارث رضي فنفي أن يكون قد نزل في الدار إنه بضيافة سعد بن عباده . ولكن سيد ولد آدم يريد أن يكون في دار الضيافة على رسول الله علي ليكرم نزله ، وفي الوقت ذاته لايريد أن يحرم سعد من ضيافته .

قال : أين نزلت يا فروة ؟

قال : على سعد بن عبادة .

والسؤال نفسه يشى باهتمام رسول الله على به ، وحيث إنه عند سعد فهو فى بيت الجود والكرم ، البيت العريق بالمجد والسؤدد .

( وكان يحضر مجلس النبى ﷺ كلما جلس ويتعلم القرآن وفرائض الإسلام وشرائعه ) .

فمن يرد الله به خيراً يشرح صدره للإسلام .

وشرح الله صدر فروة للإسلام .

واجتمع فى صدر سيد مراد عاملان أخذا عليه كل مجمع قلبه ؛ هزيمة قومه ، واعتناق الإسلام .

وراح رسول الله ﷺ يجول في أعماق هذا القلب .

وكان بين مراد وهمدان قبيل الإسلام وقعة أصابت فيها همدان من مراد ما أرادوا
 حتى أثخنوهم في يوم يقال له: يوم الردم . وكان الذي قاد همدان إلى مراد ، الأجدع
 ابن مالك في ذلك اليوم فلما انتهى إلى رسول الله على قاله له رسول الله على :

« يا فروة ، هل ساءك ما أصاب قومك يوم الردم ؟ »

قال : يا رسول الله ، من ذا يصيب قومه مثل ما أصاب قومى يوم الردم لا يسوؤه ذلك ؟

فقال رسول الله ﷺ : ﴿ أَمَا إِنْ ذَاكَ لَمْ يَزُدْ قُومُكُ فَي الْإِسْلَامُ إِلَّا خَيْرًا ﴾ .

لقد أدرك رسول الله على من النظرة الفاحصة له في أجواء مذحج أن هذه الهزيمة هي التي فتحت قلب مراد للإسلام . متميزة عن كل قبائل مذحج ، ودعت فروة بن مسيك إلى أن يمضى إلى يثرب يعوض بالإسلام محنته ، ويغير تركيب الصراع الدموى في قومه . فإذا كانت النكبة التي حلت بمراد هي التي دفعتها إلى الإسلام فليخفف سيد مراد من حزنه فما أكرمه الله تعالى به وبقومه من الصلة بنور النبوة يخفف من وقع هذه النكبة عليه .

وفروة ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا عَظَيْماً عَقْبِ الوقعة . وأطلق قصيدته الكبرى ردًا على آثار موقعة الردّم إذ يقول :

مررن على لفات وهن خـوص ينازعن الأعنـــة ينتحيـــنا فـــان نغلُبُ فغلابــون قدمًا وإن نُغلَبُ فغـــير مغلبيـــنا ومــا إن طبنا جـــبن ولكــن منايانا ودولـــة آخريــــنا كذاك الدهـر دولـــة سجــال تكر صروفه حـــينا فحيـــنا

إنه يتحدث عن خيله وقد مرت على لفات موقع بين مكة والمدينة . تود أن تكر غير عابئة بالموت .

فإن انتصرنا فهذه سجيتنا منذ القدم ننتصر على أعدائنا . وإن ننهزم فى معركة فنحن الفائزون فى غيرها والحرب سجال . يوم لك ويوم عليك . وهذه صروف الدهر حينا نصرا وحينا هزيمة .

فبيـــنا ما نُسَرُّ به ونـرضـــى ولــو لُبسَت غضــــارته سنيـــنا إذا انقلبت به كَرَّاتُ دهـــــرِ فالفيت الأولى غُبطـوا طحيـــنا

فلا سرور يدوم ولا حزن يدوم . ومحنة واحدة تمسح كل نعيم الدنيا القائم .

وإذا كان الملوك لا يخلدون فنحن مثلهم لا نخلد كذلك . ولو خلدوا لما وصل الملك إلينا بل يصل إلى غيرنا :

فلو خلد الملـــوك إذًا خلـــدنا ولو بقى الكـــرام إذًا بقيــــنا فأفنى ذلكم سروات قومـــــى كما أفنى القرون الأوَّليــــنا (١)

لقد طامن من كبريائه . واستسلم لقدر الله . واختار الآخرة على الدنيا فجاءته الدنيا والآخرة . لقد كان رسول الله ﷺ يتعامل مع القيادات العربية بحذر .

ولا يعطيها السيادة على قومها ما لم يطمئن إلى إسلامها الحقيقي .

وكثيراً ما أعطى القيادة للشباب الناشئين الذين لا تحكمهم عقدة الزعامة ومحور الذاتية ، بل تحكمهم عظمة الإسلام والحرص على تطبيقه والعبودية لله لا للذات .

وكان فروة ولطي من القادة القلائل جداً الذين فازوا بثقة النبى ﷺ بعد تلك الدورة الشخصية التى حضرها بإشراف رسول الله ﷺ . وقبل أن يتتلمذ على رسول الله . فتلقى القرآن وشرائع الإسلام منه . وصار مؤهلاً تأهيلا كاملاً للقيادة الإسلامية .

( فاستعمله رسول الله ﷺ على مُرادَ وزبيد ومَذحج كلها ، وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة . فكان معه في بلاده حتى تُوفى رسول الله ﷺ ) .

لقد فارق ملوك كندة كلها من أجل الإسلام . وأشرق قلبه بنوره . فعاد مكللاً بالمجد . وملكاً على مذحج كلها بما فيها من مراد وزبيد وغيرها . ومثَّل نموذج القائد

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد للصالحى . وفود فروة بن مسيك ٦ / ٦٠٢ ـ ٦٠٣ ، والسيرة النبوية لابن هشام ٢ / ٤ / ١٧٥ ، ١٧٦ .

الذي يسلم فيحسن إسلامه ويتطهر قلبه من أدران ذاته . ويتحول عبداً لله بعد أن كان عبداً لأهوائه ونزواته وأمجاده وزعامته .

# ب ـ صفوان بن عسال المرادي

قدم على رسول الله ﷺ دون أن ندرى متى قدم . أما نسبه فهو : ( صفوان بن عساًل من بنى الربض بن راهر بن عامر بن عوثبان بن مراد ) (١) .

لكنه قديم الإسلام قال لنا:

( أتيت النبي ﷺ وهو متكئ في المسجد على برد له أحمر فقلت :

يا رسول الله ، إنى جئت أطلب العلم . قال « مرحباً بطالب العلم . إن طالب العلم . الله العلم . إن طالب العلم لتحفه الملائكة بأجنحتها » . أخرجه الثلاثة ) (٢) .

فإذا كان هذا قدومه الأول فهذا يعنى أنه قدم فى العهد المدنى حين كان للمسلمبن دولة ومسجد هو مركز هذه الدولة . كما أنه شارك فى الحركة الجهادية ( فقد غزا مع النبى عشرة غزوة ) تعلم فيها أفانين القتال، ومنازلة الأبطال ومقارعة الخصوم . لكن هذا لم يشغله عن طلب العلم. ومضى فأقام فى الكوفة بعد وفاة رسول الله على وصار مقصداً لطلاب العلم ينهلون منه من كل مكان بعد أن تربى فى المدرسة النبوية . وصار من أساتذتها فيما بعد ، بين يدينا نص حديث ظفرنا به عن زر بن حبيش قال :

( أتيت صفوان بن عسال المرادى . فقال : ما جاء بك ؟

قلت: ابتغاء العلم. قال: بلغنى أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يفعل ، قال ، قلت : إنه حاك \_ أوحك ً \_ فى صدرى شىء عن المسح فى الخفين . فهل حفظت من رسول الله على منه شيئاً ؟

قال : نعم. إذا كنا في سفر أو مسافرين أمرنا ألا نخلع خفافنا ثلاثاً إلا من جنابة . ولكن من غائط وبول ونوم .

فقلت : هل حفظت من رسول الله ﷺ شيئاً في الهوى ؟

قال : نعم ، كنا مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره . فناداه رجل كان آخر

<sup>(</sup>١ ، ٢) أسد الغابة لابن الأثير ٢ / ٣٤ .

القوم بصوت جهُوري أعرابي جِلْفِ جاف . فقال : يا محمد ، يا محمد .

فقال له القوم : مه ، إنك نهيت عن هذا .

فأجابه رسول الله نحواً من صوته : هاؤم .

قال : الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم ؟

قال : فقال رسول الله ﷺ : ﴿ المرء مع من أحب ﴾ .

قال : فما برح يحدثنى . حتى حدثنى أن الله عز وجل جعل بالمغرب باباً عرضه مسيرة سبعين عاماً للتوبة لا يغلق مالم تطلع الشمس من مغربها . وذلك قول الله عز وجل : ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِكَ لا يَنفَعُ نَفْسًا لِيَمَانُهَا ﴾ [ الانعام : ١٥٨ ] ) (١) .

هذا وقد بخلت علينا كتب التراجم في معرفة تاريخ وفادته وتاريخ إسلامه . لكن كتب الحديث . لا تخلو من أحاديثه .

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد ٤ / ٢٤٠ .

### ٣ \_ جعفى بن سعد العشيرة بن مذحج

لقد كان سعد العشيرة بن مذحج أخو مراد وعنس أباً لعشائر كبرى تناسلت منه وكان أولها جعفى بن سعد العشيرة . عُرف منها .

### أ\_سلمة بن يزيد

( فهو سلمة بن يزيد بن مشجعة بن المجمع بن مالك بن كعب بن سعد بن عوف ابن حريم بن جعفى وفد إلى النبي عليه ، روى عنه علقمة بن قيس ، وروى داود ابن أبى هند عن الشعبى عن علقمة عن سلمة بن يزيد الجعفى قال :

انطلقت أنا وأخى إلى النبي ﷺ فقلنا :

يا رسول الله ، أمنا مليكة كانت تصل الرحم ، وتقرى الصيف ، وتفعل وتفعل ملكت في الجاهلية فهل ذلك نافعها شيئاً ؟ قال: لا. قلنا: إنها وأدت أختا لنا في الجاهلية فقال : «الوائدة والموؤودة في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام . فيعفو الله عنها ».

ورواه إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله : أخبرنا الخطيب عبد الله بن أحمد الطوسى بإسناده إلى أبي داود الطيالسي بسنده عن سلمة بن يزيد قال :

( وكتب رسول الله ﷺ لعنس بن سلمة ( وهو أخو سلمة بن يزيد لأمه مليكة ) كتابًا نسخته :

ا كتاب من محمد رسول الله لقيس بن سلمة بن شراحيل أني استعملتك على

<sup>(</sup>١) أسد الغابة لابن الأثير ٢ / ٣٤٢ .

مُرَّان ومواليها وحريَّم ومواليها والكُلاب ومواليها . من أقام الصلاة وآتى الزكاة وصدَّق ماله وصفاً »

قال الكلاب : أود وزبيد وجزء بن سعد العشيرة ، وزيد الله بن سعد ، وعائذ الله ابن سعد وبنو صلاة من بنى الحارث بن كعب ) (١) .

### ب\_أبو سبرة بن مالك

روى ابن سعد بسنده قال : وفد أبو سبرة \_ وهو يزيد بن مالك بن عبد الله بن المذويب بن سلمة بن عمرو بن ذهل بن مران بن جعفى \_ على النبي ومعه ابناه سبرة وعزيز ، فقال رسول الله المحليل لعزيز : « ما اسمك ؟ » قال : عزيز ، قال : « لا عزيز إلا الله ، أنت عبد الرحمن » ، فأسلموا وقال له أبو سبرة : يا رسول الله ، إن بظهر كفى سلعة قد منعتنى من خطام راحلتى .

فدعا له رسول الله ﷺ بقدح فجعل يضرب به على السلعة ويمسحها . فذهبت فدعا له رسول الله ﷺ ولابنيه وقال له :

يا رسول الله ، أقطعنى وادى قومى باليمن ـ وكان يقال له : قردات ـ ففعل . وعبد الرحمن هو أبو خيثمة (٢) بن عبد الرحمن ) (٣) .

### جــ بنو أبي خولي

وهم ثلاثة أخوة كانوا حلفاء بنى عدى وكانوا من السابقين الأولين . وكانوا من أهل بدر . فهم لم يفدوا على رسول الله ﷺ من اليمن ، إنما انضموا إلى دين الله وهم بمكة مع الرعيل الأول لأن إقامتهم بمكة كانت بسبب تحالفهم مع الخطاب \_ أبى

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى لابن سعد ۱ / ۳۲۰ وقد ذكر ابن سعد عن قيس بن سلمة وسلمة بن يزيد ابنى مليكة أخباراً لا تصح وفي متنها نكارة وسندها واه جداً فهى عن هشام بن السائب بن الكلبى عن أبيه . ومن النكارة في متنها أن رسول الله على قال عن أُمه آمنة : • أنها في النار » ، ومنها أن هذين الصحابيين ارتدا ولعنهما رسول الله على . مع أن الحديث عنهما في كتب التراجم وفي كتب الاحاديث تناقض ذلك ، وتذكرهما صحابين ، لهما قدمهما في الإسلام ، وقد رُوى عنهما بعض الاحاديث .

<sup>(</sup>٢) فقيه مشهور من التابعين .

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى لابن سعد ١ / ٣٢٥ ، ٣٢٦ .

عمر ﴿ فِطْشِينَهِ ـ يقول ابن حزم في جمهرته .

( وخولی وهلال وعبد الله بنو أبی خولی بن عمر بن زهیر بن خیثمة . . . بن حریم بن جعفی شهدوا بدراً مع رسول الله ﷺ ) (۱) .

وقد شرفت جُعفى بهؤلاء البدريين الثلاثة الذين هم من خيرة أهل الأرض . كما شرفت عنس واليمن كلها بعمار بن ياسر فراه وأبيه ياسر . وكان خولى وأخوه قد هاجرا مع عمر فواهيم من مكة إلى المدينة .

<sup>(</sup>١) جمهرة أتساب العرب لابن حزم ص ٤١٠ .

<sup>(</sup>۲) أسد الغابة لابن الأثير ۲ / ۱۲۷ . ذكر ابن إسحاق مع خولى بن خولى مالك بن خولى وكلاهما من المهاجرين ومن البدرين ، لكن ابن هشام يعيد نسبهما إلى بكر بن وائل ، أما الواقدى والكلبى وابن حزم فيعيدون نسبهما إلى جعفى ، وهذا هو الذى صححه ابن الأثير في أسد الغابة فقال : ( هو خولى بن أبى خولى العجلى، وهكذا نسبه ابن هشام ونسبه إلى عجل بن لخيم ، ويقال : الجعفى قاله ابن إسحاق وغيره ، وهو الصواب ) .

# ٤ - أنس الله بن سعد العشيرة بن مذحج

وقد عُرف منهم الصحابى العظيم ذباب بن الحارث .

فهو : ذباب بن الحارث بن عمرو بن معاوية . . . بن بلال بن أنس الله بن سعد العشيرة ذكره ابن شاهين في الصحابة . وينقل لنا عبد الرحمن بن أبي سبرة ترفيق وهو الذي تحدثنا عنه آنفا أنه ورد مع أبيه أبي سبرة . وكان اسمه عزيزاً فسماه رسول الله عبد الرحمن ، يحدثنا عن قصة ذباب بن الحارث . مع صنم سعد العشيرة الفراض فيقول :

(كان لسعد العشيرة صنم يقال له: فراض يعظمونه، وكان سادنه رجل من أنس الله بن سعد العشيرة يقال له ابن رقيبة . . . فحدثنى ذباب بن الحارث رجل من أنس الله أن لابن رقيبة رئياً من الجن يخبره بما يكون . فأتاه ذات يوم فأخبره بشيء . فنظر إلى فقال :

يا ذباب ، يا ذباب ، اسمع العجب العجاب . بعث محمد بالكتاب . يدعو بمكة فلا يجاب .

فقلت له : ما هذا ؟ . قال : لا أدرى كذا قيل لى .

فلم يكن إلا قليل حتى سمعت بمخرج رسول الله ﷺ . فأسلمت . وثرت إلى الصنم فكسرته . ثم أتيت النبي ﷺ ) (١) .

وقال ذباب في ذلك:

( تَبِعْتُ رسول الله إذ جاء بالهدى شددت عليه شدة فتركته ولسا رأيت الله أظهو دينه فأصبحت للإسلام ما عشت ناصراً

وخلَّفْتُ فرَّاضًا بسدار هسوان کان لم یکن ، والدهر ذو حدثان أجبت رسول الله حین دعسانی والقیت فیه کلکلی (۲) وجرانی (۳)

<sup>(</sup>١) أسد الغابة لابن الأثير ٢ / ١٣٦ .

<sup>(</sup>۲) الكلكل : الصدر أو ما بين الترقوتين .

<sup>(</sup>٣) الجران : باطن العنق .

فذُباب وَلِي يَاخِذ كل شيء مأخذ الجد . فإذا كانت الجن تبشر بمحمد ويرى صدق بشارتهم فيما تناقله الناس عن محمد بن عبد الله المكى الذى أخرجه قومه ( يدعو بمكة فلا يجاب ) ويعرض عليه الإسلام والإيمان بالله الواحد، ونبذ ما تعبدون من دونه ، بمكة فلا يجاب ) ويعرض عليه الإسلام والإيمان بالله الواحد، ونبذ ما تعبدون من دون الله وتوقد الإسلام في قلبه قبل أن يلقى رسول الله ولم ينتظر حتى يلقاه فيسأله عن الصنم . إنما كانت نصاعة التوحيد في قلبه تقضى أن يحطم فراض ؛ لتبقى العبودية لله وحده . وواجه قبيلته كلها . وكان على خطى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ﴿ وَتَالله لا كَيْدَنُ أَصْنَامُكُم بَعْدَ أَن تُولُوا مُدبرين (٥٠ ﴾ [ الانباء ] وكاد صنمهم وحطمة . ليثبت صدق إيمانه بهذا الدين ، ومضى إلى رسول الله والله الله على ركب التوحيد في الأرض انضماماً علنيًا متحدياً فيه قافلة الشرك . وأطلق شعره فرحًا بهذا الانضمام ، وأعلن مسؤوليته عن تحطيمه فراض . وأنه جعله جذاذاً لا حراك فيه كأن لم يكن . وأعلن استجابته لدعوة الهدى . وأنه غدا في حياته كلها وعاته هبة لهذا الدين : ﴿ قُلْ إِنُ صَلَاتِي وَنُسكي وَمُعَيَاي وَمَعَاتِي لله وَبُ الْعَالَمِينَ (١٦٠ لا شَرِيك لَهُ وَبِذَلك أُمُوت ﴾ [ الانمام] وإذا كانت سعد العشيرة قد آذاها هذا الانضمام فلتعلم أن ذباباً شرى الباقى بالفانى ووضع دمه على كفه في سبيل الله .

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦ / ٥١٤ .

# ٥ ـ زُبيد بن صعب بن سعد العشيرة

وَلَدُ صعب بن سعد العشيرة أود ، ومنبِّه وهو رُبيد .

وعندنا علمان كبيران من زُبيد أحدهما من المهاجرين الأولين وهو محمية بن جزء وثانيهما الفارس الشاعر العظيم وبطل اليمن عمرو بن معد يكرب الزبيدى .

### أ\_محمية بن جزء

يذكر ابن الأثير نسبه فيقول: هو محمية بن جزء بن عبد يغوث . . . بن عمرو بن ربيد الأصفر الزبيدى . كان في مكة قبل أن يشرق نور الإسلام فيها ، وكان حليفاً لبنى سهم ، وما أن بزغ الفجر الإسلامي حتى كان من أوائل من سارع وانضم إلى هذا الدين مع شباب بنى سهم . مع أن بنى سهم كانوا من أعدى العدو للإسلام، وخوفًا من الفتنة . وهرباً بدين الله انضم إلى مهاجرة الحبشة حيث الحاكم الذي لا يظلم عنده أحد .

قال ابن إسحاق وهو يذكر مهاجرة الحبشة :

( وقیس بن حذافة بن قیس بن عدی . . وأبو قیس بن الحارث بن قیس بن عدی عبد الله بن حذافة بن قیس بن عدی والحارث بن الحارث بن قیس بن عدی وسعید بن الحارث بن الحارث بن قیس بن عدی وسعید بن الحارث بن قیس بن عدی ، والسائب بن الحارث بن قیس بن عدی .

فجميع هؤلاء ولد قيس بن عدى السهمى . . . ومحمية بن جزء حليف لهم من بنى زبيد ) (١) . أمضى مع مهاجرة الحبشة شطر عمره . وعاد مع قائده جعفر بن أبى طالب بعد الحديبية .

وحين يعدد ابن إسحاق أصحاب السفينة العائدين مع جعفر فرطي يذكر محمية بينهم ( ومن بني سهم بن عمرو بن حصيص محمية بن جزء حليف منهم كان رسول الله على خمس المسلمين ) (٢) .

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ١ / ٢٦٠ .

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق ۲ / ۶ / ٥ .

( وكان قديم الإسلام وهو من مهاجرة الحبشة . وتأخر عوده منها . وأول مشاهده المريسيع واستعمله النبي ﷺ على الأخماس ) (١) .

وقدَّمه على ابنى عمه عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ، والفضل بن العباس . كما يروى لنا عبد المطلب رلطيني قال :

( اجتمع ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ، والعباس بن عبد المطلب وأنا مع أبى . والفضل مع أبيه فقال أحدهما لصاحبه: ما يمنعنا أن نبعث هذين إلى النبي على ليستأمنهما على هذه الأعمال من الصدقات . . . وذكر الحديث . فقال النبي على الصدقات . . . وذكر الحديث عنهما مهور نسائهما . أخرجه الثلاثة ) (٢) .

وأكرمه رسول الله ﷺ فزوج ابنته لابن عمه الفضل بن عباس ( زوَّج رسول الله ﷺ ابنة محمية من الفضل ، تزوجها أبو موسى الأشعرى .

والحارث بن جزء أخو محمية بن جزء . وابنه عبد الله بن الحارث لهما صحبة . وعبد الله بن الحارث هذا آخر من مات من الصحابة في مصر ) (٣) . ومن إكرام رسول الله على له ( أن النبي استوهب أبا قتادة جارية وضيئة فوهبها لمحمية بن جزء ) .

### ب\_عمرو بن معد يكرب

كان عمرو فارس العرب مشهوراً بالشجاعة . وكان شاعراً محسناً ، ومما يستجاد من شعره :

ي وكل مُقلَّص سَلِس القــــــــادي ي إجابتي الصريخ إلى المنـــــادي ي وأقرَّحَ عاتقى ثقلُ النجــــادِ (٥) ي ويَفْنَى قـــبل زاد القـــوم زادي

أعاذلَ عُدتي يزني (٤) ورمسحي أَعَاذِلَ إنمسا أفسسنى شبابسي مع الأبطال حستى سلَّ جسمي ويبقى بعد حلم القسوم حلسمي

<sup>(</sup>١ ، ٢) أسد الغابة لابن الأثير ٤ / ٣٣٤ ، وهو عند مسلم ( ١٠٧٢ ) .

<sup>(</sup>٣) جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ٤١٢ .

<sup>(</sup>٤) يزني : أي برمح يزني ، نسبة إلى ذي يزن ، وفي رواية : بدني وهو الدرع ، ولعلها الصواب .

<sup>(</sup>٥) ثقل النجاد: حمائل السيف.

تَمَـــنَّى أن يلاقيـــنى قبيْسٌ فمن ذا عاذرى مــن ذي سفاه أريد حِبَاءَهُ ويريـــد قتـــليِّ

وددت وأينما منى ودادى يرُودُ بنفسه شـــر المـــراد عَذيركَ من خليلك من مُراد (١)

وكان فارس اليمن بلا منازع .

( وقال عمرو لقيس بن مكشوح المرادى حين انتهى إليهم أمر رسول الله على الله عيس ، إنك سيد قومك . وقد ذكر لنا أن رجلاً من قريش يقال له : محمد قد خرج بالحجاز يقول إنه نبى . فانطلق بنا إليه حتى نعلم علمه . فإن كان نبياً كما يقول فإنه لن يخفى عليك وإذا لقيناه اتبعناه . وإن كان غير ذلك علمنا علمه ، فأبى عليه قيس ذلك وسفّة رأيه فركب عمرو بن معد يكرب حتى قدم على رسول الله على أ فأسلم ، وصدقه وآمن به فلما بلغ ذلك قيس بن مكشوح أوعد عمراً وتحطّم عليه وقال : خالفنى وترك رأيى .

فقال عمرو بن معد يكرب في ذلك :

أمرتك يــوم ذى صنعــــــاء أمرتك يــوم ذى صنعـــــاء أمرتــــك باتقـــاء اللــــه خرجت مـــن المنى مثـــــل تمننانـــى عـــــلى فـــــرس على مفاضــــــة (٢) كالنــــ

أمراً بـــاديًا رُشَــدُهُ والمعـــروف تتعـــده الحميَّر غــرة وتــده علـــه جالـس أســدُه هي (٣) أخلص ماءه جـددُه (٤)

هذا ما يتمناه قيس بن مكشوح أن يلقى فارس العرب عمرو بن معد يكرب على فرسه ، وعليه درعه . فما هي نتيجة اللقاء ؟ يجيب عليها عمرو بقوله :

فلـــــو لاقیتـــنی للقــــیت تُلاقی شنــــبتا (۱) شــــــثن (۷)

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦ / ٥٩١ .

<sup>(</sup>٢) المفاضة : المدرع الواسعة . (٣) النهي : غدير الماء .

<sup>(</sup>٤) الجدد: الأرض الصلبة.

<sup>(</sup>٥) اللبد : جمع لبدة وهو : ما على كتفي الأسد من الشعر .

<sup>(</sup>٦) الشنبت : الذي يمسك بقرنه ولا يتركه .

<sup>(</sup>٧) شش: الغليظ الأصابع.

<sup>(</sup>٨) البراثن : للسباع بمنزله الأصابع للإنسان .

إن قرنُ تيمه فيعتضده (١) 

فيدمغــه (٣) فيحطـــمه (٤)

فيخصّمه (٥) فييزدرده (٦) 

ظلـــوم الشَّرْك فيمـــا

يسامىكى القسسرن

لكننا نرى مع فروسية عمــرو وزعامته وشجاعته لا يــوليه رسول الله ﷺ إمارة قومه. إنما يترك فروة بن مسيك المرادى أميراً على مذحج كلها .ولا أقل من أن يكون عمرو بن معد يكرب على زبيد قومه وعشيرته .

ومع كل هذا الشعر ، ومع مواجهة قيس بن مكشوح ، وتسفيه رأيه ، والتخلي عنه . والمضى قدماً إلى المدينة ودخوله في الإسلام بقوة وحزم ، وتهديد قيس بن مكشوح بقتله . وابتلاعه كما يبتلع الاسد فريسته . مع هذا كله أبقى رسول الله ﷺ فروة بن مسيك أميراً عليه وعلى قومه .

قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى : فأقام عمرو بن معد يكرب في قومه من بني زبيد وعليهم فروة بن مسيك فلما توفى رسول الله ﷺ ارتد عمرو وقال حين ارتد :

وجدنا ملك فسروة شمسر مسلك حماراً ساف (٨) منخره بشسفر (٩) وكــــنت إذا رأيت أبا عمـــيرِ ترى الحُولاء (١٠) من خبث وغــلـر

فعمرو لم يخلص من عبوديته لذاته مثل ما خلص فروة . ومن أجل هذا سرعان ما ارتد عن الإسلام وخاض بقومه حروباً ضد المسلمين حتى أُخذ أسيراً . ومضى به إلى أبى بكر فأعلن إسلامه من جديد . وخاض حرب القادسية مع المسلمين وأبلى بلاءً لَمَّ حسناً.

<sup>(</sup>٢) يقتصده: يقتله. (١) يعتضده : يأخذه تحت عضده فيصرعه .

<sup>(</sup>٣) فيلمغه : يصيب دماغه .

<sup>(</sup>٥) يخضمه : يأكله . (٤) يحطبه : يكسره .

<sup>(</sup>٦) يزدرده : بيتلعه .

<sup>(</sup>٧) السيرة النبوية لابن هشام ٢ / ٤ / ١٧٦ .

<sup>(</sup>٩) الثفر : من البهائم بمنزلة الرحم من الإنسان . (٨) ساف : شم .

<sup>(</sup>١٠) الحُولاء ( بضم الحاء وفتح الواو ) جلدة ماؤها أخضر تخرج مع الولد . يشبه المهجو بما فيه من خبث غدر يهذه الحولاء .

كما أن قيس بن مكشوح المرادى عاد ثانية فأسلم وحسن إسلامه .

لقد مثل الثلاثي الكبير . عمرو بن معد يكرب الزبيدي ، وقيس بن مكشوح المرادي، وطليحة بن خويلد الأسدى أعظم صور التوبة الصادقة والخلوص للإسلام بعد الردة . واستفاد المسلمون من شجاعتهم ونكايتهم بالحرب واستشهدوا فيها . من دون أن يستلموا قيادة عسكرية حيث رفض عمر فطي أن يولى قيادة لمرتد عن الإسلام مهما حسن إسلامه .

فعن جابر بن عبد الله ﴿ فِطْشِي قال :

( والله لا إله إلا هو ما اطلعنا على أحد من أهل القادسية أنه يريد الدنيا مع الآخرة .

ولقد اتهمنا ثلاثة نفر ، فما رأينا كالذى هجمنا عليه من أمانتهم وزهدهم ؛ طليحة ابن خويلد الأسدى وعمرو بن معد يكرب ، وقيس بن المكشوح ) .

أما وصف أهل القادسية فكان : ( والله إن الجيش لذو أمانة ، ولولا ما سبق لأهل بدر لقلت : وايم الله على فضل أهل بدر لقد تتبعت من أقوام منهم هنات فيما أحرزوا ما أحسبها ولا أسمعها من هؤلاء القوم ) .

#### م. جــوفد زُبيد

لقد حكمت زبيد من فروة بن مسيك، وتولى صدقاتها خالد بن سعيد بن العاص :

( ولما كانت السنة التي توفي فيها رسول الله ﷺ رأت زبيد قبائل اليمن تقدم على رسول الله ﷺ، يرجع راجعهم إلى بلادهم وهم على ما هم عليه .

وكان رسول الله ﷺ استعمل على صدقاتهم خالد بن سعيد بن العاص . وأرسله مع فروة بن مسيك . . . ) .

وانتظرت زُبيد أن يوجَّه منها وفد للمدينة مثل بقية الوفود يلتقى برسول الله ﷺ، ويقبس من هداه . ولكن دون جدوى . فالوفود غادية رائحة وهم مكوث فى قومهم . فكان لابد من مبادرة تخرجهم من هذا النأى الذى هم فيه وصارحوا أميرهم بذلك قائلين :

( والله لقد دخلنا فيما دخل فيه الناس ، وصدَّقنا بمحمد ﷺ ، وخلِّينا بينك وبين

صدقات أموالنا . وكنا لك عوناً على من خالفك من قومنا .

قال خالد: قد فعلتم.

قالوا : فأوفد منا نفراً يقدمون على رسول الله ﷺ ويخبرونه بإسلامنا ويقبسونا منه خيراً .

فقال خالد : ما أحسن ما عدتم إليه وأنا أجيبكم ) .

لقد كان خالد ينتظر طلبتهم أن يفدوا إلى رسول الله على . وكانت رُبيد تنتظر أن يرُسل خالد منها وفداً إلى المدينة . ومع هذا الانتظار القلبي ساء ظن الفريقين . يقول خالد فطي :

( ولم يمنعنى أن أقول لكم هذا إلا أنى رأيت وفود العرب تمر بكم فلا يهيجنكم ذلك على الحروج فساءنى ذلك منكم حتى ساء ظنى فيكم . وكنتم على ما كنتم عليه من حداثة عهدكم بالشرك فحسبت أن يكون الإسلام راسخاً فى قلوبكم ) (١) .

وانقشعت الظنون . وقدمت زُبيد إلى رسول الله ﷺ . وقبست من مشكاة النبوة مثل ما قبست بقية قبائل العرب .

ولعل هذا الوفد قد تحرك بعد وفادة عمرو بن معد يكرب الأولى إلى المدينة .

لكن رواية الطبقات تشير إلى أن هذا الوفد قد قدم مع عمرو بن معد يكرب كما فى رواية عن الواقدى .

تقول الرواية:

( أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثنى عبد الله بن عمرو بن زهير عن محمد بن عمارة . . . قال :

قدم عمرو بن معد یکرب الزبیدی فی عشرة نفر من زبید بالمدینة فقال :

من سيد أهل هذه البحرة من بني عمرو بن عامر ؟

فقيل له : سعد بن عبادة .

فأقبل يقود راحلته حتى أناخ ببابه فخرج إليه سعد فرحب به وأمر برحله فحط

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦ / ٥٢٠ .

وأكرمه وحباه . ثم راح به إلى رسول الله ﷺ فأسلم هو ومن معه وأقام أياماً ثم أجازه رسول الله ﷺ بجائزة وانصرف إلى بلاده وأقام مع قومه على الإسلام .

فلما توفى رسول الله ﷺ ارتد ، ثم رجع إلى الإسلام وأبلى يوم القادسية وغيرها) (١) .

وهذا مشهد من مشاهد بلائه ﴿ وَاللَّهُ عَالَهُ عَالَهُ اللَّهُ اللَّ

( . . . عن الشعبى قال : قال عمرو بن معد يكرب : إنى حامل على الفيل ومن حوله \_ لفيل بإزائهم \_ فلا تدعونى أكثر من جزر جزور فإن تأخرتم عنى فقدتم أبا ثور ، فأنى لكم مثل أبى ثور ! فإن أدركتمونى وجدتمونى وفى يدى السيف فحمل فما انثنى حتى ضرب فيهم وستره الغبار فقال أصحابه : ما تنتظرون ؟ ! ما أنتم بخلقاء أن تدركوه وإن فقدتموه فقد المسلمون فارسهم .

فحملوا حملة فأفرج المشركون عنه بعدما صرعوه وطعنوه ، وإن سيفه لفى يده يضاربهم . وقد طُعنِ فرسه فلما رأى أصحابه ، وانفرج أهل فارس ، أخذ برجل فرس رجل من أهل فارس ، فحركه الفارسي فاضطرب الفرس فالتفت الفارسي إلى عمرو فهم به وأبصره المسلمون فغشوه فنزل عنه الفارسي ، وحاصر إلى أصحابه . فقال عمرو : أمكنوني من لجامه ، فأمكنوه فركبه (٢) .

وعن قيس بن حازم قال : مرَّ بنا عمرو بن معد يكرب وهو يحضض الناس بين الصفين وهو يقول :

إن الرجل من هذه الأعاجم إذا ألقى مزراقه فهو تيس فبينما هو كذلك يدرضنا إذ خرج إليه رجل من الأعاجم فوقف بين الصفين فرمى نشابة فما أخطأت سبة قوسه وهو متنكبها .

فالتفت إليه فحمل عليه فاعتنقه ثم أخذ بمنطقته فاحتمله فوضعه بين يديه . فجاء به حتى إذا دنا منا كسر عنقه . ثم وضع سيفه على حلقه فذبحه ثم ألقاه ثم قال : هكذا فاصنعوا بهم .

فقلنا : يا أبا ثور . من يستطيع أن يصنع كما تصنع ) (٣) .

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ١ / ٣٢٨ .

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۲ / ٤١٩ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٢ / ٤١١ .

ولهذا كان موطن ثقة سعد في الحرب مع زميله قيس بن مكشوح وطلحة بن خويلد فكانوا هم أبداً طلائع القوم إلى العدو . وكثيراً ما كان يخشى من تهورهم وإشعالهم الحرب مع العدو قبل الإذن قائلاً لعمرو : قال سعد : ( يا عمرو : الخير والسلامة أحب إلى من مصاب مائة بقتل ألف تعمد إلى حلبة فارس قتصادمهم بمائة ) .

# ٦ \_ بنو رهاء بن منبه بن حرب بن علة بن جلد بن مذحج

لقد رأينا لمذحج أولاداً أربعة مراد بن مذحج وعنس بن مذحج وسعد العشيرة بن مذحج ورابعهم جلد بن مذحج وولده بنو رهاء .

# أ\_ الوفد الأول: عمرو بن سبيع

قال : ( أخبرنا هشام بن محمد الكلبى قال : حدثنى عمرو بن هزان بن سعيد الرهاوى عن أبيه قال :

وفد منا رجل يقال له : عمرو بن سبيع إلى النبى ﷺ فعقد له رسول الله ﷺ لواءً فقاتل بذلك اللواء يوم صفين مع معاوية ) .

وليس بين أيدينا عنه إلا عواطفه الجياشة وهو يجوب الفيافي على ناقته . ويصعد الجبال ويقطع الوهاد وهو يحلم بلحظة لقائه مع حبيبه المصطفى عليه .

#### ( فقال في إتيانه النبي ﷺ :

إليك رسول الله أعملت نصها (۱) تجوب الفيافي سملقاً (۲) بعد سملق على ذات ألـــواح أكلفها السرى تخب برحلى مرة ثم تعنــوأ (۳) فما لك عندى راحة أو تلجلجي (٤) بباب النــبي الهاشمي الموفــوق عتقت إذاً من رحلة بعد رحلـة وقطع دياميم (۵) وهـم مــورق

فقد أجهد ناقته ، وكلفها السرى تجوب فيافى الأرض بين إسراع وسير . ولن تذوق الراحة حتى تنيخ بباب النبى الهاشمى عندها ترتاحين من متابعة الرحلة وقطع الصحارى والهم المؤرق لتحقيق هذا الهدف .

<sup>(</sup>١) النص : التحريك حتى يستخرج أقصى سير الناقة .

<sup>(</sup>٢) السملق: الأرض المستوية الجرداء.

<sup>(</sup>٣) أعنق : إذا سارع وأسرع .

<sup>(</sup>٤) تلجلجي : أن تبرك فلا تنهض .

<sup>(</sup>٥) الديمومة : الصحراء البعيدة الأرجاء يدوم السير فيها .

### ب ـ وفد الرهاويين

روى الطبرانى برجال ثقات عن قتادة الرهاوى ﴿ فَطْفِينَ قَالَ : لمَا عَقَدَ لَى رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى قومى أَخَذَت بيده فودعته فقال رسول الله ﷺ :

« جعل الله التقوى زادك ، وغفر لك ذنبك ، ووجهك للخير حيثما تكون » .

فهذا ما علمناه من نص الحديث أن رسول الله على جعل ولاية القوم ورئاستهم لقتادة بن عياش الرهاوى . ولا نملك عنه أية معلومات أكثر من ذلك . أما معلومات الوفد فقد ذكرها ابن سعد فقال : ( أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثنى أسامة بن زيد عن زيد بن طلحة التيمى قال : قدم خمسة عشر رجلاً من الرهاويين وهم حى من مذحج على رسول الله على سنة عشر . فأتاهم رسول الله على فتحدث عندهم طويلاً. وأهدوا لرسول الله على هدايا منها فرس يقال له : المرواح . وأمر به فشور (١) بين يديه فاعجبه فأسلموا وتعلموا القرآن والفرائض . وأجازهم كما يجيز الوفد أرفعهم اثنتى عشرة أوقية ونَشًا وأخفضهم خمس أواق ثم رجعوا إلى بلادهم . ثم قدم منهم نفر فحجوا مع رسول الله على من المدينة وأقاموا حتى توفى رسول الله على . فأوصى لهم بعداً مائة وسق بخير في الكتيبة جارية عليهم ـ وكتب لهم كتاباً . فباعوا ذلك في زمان معاوية ) (٢) .

<sup>(</sup>١) يقال : شار الدابة يشورها إذا عرضها لتباع .

<sup>(</sup>٢) ألطبقات الكبرى لابن سعد ١ / ٣٤٤ ، ٣٤٥ .

# ٧ ـ وفد صداء بن يزيد بن حرب بن علة بن جلد بن مذحج

أما حديث صداء فممتع لوضوحه وجلائه . حيث نعيش من خلاله في مدرسة النبوة كأنا نراه رأى عين .

لقد أراد رسول الله على أن يغزو اليمن ، كى تنقاد إلى الإسلام ، فاختار قيس بن سعد بن عبادة الانصارى ولي لذلك . وقيس هو ابن زعيم الخزرج سعد بن عبادة وهو سيد عظيم مثل أبيه وينتهى فى الأرومة إلى أهل اليمن ، وقد رأينا كيف أن فروة بن مسيك المرادى سيد مراد اختار الضيافة عند سعد بن عبادة ولي . وكان هذا الأمر بعد عمرة الجعرانة . فإذا كان الحجاز قد دان لرسول الله على بعد هزيمة هوازن . فلابد من توجيه الطاقات نحو اليمن

قال ابن سعد رحمه الله : ( لما انصرف رسول الله على من الجعرانة سنة ثمان بعث قيس بن سعد بن عبادة إلى ناحية اليمن وأمره أن يطأ صُداء . فعسكر بناحية قناة في أربعمائة من المسلمين ) (١) . وشاء قدر الله عز وجل أن يتحرك زياد بن الحارث الصدائي في الوقت الذي أمر رسول الله على الرسال الجيش إلى قومه . حتى نتعلم أصول الدعوة . وكيف تحل السياسة محل الحرب . وتحقق من الأهداف ما يعجز السيف عن حله .

روى البغوى والبيهقى وابن عساكر وحسنه عن زياد بن الحارث الصدائى وطي الله على الإسلام . فأخبرت أنه قد بعث جيشاً إلى قومى)(٢).

إنه فرد واحد . ماذا يستطيع أن يفعل . وقد مضى الجيش . ولن تحل القضية إلا مع رسول الله ﷺ . فإما هلاك قومه . وإما نجاتهم وقد جاء هو باسمهم جميعاً فهل تفسد همته .

ويمضى الجيش ، وتقع الحرب . وتغيظ من بعدها صداء على الإسلام وعلى رسول

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى لابن سعد ۲ / ۹۱ .

<sup>(</sup>۲) سبل الهدى والرشاد للصالحى ٦ / ٥٣٢ .

الله ﷺ . ويكون هلاكها وبوارها إلى النار .

لابد أن يشحذ ذهنه . ويشغل فكره لإنقاذ الموقف . فالأمر لا يحتمل التأجيل ولا التسويف لحظة واحدة قال زياد بن الحارث :

( فقلت : يا رسول الله قد جئتك وافداً على من وراثى من قومى . فاردد الجيش وأنا لك بإسلام قومى وطاعتهم ) .

إنه يعلن بين يدى رسول الله على مسؤوليته الكاملة عن صداء . وما جاء إلا لمبايعة النبي على بهذا الدين باسمه وباسم قومه جميعاً .

إنه الإسلام ماذا يريد من الناس ؟ هل يريد أن يحقق أمجاداً تتحكم في الأرض ! أم يريد قلوباً تنعم بدفء الإسلام وحلاوة العقيدة ؟ لا شك أنه يريد الثانية . ولهذا ما كان لجيش أن يغزو حتى ينذر القوم قبل الغزو يدعوهم إلى الإسلام .

لكن الجيش قد عسكر في قناة وهو ماض لتوه إلى صداء .

وقبل رسول الله ﷺ أن يعيد جيشاً عن وجهته أمام تعهد فرد واحد من القوم . فقال له دون تردد ولا تلجلج : ﴿ اذهب فردهم ﴾ .

فقلت : يا رسول الله ، إن راحلتي قد كلَّت .

فبعث رسول الله ﷺ رجلاً فردُّهم من صدر قناة .

وكيف لا تكلُّ راحلته . وقد أعمل نصها من اليمن إلى المدينة كما قال أخوه عمرو ابن سبيع :

> إليك رسول الله أعملت نصها على ذات ألواح أكلفها السرى فما لك عندى راحة أو تلجلجي

تجوب الفیافی سملقاً بعد سملق تخب برحلی مسرة ثم تعسبق بباب النبی الهاشسمی الموفسق

وقد أناخت ببابه . ولقى حبيبه المصطفى ﷺ ، وبايعه على الإسلام . فأنى لها الآن بعد مسيرة أكثر من شهر أن تخب وتعنق حتى تبلغ الجيش فى قناة ؟ لابد من ناقة ذلول مرتاحة . تقوم بالمهمة . وخرص رسول الله ﷺ على تحقيق الهدف من دون أن يدع لاخى صداء أن يبحث فى الأمر . فقد غدت سلامة صداء تهمه كما تهم أخا صداء. ولو كانت نفوس الجيش سوف تتألم ووجوههم سوف تتمعر أن حيل بينهم وبين الجهاد فى سبيل الله .

وماذا بعد عودة الجيش ؟

ماذا يفعل أخو صداء لتنفيذ تعهده بقومه وإسلامهم .

قال زياد : وكتب إلى قومي كتاباً فقدم وفدهم بإسلامهم .

( وعند ابن سعد. فقدم بعد ذلك على رسول الله ﷺ خمسة عشر رجلاً منهم ).

وعند زعيم الخزرج سعد بن عبادة ينيخوا رواحلهم كما أناخها من قبل سيد مراد فروة بن مسيك . ( فقال سعد بن عبادة : يا رسول الله ، دعهم ينزلوا على. فنزلوا عليه ، فحباهم وأكرمهم وكساهم ثم راح بهم إلى رسول الله على من وراءهم من قومهم ) .

إنه سعد بن عبادة والد قيس بن سعد قائد الجيش العائد الذي كان مكلفاً بغزو صداء . وهذا زياد فرطي ميمون النقيبة الشاب القائد ينقذ قومه من الحرب ، ويتعهد بإسلامهم أمام رسول الله علي ، ويوقف جيشه عن الزحف ، ويحضر الوفد الصدائي . خمسة عشر رجلاً ـ من كبار صداء ، إنها شجرة نسب واحدة تجمعهم مع الانصار . وما أسعد سعد بن عبادة الذي تتحدث الركبان بكرمه وجوده أن يكون أهله من صداء ضيوفاً عليه . وهم من وجوه أهل اليمن .

يقول ابن الأثير عن جود سعد : ( وكان سيداً جواداً وكان هو صاحب راية الأنصار في المشاهد كلها ، وكان وجيهاً في الأنصار وذا رياسة وسيادة . وكان يحمل إلى النبي على كل يوم جفنة مملوءة ثريداً ولحمًا تدور معه حيث دار ، ويقال : لم يكن في الأوس ولا في الخروج أربعة مطعمون يتوالون من بيت واحد إلا قيس بن سعد بن عبادة ابن دليم وله ولأهله في الجود أخبار حسنة ) (١) .

### زياد أمير قومه :

وأمام إسلام وفد صداء وفرحة المدينة به ، أدرك رسول الله ﷺ بثاقب نظره أن هذا الشاب زياد يملك كل مقومات القيادة والزعامة .

وقال زياد : فقال لمى رسول الله ﷺ : ﴿ يَا أَخَا صِدَاءَ ، إِنْكَ لَمُطَاعَ فَى قُومِكَ ﴾ ، قال قلت : بل هداهم الله للإسلام ) .

<sup>(</sup>١) أسد الغابة لابن الأثير ٢ / ٣٨٣ .

ومن خلال هذا الجواب رأى رسول الله ﷺ اختلاط الإسلام بأعماق فؤاد زياد فلم يثر ثناء رسول الله ﷺ غروره وتيهه . بل زاد من تواضعه وتطامنه . فقال لرسول الله ﷺ : « بل هداهم الله للإسلام » .

فلم يُشر الثناء النبوى عنجهيته وعجبه، والثناء بمن ؟ من سيد ولد آدم . إنما أثار كامن الإيمان في نفسه وأعاد الفضل إلى الله عز وجل لا إلى ذاته وشخصه بأن الله هو الذى هداهم وليس زعامته لهم وطاعتهم له . وهذا هو الذى يريده المصطفى ﷺ من قادته . يريد القائد المسلم . وليس القائد فقط ( فقال لى رسول الله ﷺ : « ألا أؤمرك عليهم ؟ » ، فقلت : بلى يا رسول الله .

فكتب لى كتاباً أمَّرني فيه .

فقلت : يا رسول الله مرُ لي بشيء من صدقاتهم .

قال : ﴿ نعم ﴾ . فكتب لي كتاباً آخر .

### مدرسة النبوة . واستقالة الأمير :

سمع رسول الله ﷺ لهذا الأمير أن يدخل مدرسة القيادة العليا للتدريب على المواصفات العليا للقائد . وأول مواصفات القائد هو الجندية التامة لله ولرسوله .

قال زياد ( وكان ذلك في بعض أسفاره . ونزل رسول الله على منزلاً . فأتاه أهل ذلك المنزل يشكون عاملهم ويقولون : أخذنا بكل شيء بيننا وبين قومه في الجاهلية . فقال النبي على : ﴿ أفعل ذلك ؟ ﴾ ، قالوا : نعم ، فالتفت رسول الله على إلى أصحابه وأنا فيهم فقال :

لا خير في الإمارة لرجل مؤمن ١).

وفزع زياد فزعاً كبيراً اليس هو الآن أمير قومه . فكيف إذن : لاخير في الإمارة لرجل مؤمن ( قال زياد : فدخل قوله في قلبي . ثم أتاه آخر فقال : يا رسول الله أعطني .

فقال رسول الله ﷺ : « من يسأل الناس عن غنى فصداع فى الرأس ، وداء فى البطن » .

فقال السائل : أعطني من الصدقة . فقال رسول الله عَلَيْتُم :

إن الله عز وجل لم يرض فيها بحكم نبى ولا غيره فى الصدقات حتى حكم فيها فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك ؛ وإن كنت غنياً فإنما هى صداع فى الرأس وداء فى البطن » ، ويح أمير صداء ماذا يسمع . أليس معه كتاب بشىء من صدقات قومه ؟

ماذا يوجد في مدرسة القيادة العليا من مفارقات . برفقة القائد الأعظم عَلَيْهُ ( قال زياد : فدخل في قلبي أني سألته من الصدقات وإني غني ) .

ثم إن رسول الله ﷺ اعتشى من أول الليل فلزمت غرزه وكنت قريباً منه فكان أصحابه ينقطعون عنه ويستأخرون عنه ، حتى إذا لم يبق معه أحد غيرى . فلما كان أذان الصبح أمرنى فأذنت . فجعلت أقول : أقيم الصلاة يا رسول الله ؟

فجعل رسول الله ﷺ ينظر ناحية المشرق إلى الفجر ويقول : « لا "،حتى إذا طلع الفجر . نزل رسول الله ﷺ فذهب لحاجته ثم انصرف إلى وتلاحق أصحابه : « هل من ماء يا أخا صداء ؟ » .

فقلت: لا ، إلا شيء قليل لا يكفيك .

فقال رسول الله ﷺ : ﴿ اجعله في إناء ثم اثتني به ﴾ .

ففعلت . ( وفى رواية ) . . قلت : معى شىء فى إداوتى . فقال : « صبه » فصببته فى قعب فوضع كفه فى الماء ، فقال زياد :

فرأيت بين كل إصبعين من أصابعه عينًا تفور .

ثم قال لى رسول الله ﷺ :

ا اخا صداء ، لولا أنى أستحيى من ربى عز وجل لسقينا واستقينا ، ناد فى أصحابى من له حاجة فى الماء ؟ » .

فناديت فيهم فأخذ من أراد منهم شيئاً .

ويكاد زياد لا يمسك عقله إنه يفرك عينيه هل هو فى حلم ؟ لا ، إنه ينظر ، وبين كل إصبعين من أصابعه عين تفور . يخشى أن يكون واهماً يحدج النظر ، نعم ، إنها عيون تفور من أصابعه .

وحتى يذهب الانبهار والشك عنه جاءه الصوت النبوى يلامس شغاف قلبه .

﴿ يَا أَخَا صِدَاءً لُولًا أَنْ أَسْتَحِينِ مِنْ رَبِّي لَسْقَيْنًا وَاسْتَقَيْنًا ﴾ .

وزاد الأمر جلاء أكثر فأكثر : فقال له : « ناد في أصحابي من له حاجة في الماء». ونادي . وجاء الناس . وأخذوا حاجتهم من الماء .

إنه يعرف ذلك الماء الذى كان فى قعر القعب . والذى لم يكن يكفى لوضوء رسول الله ﷺ . فما بال الماء يفور بين أصابعه . ويأتى الناس فيأخذون حاجتهم من الماء . إنه رسول الله حقا .

ولأمر ما كانت هذه المعجزة . مقررة لشخص زياد بالذات . فله على ما يبدو مهمة أعمق وأبعد من مهمة القيادة العليا . ولذلك اختصه رسول الله ﷺ بهذه المعجزة التي أعطاها الله له .

وهو يريد أن يمتحن هذه الشخصية الفذَّة ، المطاعة في قولها كيف تتصرف ، وقد سمعت : ﴿ لاخير في الإمارة لرجل مؤمن ﴾ . وكتاب الإمارة معه .

وسمعت و وإن كنت غنياً عنها فإنما هى صداع فى الرأس وداء فى البطن » وكتاب الصدقات له معه ، ورأت بين كل إصبعين من أصابعه عيناً تفور ، ولم يكن معه إلا شىء قليل لا يكفى لوضوء فرد .

هذه هي أسئلة الامتحان الكبرى الثلاثة . لسبر هذه الشخصية الفذة . إضافة إلى تكليفه شخصياً بالأذان بين المسلمين .

( ثم قام رسول الله ﷺ إلى الصلاة . فأراد بلال أن يقيم . فقال له رسول الله ﷺ : ﴿ إِنْ أَخَا صِدَاء هَذَا أَذَن . ومن أذَّن فهو يقيم ﴾ .

قال الصدائى : فأقمت الصلاة . فلما قضى رسول الله ﷺ الصلاة . أتيته بالكتابين . . . ) .

ها هو رُطُّنِتُك يقدم إجابة أسئلة الامتحان الثلاثة .

( . . . أتيته بالكتابين فقلت : يا رسول الله أعفني من هذين الكتابين .

فقال لى رسول الله ﷺ : ﴿ مَا بِدَا لُكُ ؟ ﴾ .

فقلت : سمعتك تقول : • لا خير في الإمارة لرجل مؤمن » . وأنا مؤمن بالله تعالى ورسوله وسمعتك تقول للسائل : • من سأل الناس عن غنى فصداع في الرأس

وداء في البطن " .

وقد سألتك وأنا غنى .

فقال رسول الله ﷺ : ﴿ هو ذاك فإن شئت فاقبل ، وإن شئت فدع ﴾ .

فقلت : أدع ) .

لقد نجح زياد رضوان الله عليه في الامتحان الذي يعتبر أعسر الامتحانات في تاريخ الإنسان ؛ امتحان التخلي عن المالطة بعد أن صارت في يده والتخلي عن المال بعد أن صار في يده . وسلَّم الكتابين لرسول الله ﷺ .

لكن ما هي المهمة التي يعد رسول الله ﷺ زياداً لها هي في سلم الوظيفة النبوية أعظم من الإمرة ؟ إنها الدعوة .

لكن هل تبقى صداء بدون أمير ؟

إن زياداً لو لم يوكل له اختيار أمير صداء ، قد لا يُعفى من المسؤولية . وإن زياداً هو الذي يضع الأمير وهو الذي يعزله . وذلك بعد أن نجح في أعسر امتحانات الإنسان المسلم . امتحان التخلى عن السلطة . لكلمة عارضة سمعها من رسول الله على الاخير في الإمارة لرجل مؤمن » ، في الوقت الذي ترك رسول الله على له الخيار في الاستمرار أو الاستعفاء وهو الذي ولاه عليه الصلاة والسلام .

( فقال لى رسول الله ﷺ : ﴿ فدلني على رجل أؤمره عليكم ﴾ فدللته على رجل من الوفد الذين قدموا عليه فأمره عليهم ) .

إن هذا الرجل الذى اختاره زياد ولط على على من الكفاءة القيادية . ما يملكه زياد . لكن المسؤولية التى سيضطلع بها زياد هى أضخم من مسؤولية الإمرة . هى أن يتفرغ للدعوة إلى الله فى قومه صداء يعلمهم الإسلام والسنن والفرائض .

وما رآه زياد فخص من قصة الماء . دفعته إلى أن يفكر بالحل المصيرى لقبيلته . فمهمة السياسيى الحقيقية أن يتحسس مشاكل أمته ، ويعمل على حلها ، ويعطيها الأولوية المناسبة . وشابنا زياد فطي يعلم أن المشكلة الكبرى لقومه صداء هى مشكلة اقتصادية بحتة . تقود صداء لحرب مع كل جيرانها . هذه هى المشكلة كما عرض أبعادها زياد على رسول الله علي .

(ثم قلنا: يا رسول الله إن لنا بئراً إذا كان الشتاء كفانا ماؤها، واجتمعنا عليها. وإذا كان الصيف قل ماؤها، فتفرقنا على المياه حولها. وكل من حولنا لنا عدو. فادع الله لنا في بئرنا أن يسعنا ماؤها فنجتمع عليه ولا نتفرق).

وحل هذه المشكلة الخطيرة يذلل مصاعب الحكم أمام الأمير الجديد الذى اختاره زياد . هذا من جهة ومن جهة ثانية يجمع شمل صداء فلا تتفرق وتبقى كلمتها واحدة وطاقاتها متجمعة . وتوقف النزيف إلى خارج القبيلة . والتعايش أو الصراع مع الأعداء المجاورين .

ومن جهة ثالثة . فتكون المواجهة الحقيقة بين صداء ومن حولها . مواجهة عقيدة لا مواجهة تنازع على ماء . فتجعل الجهاد خالصاً لله عز وجل أمامها وهى تتحرك فى قلب القبائل المجاورة داعية إلى الله عز وجل . وما رآه زياد وطليب من نبع الماء من بين أصابع رسول الله ﷺ دفعه إلى طلب الدعاء أو المعالجة ببركة النبى ﷺ لهذا الماء الذى يعليه الصيف .

وتمت المعالجة .

( فدعا رسول الله ﷺ بسبع حصيات ففركهن بيده ودعا فيهن ثم قال : « اذهبوا بهذه الحصيات . فإذا أتيتم البئر . فألقوا واحدة واحدة واذكروا اسم الله تعالى »).

ليس حلاً نظرياً فقط . وكان يمكن أن يكون بدعوات نبوية لتفيض ماء تلك البئر . لكن الحل حل عملى بحت بالوسيلة المادية ، بالحصوات السبع . ثم الدعاء عليها ، وفركها باليد النبوية المباركة . ورافق ذلك ( كات لوج ) الاستعمال عند الوصول إلى البئر . بأن تلقى كل حصاة على حدة فى البئر ويذكر اسم الله تعالى عليها . وعندئذ تقوم بدورها فى جعل البئر ارتوازياً كأنما حفر على عمق مائة متر .

وتم استعمال الطريقة العلمية النبوية بالمواصفات الكاملة فماذا كانت النتيجة :

( وقال زياد الصدائى : ففعلنا ما قال ، فما استطعنا بعــد ذلك أن ننــظر إلى قعرها ) (١) .

وانتهت الأزمة الاقتصادية والأزمة الوطنية ولم تعد صداء بحاجة إلى غزو للآبار المجاورة في الصيف واستلم الأمير الجديد مهام منصبه . واستلم الداعية الجديد زياد

<sup>(</sup>١) وردت القصة كاملة في سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦ / ٥٣٢ ، ٥٣٥ . وهي موزعة بين الأقواس .

وَطُيُّكِ مهام منصبه ؛ مهام الدعوة والتعليم في قومه . فكان هو وزير التعليم والتربية والثقافة والإرشاد في قبيلته . وترك الإمرة للأمير الذي اختاره ، ووافق رسول الله

فماذا كانت ثمرة التربية .

كانت ثمرة لم نسمع مثيلاً لها في قبيلة يمنية قط.

( وعند ابن سعد : ورجعوا \_ أى الخمسة عشر \_ إلى بلادهم ففشا فيهم الإسلام . فوافى النبى ﷺ مائة رجل منهم فى حجة الوداع ) . هذا هو وفد صداء إلى الحج . فكم عدد جيش صداء وشبابها الإسلامى ؟ كل هذا لم يكن ليتم لولا تفرغ زياد وط للدعوة إلى الله فى قومه وجيرانهم والعرب كافة . ورضى الله عن زياد وأرضاه .

# ٨ ـ بنو الحارث بن كعب بن عمرو بن علة بن جلد بن مذحج

لا نزال بحاجة إلى أن نتعرف على خارطة مذحج ، ونفقه سر اهتمام النبى ﷺ مبكراً بصداء والحارث بن كعب خاصة من مذحج كلها ، وهذه هي الخارطة .

( ولد يزيد بن حرب بن علة صداء بطن ضخم ، ومنبه والحارث والغلى وسخان وهفان وشمران . تحالف هؤلاء الستة على ولد أخيهم صداء فسموا جَنْب . ومنهم كان معاوية بن عمرو بن معاوية . . . الذى تزوج بنت المهلهل بن ربيعة التغلبى بنجران ومهرها أدما . فقال فى ذلك أبوها :

أنكحها فقدها الأراقم في جنب وكان الحباء من أدَم لو بأبانين جاء يخطبها ضرج ما أنف خاطب بدم

حالفت جَنْبُ وهم الستة المذكورون . . . بنى عمهم بنى سعد العشيرة بن مالك بن علة بن جلد بن مالك ( وهو مذحج ) .

وحالفت صداءً إخوتُهم بنو الحارث بن كعب بن عـمرو بن علة بن جلد بن مالك ( وهو مذحج ) (١) فإذا نحن أمام حلفين كبيرين .

الحلُّف الأول : يضم صداء والحارث بن كعب فقط .

والحلّف الثانى: يضم منبه والحارث والغلى وسخان وهفان وشمران وينو سعد العشيرة .

ومن هنا نفقه قول زياد الصدائي . وكل من حولنا لنا عدو .

ونفقه اهتمام رسول الله ﷺ بالحلف الأول صداء حيث همَّ بعد الجعرانة أن يبعث قيس بن سعد وَلِيْ على رأس أربعمائة مقاتل إلى صداء في اليمن .

ونفقه سر بعث رسول الله ﷺ خالد بن الوليد وَطَّ الى بنى الحارث بن كعب بنجران.

<sup>(</sup>١) جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ٤١٣ .

### إسلام بني الحارث بن كعب على يدى خالد وطاليه :

قال ابن إسحاق : (ثم بعث رسول الله ﷺ خالد بن الوليد في شهر ربيع الآخر أو جمادى الأولى سنة عشر إلى بنى الحارث بن كعب بنجران . وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثاً . فإن استجابوا فاقبل منهم ، وإن لم يفعلوا فقاتلهم .

فخرج خالد حتى قدم عليهم . فبعث الركبان يضربون فى كل وجه . ويدعون إلى الإسلام ويقولون : أيها الناس أسلموا تسلموا . فأسلم الناس ودخلوا فيما دعوا إليه . فأقام فيهم خالد يعلمهم الإسلام وكتاب الله وسنة نبيه ﷺ . وبذلك كان أمر رسول الله ﷺ إن هم أسلموا ولم يقاتلوا . . . ) (١) .

خالد بن الوليد ولحقيق خلق قائداً عسكرياً ، ولم يخلق داعية أو أميراً سياسياً . ولكن لابد من تدريبه على الدعوة فالطريق طويل أمامه . فهو سيف الله المعد لمواجهة كل أعداء الله في الأرض من العرب والفرس والعجم . وأى قائد عسكرى في الإسلام لابد أن يكون داعية إلى الله عز وجل ؛ لأنه مكلف قبل خوض المعركة بأن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثة أيام فإن استجابوا أغمد سيفه ، وأطلق علمه وفقهه . أما إذا أصروا على المواجهة . فمنطق القوة والحرب غير منطق السلم والدخول في دين الله.

وهذه من التجارب العظيمة الناجحة التي خاضها ابن الوليد وَطَيْخِينَ . ولا شك أن سمعته الحربية قد سبقته . فمنذ غزوة أحد لمع نجمه في أنه استطاع ولو لمرة واحدة أن يوقف نصر المسلمين في أحد ويوقعهم في محنة كبيرة .

لكن أبرز أمجاده كانت بعد إسلامه في غزوة مؤتة حيث كانت العرب تتوقع فناء جيش محمد بلقائه مع قيصر ملك الروم الذي أعد مائتي الف مقاتل لمواجهة أربعة آلاف من المسلمين . وقال عن تلك المعركة . ( لقد كسرت في يدى تسعة سيوف ولم يثبت في يدى إلا صحيفة عانية ) .

فتحرك خالد بن الوليد وَلِيْ لِحَيْثُه لِحَيْثُه وقد حددت مهمته أن يدعوهم ثلاثة أيام إلى الإسلام . فإن استجابوا ولبوا النداء قبل منهم ، وإن لم يفعلوا قاتلهم .

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ٢ / ٤ / ١٨٢ .

( فبعث الركبان يضربون في كل وجه ، ويدعون إلى الإسلام ويقولون : أيها الناس أسلموا تسلموا . فأسلم الناس . ودخلوا فيما دعوا إليه ) .

فأقام فيهم خالد يعلمهم الإسلام وكتاب الله وسنة نبيه ﷺ وبذلك كان أمره ) .

لكن إلى متى يستمر فى ذلك فهو يود أن يمضى إلى أرض جديدة وحرب جديدة ، وقوم آخرين يسلمون أو يقاتلون . فبعث إلى رسول الله ﷺ بالكتاب التالى :

(بسم الله الرحمن الرحيم . لمحمد النبي رسول الله ﷺ من خالد بن الوليد : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ، فأني أحمد اليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد ، يا رسول الله صلى الله عليك ، فإنك بعثتني إلى بني الحارث بن كعب ، وأمرتني إذا لقيتهم ألا أقاتلهم ثلاثة أيام ، وأن أدعوهم إلى الإسلام فإن أسلموا أقمت فيهم وقبلت منهم وعلمتهم معالم الإسلام وكتاب الله وسنة نبيه ، وإن لم يسلموا قاتلتهم ، وإني قدمت عليهم فدعوتهم ثلاثة أيام كما أمرني رسول الله ﷺ ، وبعثت فيهم ركبانًا قالوا : يا بني الحارث أسلموا تسلموا ، فأسلموا ولم يقاتلوا ، وأنا مقيم بين أظهرهم ، آمرهم بما أمرهم الله ، وأنهاهم عما نهاهم الله عنه ، وأعلمهم معالم الإسلام وسنة النبي ﷺ ، والسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته) (۱).

لقد نجحت مهمة خالد فولي أيما نجاح . وعليه أن يتحرك بصفته داعية لا قائداً حربيًا يتألف قلوب الناس، ويحببهم بالإسلام ، وكتب إلى رسول الله ﷺ بإنجاز المهمة كاملة . فجاءه الجواب النبوى التالى :

« بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد النبى رسول الله إلى خالد بن الوليد . سلام عليك ، فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو . أما بعد . فإن كتابك جاءنى مع رسولك تخبر أن بنى الحارث بن كعب قد أسلموا قبل أن تقاتلهم . وأجابوا إلى ما دعوتهم إليه من الإسلام ، وشهدوا أن لا إله إلا الله . وأن محمداً عبد الله ورسوله . وأن قد هداهم الله بهداه . فبشرهم وأنذرهم ، وأقبل وليقبل معك وفدهم والسلام عليك ورحمة الله وبركاته » .

كم الفرق بين هذه الرسالة العظيمة . وبين موقف رسول الله ﷺ بعد بعثه خالد

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ٢ / ٤ / ١٨٢ .

إلى بنى جذيمة . وبعد أن استسلم الناس للإسلام . وكيف أسروا وقتلوا لظروف وملابسات . انتهت بأن يرفع رسول الله ﷺ يديه إلى السماء قائلاً :

اللهم إنى أبرأ إليك عما صنع خالد بن الوليد ، ثلاث مرات وعلى ملاً من السلمين كافة. لقد كان أقسى درس تلقاه وطي خلال السنة الأولى من إسلامه . ولأن القوة قدمت على الدعوة . وكان فشل المهمة الدعوية آنذاك ، وعدم التثبت من الأمر والأسر رغم الإسلام ، كل هذه الأمور حُفرت في أغوار خالد ، ولم ينس آثارها أبدا . فما أن جاءت هذه المهمة إلا ووجدناه قد تجاوز تلك المرحلة ، وبعث رسله يدعون إلى فما أن جاءت هذه المهمة إلا ووجدناه قد تجاوز تلك المرحلة ، وبعث رسله يدعون إلى الإسلام ويبشرون به ، ويكتفون بإعلان الناس إسلامهم حتى ليمضى هو وطيق ويلتقى الناس في رحالهم وبيوتهم ويدعو قادتهم وزعماءهم إلى الإسلام فيستجيون إنه يريد أن الناس غروة بنى جذيمة من نفوس بنى جذيمة وودًى قتلاهم .

ومع هذه البراءة من خالد ، ومعالجة الآثار السلبية التي نتجت عن بعثة بني جذيمة لم يمنع هذا من تكليف رسول الله على لله العظيم خالد بقيادة الفرسان في غزوة حنين ومتابعة مهماته القتالية ، ولم يمنع من تكليفه بالمهمة الفدائية الخارقة في استئسار أكيدر بن عبد الملك في قلب الصحراء العربية ومن داخل حصنه . ثم كانت هذة المهمة الدعوية .

إن تربية العظماء والقادة هي من أعظم المهمات النبوية التي قام بها رسول الله على حتى تتحول نفوسهم إلى الانصياع للإسلام . وإلى الله ورسوله بدل الانصياع إلى الهوى والقوة وشهوة السلطة ونشوة الانتصار .

وعود على بدء .

فما الذى حدا برسول الله ﷺ أن يقول أمام أخى صداء زياد فطي كما مر معنا فى الصفات السابقة ( أن لا خير فى الإمارة للمؤمن ؟ » لو وقفنا مليا لنأخذ الجواب . لكان هو ما نقله المسلمون عن حاكمهم الجديد الذى ولاه رسول الله ﷺ :

انحذنا بكل شيء بيننا وبين قومه في الجاهلية . فقال النبي ﷺ : ( أفعل ذلك !)
 قالوا : نعم . قال : ( لا خير في الإمارة لرجل مؤمن ) .

فليس من السهولة أن يسيطر الحاكم على نفسه حين يجد أن لا سلطان فوقه من أن يستجيب لنزعاته الدفينة وثأره القديم ، والتحيز لنفسه وقومه وأهله ؛ إنه امتحان صعب صعب . ولذلك كان مما اتُهم به خالد وَطَهْبُ في بعثة بني جذيمة أنه ثأر لعمه الذي قُتل

فى بنى جذيمة ، وأنه دعا بدعوى الجاهلية فى الإسلام . وكان هذا الاتهام غير صحيح . لكن بلا شعور كان له أثر على نفسه ولا شك . وتعامل بريبة مع إسلام بنى جذيمة وأسرهم جميعاً احتياطاً ألا يكونوا يريدون الغدر فيه .

# مع وفد بني الحارث بن كعب:

( أمر رسول الله ﷺ خالداً أن يُقبل ويُقبُلَ معه وفدهم . فأقبل وأقبل معه قيس ابن الحصين ذى الغصة . ويزيد بن عبد المدان ـ ويزيد بن المحجل ـ وعبد الله بن قُراد الزيادى ـ وشداد بن عبد الله القنانى وعمرو بن عبد الله الصبابى .

فلما قدموا على رسول الله ﷺ فرآهم قال :

« من هؤلاء القوم الذين كأنهم رجال الهند ؟ » .

قيل : يا رسول الله ، هؤلاء رجال بني الحارث بن كعب ) .

واستعاد رسول الله ﷺ سِجلَّ بنى الحارث بن كعب ، ومواصفاتهم وتاريخهم فى ذهنه . وكانت طريقة التعامل معهم متناسبة فى هذه الخلفية .

( فلما وقفوا على رسول الله ﷺ سلموا عليه وقالوا : نشهد أنك رسول الله وأن لا إله إلا الله . قال رسول الله ﷺ :

وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله » ، ثم قال :

﴿ أَنتُمُ الَّذِينَ إِذَا زُجِرُوا استقدمُوا ؟ ﴾ .

فسكتوا ، فلم يراجعه منهم أحد .

ثم أعادها الثانية ، فلم يراجعه منهم أحد ، ثم أعادها الثالثة ، فلم يراجعه منهم أحد ثم أعادها الرابعة . فقال يزيد بن عبد المدان : نعم يا رسول الله ، نحن الذين إذا زُجروا استقدموا . قالها أربع مرار ) إنه تصرف غريب لايتناسب مع وفد مسلم يوجه رسول الله على سؤالا لهم . فلايجيبوه لأربع مرات . فهل هذه عملية عرض عضلات أم عملية استعلاء جاهلي من آثار جاهليتهم . يعذرون عليها أنهم حديثو عهد بالإسلام . لكن القادة لا يعذرون في ذلك . ولأول مرة في تاريخ الوفود العربية يبرز مثل هذا التصرف ، وطريقة الجواب كذلك تحمل صيغة مبطنة للتحدى حيث أجاب يزيد بن عبد المدان . أربع إجابات متستالية : نعم يا رسول الله نحن الذين إذا زجسروا استقدموا .

ومع أن الرسول على يتعامل مع الوفود بغاية الرحمة واللين . خاصة وهى قادمة لإعلان إسلامها . نجد هنا صورة جديدة من الحزم ، تبث الرعب فى القلوب . ولم يكن يشابه هذا التنافس إلا ما كان من وفد تميم الذى جاء إلى رسول الله على . فناداه باسمه يا محمد ، يا محمد ، ثم طلبوا التنافس بالخطابة والشعر . وإن كان أولئك معذورون أنهم لم يسلموا بعد . لكن ما بال هؤلاء يقفون هذا الموقف الخشن الغليظ مع رسول رب الغالمين ؟

لابد لمثل هؤلاء أن يتلقوا أول درس لهم في مدرسة النبوة .

( فقال لهم رسول الله ﷺ :

ولو أن خالداً لم يكتب إلى انكم أسلمتم ولم تقاتلوا الالقيت رؤوسكم تحت أقدامكم » .

فنحن أمام نُذُر إعلان حرب بين الفريقين .

ورفع يزيد بن عبد المدان الوتيرة أكثر فأكثر . فقال :

(أما والله ما حمدناك ولا حمدنا خالداً).

ولم يبق إلا استلال السيوف لتكون الغلبة للأقوى .

( قال : ﴿ فَمَنْ حَمَدْتُم ؟ ﴾ قالوا : حمدنا الله الذي هدانا بك يا رسول الله ) .

ويريد رسول الله ﷺ أن ينهى هذا الجو فأغضى عن ذلك الجفاء فى قوله : ( ما حمدناك ولا حمدنا خالداً بعد الإقرار بالتوحيد والرسالة ) .

وعاد ليثنى على الجانب الآخر من تاريخهم بسؤال جديد :

( ﴿ بِمَ كُنتُم تَعْلَبُونَ مِن قَاتِلُكُمْ فِي الْجَاهِلَيَةِ ؟ ﴾ .

قالوا : لم نكن نغلب أحداً . قال : ﴿ بلي ، قد كنتم تغلبون من قاتلكم ﴾ .

قالوا : كنا نغلب من قاتلنا يا رسول الله أنا كنا نجتمع ولا نتفرق ، ولا نبدأ أحداً بظلم .

قال: ﴿ صدقتم ﴾ .

وأمَّرَ رسول الله ﷺ على بنى الحارث بن كعب قيس بن الحصين ) .

لاشك أن هناك تفصيلات قد فاتتنا عن هذا الوفد وعن إجازته وعن إقامته وعن تربيته وإقامته في جامعة النبوة وأسباب اختيار قيس ولحظيني أميراً على الوفد من هؤلاء ، كل الذي نعرفه أن الوفد عاد \_ دون معرفتنا بتاريخ قدومه \_ إلا أن هذا كله قد وقع في العام العاشر للهجرة أما عودتهم فكما يقول ابن إسحاق :

( فرجع وفد بنى الحارث إلى قومهم فى بقية من شوال أو فى صدر ذى القعدة فلم يمكثوا بعد أن رجعوا إلى قومهم إلا أربعة أشهر حتى توفى رسول الله ﷺ ) (١) .

ونتحدث تفصيلاً فيما بعد عن إرسال عمرو بن حزم إليهم ليفقههم في الإسلام مع صيغة الكتاب الذي بعثه معه . والذي يعتبر أول وثيقة تاريخية إسلامية مكتوبة .

 <sup>(</sup>۱) السيرة النبوية لابن هشام ٢ /٤ / ١٨٢ ، ١٨٣ .

# ٩ ـ بنو النخع بن عامر بن عمرو بن علة بن جلد بن مذحج

# أ\_الوفد الأول : أرطاة وجُهَيش

روى ابن سعد عن أشياخ من النخع قالوا: ( بعثت النخع رجلين منهم إلى النبى وافدين بإسلامهم: أرطاة بن شراحيل بن كعب من بنى حارثة بن سعد بن مالك ابن النَخَع ، والجهيش واسمه الأرقم من بنى بكر بن عوف بن النخع . فخرجا حتى قدما على رسول الله على أعرض عليهما الإسلام فقبلاه وبايعاه على قومهما . فأعجب رسول الله على شأنهما وحسن هيأتهما . فقال :

« هل خلفتما وراءكما من قومكما مثلكما ؟ » .

وقالاً : يا رسول الله ، خلفنا وراءنا من قومنا سبعين رجلاً كلهم أفضل منا . وكلهم يقطع الأمر وينفذ الأشياء ما يشاركوننا في الأمر إذا كان .

فدعا لهما رسول الله ﷺ ولقومهما بخير . وقال : ﴿ اللهم بارك في النخع ﴾ .

وعقد لأرطاة لواء على قومه . فكان فى يده يوم الفتح ، وشهد به القادسية . فقتل يومئذ . فأخذه سيف بن الحارث فدخل به الكوفة . وعن عبد الله بن مسعود قال : سمعت رسول الله عليه لهذا الحى من نخع أو قال : يثنى عليهم حتى تمنيت أنى رجل منهم . رواه الإمام أحمد برجال ثقات والبزار والطبراني ) (١) .

إنهما رجلان يمثلان قومهما أصدق تمثيل في حسن تقبلهما الإسلام ، وحسن وفادتهما على رسول الله . وحسن منطقهما . ووفرة عقلهما . ولشديد إعجابه واللهما و الله على خلفتما وراءكما من قومكما مثلكما ؟ » .

وأحس رسول الله ﷺ منهما الصدق . وأن ثناءهما على قومهما هو صحيح لا مبالغة فيه فأشار إلى أنهما أدنى قومهما ، وأن فى قومهم سبعين رجلاً من القيادات تعقد الأمور وتصدرها وتبرم الأمور وتنقضها ودون أن يستشيروا أرطأة وشراحيل . ولحسن وفادتهما \_ وحسن ثنائهما على قومهما ، ودعا رسول الله ﷺ للنخع وأثنى عليهم بشهادة عبد الله بن مسعود ولا اليتمنى أن يكون نخعيًا لدلالة واضحة على

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشد للصالحي ٦ / ٦٥١ .

أصالة هذا الفرع ، وأصالة معدنه ونبل محتده ، ويدل على هذا الوفد الثانى الذى جاء فكان مائة ، ضعف الوفد الأول، إن صورة زياد بن الحارث الصدائى تتكرر من جديد . فقد كان وفد حجة الوداع ضعف وفادته مائة رجل . وهذان العظيمان أرطاة وشراحيل يبعثان بمائتى رجل وفدا جديداً إلى المدينة ولكن هذا الأمر لم يتم عرضاً كذلك . إنما تم من خلال جهود معاذ بن جبل فطيح والذى نتناول الحديث عنه فيما بعد .

### ب\_الوفد الثاني : وفد النخع

قال محمد بن عمر الأسلمي : كان آخر من قدم من الوفد على رسول الله على وفد النخع . وقدموا من اليمن للنصف من المحرم سنة إحدى عشرة وهم ماثتا رجل . فنزلوا دار رملة بنت الحارث ثم جاؤوا رسول الله على مقرين بالإسلام . وقد كانوا بايعوا معاذ بن جبل باليمن ، فكان فيهم زرارة بن عمرو . قال أخبرنا هشام بن محمد : هو زرارة بن قيس بن الحارث بن عدى . وكان نصرانياً وروى ابن شاهين من طريق أبى الحسن المداثني عن شيوخه . ومن طريق ابن الكلبي قال : حدثني رجل من جَرْم عن رجل منهم قال :

وفد رجل من النَخَع يقال له: زرارة بن عمرو على رسول الله على فقال : يا رسول الله ، إنى رأيت في سفرى رؤيا هالتني ، وفي رواية رأيت عجباً قال : «وما رأيت ؟».

قال : رأيت أتانا تركتها في الحي كأنها ولدت جدِّياً أسفع (١) أحوى (٢) .

فقال له رسول الله ﷺ : ﴿ هل لك من أمة تركتها مُصِرَّةٌ حملاً ؟ ﴾ .

قال : نعم ، تركت أمة لى أظنها قد حملت .

قال : ﴿ فَإِنْهَا قَدْ وَلَدْتُ غَلَامًا وَهُوَ ابْنَكُ ﴾ .

فقال : يا رسول الله ، ما باله أسفع أحوى ؟

قال : ﴿ ادن مني ﴾ . فدنا منه .

فقال : ﴿ هِلْ بِكُ بِرِصْ تَكْتُمُهُ ؟ ١ .

قال : والذى بعثك بالحق نبياً ما علم به أحد ، ولا اطَّلع عليه غيرك .

<sup>(</sup>١) أسفع : أسود مشرب بحمرة .

<sup>(</sup>۲) احوی : تأکید له .

قال : ﴿ فَهُو ذَلِكُ ﴾ ) (١) .

وقبل أن نتابع رؤيا زرارة هذا الذي كان من أكبر وجهاء الوفد . نقف عند الرؤيا التي هالته فكيف تلد الآتان جدياً أسفع أحوى ؟ .

وسرعان ما فسرها رسول الله ﷺ له . فالأتان هي أمته ، والجدى هو ابنه ومن يدرى في هذه الدنيا أن أمته حامل منه . إلا رب العالمين ؟

ومع تزلزل قلبه لهذا الغيب الذي يعلمه إلا الله . والذي أيقن به أنه أمام رسول رب العالمين جاءه ما أنساه الجواب الأول : ويكاد يكون كلامه اتهاماً لأمته .

قال : ما باله أسفع أحوى ؟ قال ( ادن مني ) فدنا منه : فقال : هل بك برص تكتمه ! فلم يملك إلا أن يقسم بالذى بعثه بالحق أن هذا البرص لا يعرفه فى الدنيا أحد غيره .

ومن أجل هذا جاء أسفع أحوى .

لقد كانت الرؤى والأحلام مصدراً من مصادر المعرفة الجاهلية . وكان كهان الجن هم الذين يفسرونها فيخبطون بها خبط عشواء أنهت المجتمع الجاهلي إلى عبادة الأصنام والأوثان من خلال شياطين الإنس والجن . فجاء هذا التفسير النبوى كفلق الصبح وأدرك زرارة وَلِي أنه أمام نبى يوحى له من السماء .

(قال . يا رسول الله، ورأيت النعمان بن المنذر وعليه قرطان ودمُلجان ومُسكتان). قال : ( ذاك ملك العرب عاد إلى أحسن زيه وبهجته » ) .

لقد هلك النعمان بن المنذر وقُضى على ملكه . وخاض العرب من ربيعة حرباً لا هوادة فيها من أجل خزائنه التى أودعها هانئ بن مسعود . فأى معنى لرؤية النعمان على هذه الحالة بكامل زينته .

وكان الجواب مباشرة من سيد ولد آدم الذى كتب الله على يديه عز هذه الأمة ووحدة هذه الأمة ، فهذه وفود اليمن ،من أقصى اليمن من النخع تأتى مستسلمة لمحمد على وصارت جزيرة العرب بقيادة رسول الله على أمة مسلمة واحدة لها كتاب واحد ، ونبى واحد ورسول واحد . وتؤمن برب واحد ، وتتهيأ لتقود الأرض إلى الإسلام .

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦ / ٦٥٢ .

ألم يقل رسول الله ﷺ في مكة عندما لم يكن أتباعه يتعدون المائة قبل قرابة خمسة عشر عاماً لوفد قريش عند عمه أبي طالب :

( ﴿ كَلُّمَةُ وَاحِدَةً تَعَطُّونِيهَا ، تَمْلَكُونَ بِهَا الْعَرِبِ ، وتَدْيَنَ لَكُمْ بِهَا الْعَجْمُ ﴾ .

قال له أبو جهل : هاتها وأبيك ، وعشر كلمات .

قال ﷺ : ﴿ تقولون لا إله إلا الله وتنبذون ما تعبدون من دونه ﴾ ) .

فشرط ملك العرب وخضوع العجم هذه الكلمة ، كلمة التوحيد التي تجعل الخلق كافة عبيداً لله . خاضعون لشرعه . وهاهم العرب اليوم قالوها بعد أن رفضوها عشرين عاماً. فجاء ملك العرب ووحدة العرب وكما قال عليه الصلاة والسلام لزرارة عن النعمان بصفته رمزاً من رموز الملك العربي ذات يوم .

قال : ﴿ ذلك ملك العرب عاد إلى أحسن زيه وبهجته ﴾ .

وإذا أردنا اليوم أن نخلص من وضع القبائل العربية الاثنين والعشرين ، والقبائل الإسلامية الثلاثة والخمسين بعد قرن من ضياع الخلافة الإسلامية ، ويعود عز العرب من جديد . وهو أن تجتمع هذه الأمة المبعثرة الممزقة على كلمة التوحيد .

( قال : يا رسول الله : ورأيت عجوزاً شمطاء خرجت من الأرض .

قال: ( تلك بقية الدنيا ) .

قال : ورأيت ناراً خرجت من الأرض فمالت بيني وبين ابن لي يقال له عمرو : ورأيتها تقول : لظي لظي ، بصير وأعمى ، أطعموني آكلكم آكلكم أهلككم ومالكم .

فقال النبي ﷺ : ﴿ تُلُكُ فَتُنَّهُ فَى آخر الزمان ﴾ .

قال : وما الفتنة يا رسول الله ؟

قال : يقتل الناس إمامهم ثم يشتجرون اشتجار أطباق الرأس . وخالف رسول الله على الله على الله عند المؤمن أحلى من شرب الماء. إن مات ابنك أدركت الفتنة ، وإن مت أنت أدركها ابنك .

فقال ، يا رسول الله ، ادع الله لى ألا أدركها . فقال رسول الله على اللهم لا يدركها » .

فمات وبقى ابنه . وكان ممن خلع عثمان رَطِّيُّك ) . وحق لهذه الرؤيا أن تهوله

وبتعجب منها إن فيها تاريخ أمة ، تاريخ عزها ، وتاريخ افتراقها وذلها من خلال رموز تبرز فيها . فإذا كان النعمان ، رمزًا لصورة ملك العرب . فإن النار التي تأكل الفتنة إنما تهتاج وتأكل الأخضر واليابس بعد مقتل عثمان أمير المؤمنين وطيح . ( يقتل الناس إمامهم ) فقد قتلوا عثمان ، وقتلوا على ، وهاجت الفتن ، وقضى على الخلافة الراشدة . وجاء الملك العضوض. حبث يقتتل الناس على الحكم والسلطة . وأول النار التي أسعرت الفتنة هي أولئك المنافقين الذين بيتوا الأمة ليلاً وذبحوا عثمان وطيح ، قال . عندها وبعدها على وطيح : أكلت يوم أكل الثور الأبيض يوم قام الخوارج الجدد يدعونه ليعترف بكفره ، ثم يتوب ويسلم بعدها ، وإلا فهم عليه ، ولم يدعوه حتى قتلوه.

إن مقتل الإمام ومقتل الخلافة ، يعنى أن تتفرق الأمة شيعًا وأحزابا .

لقد قتل اليوم ـ وفى آخر الزمان ـ الخلافة دعاة القومية الطورانية والقومية العربية وأرادوها خلافة عربية على يد الحسين بن على قائد الثورة العربية على الترك . فكانت خلافاً عربياً وتركياً وهندياً وإيرانياً . ثم خلافاً جزائرياً ومغربياً وخليجياً وعراقيا ، وقامت على أكتاف هذه الخلافات جميعاً دولة اليهود في الأرض ، ولم يكف قرن واحد ليعيد لهذه الأمة وعيها . ويجمعها من جديد على النبى الواحد والكتاب الواحد والرسول الواحد لعبادة الرب الواحد .

لقد قدمت رؤيا زرارة رلط الله لنا معالم العز ومعالم الذل .

أما معالم العز . بالدينونة لرب العالمين \_ والتبنى للإسلام شرعة ومنهاجاً فهو طريق عز هذه الأمة ، وأما معالم الذل : فقتل الإمام الواحد \_ والتفريق بين أبناء الأمة حتى لتحول الفتنة بين زرارة وابنه عمرو . وما لنا نبعد ، ورسول الله على يسأل وفد بنى الحارث بن كعب عن سر قوتهم وعزهم:قائلاً : ( بم كنتم تغلبون أعداءكم ؟ » ، قالوا : نجتمع ولا نتفرق . ولا نبدأ أحداً بظلم .

إنها دعوة لشعوب هذه الأمة العربية والأمة المسلمة أن تجتمع ولا تتفرق . ولا تبدأ أحداً بظلم وأول الظلم الذى ترفعه عن شعوبها التى تذوق الويلات من حكامها فمن خلال حكمهم بقوة السيف بغير ما أنزل الله . وكلما برزت صحوة فى الأمة تكاد تقبل بالإسلام إلى سدة الحكم . سرعان ما يباشر الطغاة الفتك فيها قبل أن تصل . ولهذا يبقى الحكام متفرقين . ويعيثون فى الظلم من رؤوسهم إلى أخامص أقدامهم . ونرفع

لهم كلمة رسول الله ﷺ يلتقون عليها فهى طريق عزهم ومجدهم وجاههم : ﴿ كُلُّمَةُ وَاحْدَةً تَعْطُونَيْهَا تَمْلُكُونَ بِهَا الْعُرْبُ ، وتدين لكم بها العجم . تقولون لا إله إلا الله ، وتنبذون ما تعبدون من دونه ﴾ فهل من مجيب ؟

# رابعًا

# الأزد

أ\_الأنصار . ب\_غسان .

جــــ وفد بارق .

د ـ عرفجة بن هرثمة البارقي .

هـــــــ أبو صفرة . ٢ ـــ ولد نصر بن الأزد :

١\_ ولد مازن بن الأزد .

أ ـ وفد غامد . ب ـ وفد ثمالة والمدان .

جــــ الطفيل بن عمرو الدوسي .

د ـ أبو هريرة الدوس*ي .* 

هـــ و فلا أزد شنوءة . و ــ و فلا جرش .

ز ـ وفد أزد عمان .

ح ـ سلمة بن عياذ الأزدى .

# فروع الأزد

الأرد : هو أدد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ .

وقد ولد الغوث أدد ومن نسله كان الأزد . وولد عمرًا ومن نسله كانت أنمار فأنمار والأزد بنو عمومة متقاربة .

ولد الأزد : مازن ، ونصر ، وعمرو ، وعبد الله ، والهنو ،وقداد، والأهبوب . وكان لمازن ونصر النسل الأكبر .

# ۱ ـ ولد مازن بن الأزد أ ـ الأنصار

الأوس والخزرج هم ولد ثعلبة العنقاء بن عمر ومزبقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد .

وقد حفل المنهج التربوي كله بالحديث عنهم فرعًا وأصلاً وشخصًا .

وبهم شرف العرب بعد رسول الله ﷺ والمهاجرين .

وهم الذين تشرفوا بثناء الله تعالى عليهم فى كتابه المنزل ، وهم قرة عين النبى ﷺ وكرشه وعيبته وأحب الناس إليه . فلا داعى لتكرار الحديث عنهم بعد ذلك .

### ب\_خسان

غسان : هم بنو الحارث وجفنة ومالك وكعب بن عمرو ومزبقياء بن عامر ماء السماء ابن حارثة الغطريف بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد .

وقد سبق الحديث عنهم فيمن تشاءم به وسكن الشام ، وأقاموا دولة الغساسنة في الشام ولهم ملوكهم وأشرافهم . وقد تناولناهم تفصيلاً من قبل .

# جـ ـ وفد بارق

بارق : وهو سعد بن عدى بن حارثة بن عمر مزبقياء بن عامر ماء السماء .

قال ابن سعد رحمه الله : ( قدم وفد بارق على رسول الله على فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا وبايعوا وكتب لهم رسول الله على :

« هذا كتاب من محمد رسول الله لبارق لا تجذ ثمارهم ولا ترعى بلادهم فى مربع ولا مصيف إلا بمسألة منهم . ومن مر بهم من المسلمين فى عرك (١) أو جدب فله ضيافة ثلاثة أيام . وإذا أينعت ثمارهم فلابن السبيل اللقاط يوسع بطنه من غير أن يقتثم (٢) . شهد أبو عبيدة بن الجراح وحذيفة بن اليمان وكتب أبى بن كعب ) (٣) .

وليس لدنيا تفصيلات يمكن الوقوف عندها في هذا الوفد إلا الإشارة إلى أن تحديد الأراضى وتوزيعها على القبائل كان له الدور الأكبر في الانتقال من مرحلة القبيلة إلى مرحلة الوطن والدولة . فلم تعد الأراض نهبة للأقوى ، ولم تعد الحياة اليومية تقوم على الغارات. وتراق الدماء، وتقوم الثارات من أجل ذلك ، ويأكل القوى الضعيف . بينما جاء الإسلام . وكل قبيلة تود أن تحصل على وثيقة وصك تمليك من رسول الله يتدى لا يجرؤ أحد أن يعتدى على مال وملك أحد .

ومع هذا التوزيع للملكية في الأرض العربية . فلابد من تعاون أبان الأزمات . فكل عربي \_ يمر بأرضهم وقد جف ماؤه وأجدبت أرضه من حقه الضيافة ثلاثة أيام . كما أن من حق ابن السبل أن يأكل مما يلتقطه بيده شبع بطنه دون أن يكسر غصنًا ، أو يجتث شجرة .

وبتبع حق ملكية الأرض حق استثمارها ، ومنع الاعتداء عليها من أحد . فلا تجذ ثمارهم ولا ترعى بلادهم .

وبذلك تبقى حقوقهم محفوظة بأمر شرعى . وصك نبوى . ويعرفون فى الوقت نفسه الحقوق والواجبات المترتبة على هذه الحقوق لأبناء السبيل . وللضيف .

# د\_عرفجة بن هرثمة البارقي

لقد كان قائدًا عند الصديق ضطيعي .

( فبعث أبو بكر الصديق حذيفة بن محصن الغلفاني ـ وعرفجة البارقي من الأزد ؛ حذيفة إلى عمان . وعرفجة إلى مهرة . . . فظفروا بالمرتدين ) (٤) . ( وكان أبو بكر قد

<sup>(</sup>١) عَرُك : تجريد الأرض من المرعى . (٢) يقتثم : يجتث ولا يبقى له أصلا .

<sup>(</sup>٣) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦ / ٤٢٢ ، والطبقات الكبرى لابن سعد ١ / ٣٥٢ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ٢ / ٢٩١ .

أمد به أيضًا جيفر بن الجلندي بعمان كما ارتد أهلها ) (١) وكان قائدًا عند عمر ريخالين،

وهو الذى أمر به عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان لما ولاه أرض البصرة . وكتب إليه : ( إنى أمددتك بعرفجة بن هرثمة ، وهو ذو مجاهدة ومكايدة للعدو فإذا قدم عليك فاستشره ) (٢) . وهو الذى شارك فى فتح الموصل .

وكتب سعد بن أبى وقاص إلى عمر فى اجتماع أهل الموصل إلى الأنطاق فكتب إليه عمر: أن سرح إلى الأنطاق عبد الله بن المغنم العبسى وعلى مقدمته ربعى بن الأفكل العنزي وعلى الخيل عرفجة بن هرثمة البارقى . وذكر الحديث فى فتح تكريت والموصل ) (٣) .

لكن لعرفجة نط الله قصة نحن بحاجة لذكرها ، حيث لم يبرز في قومه ـ بارق ـ إنما برز مع الأزد وبجيلة وقد توضحت قبيل حرب القادسية في العراق .

فقد استجاب عمر فطن لطلب جرير بن عبد الله سيد بجيلة . وجمع له شتات قبيلته الذي كان مبعثرًا في قبائل العرب والتقى القوم عند أمير المؤمنين عمر فطني في المدينة. والسيدان العظيمان هناك عرفجة بن هرثمة . وجرير بن عبد الله البجلي .

( فاستعمل ـ أى عمر ـ عرفجة على من كان مقيمًا على جديلة من بجيلة . وجريرًا على من كان من بنى عامر وغيرهما وقد كان أبو بكر ولاه قتال أهل عُمان فى نفر ، وأقفله حين غزا فى البحر . فولاه عمر عُظمة بجيلة (٤) وقال : اسمعوا لهذا . وقال للآخرين : اسمعوا لجرير . فقال جرير لبجيلة ( عشيرته ): تقرون هذا ؟ وقد أدخل عليه ما أدخل ، وقد كانت بجيلة غضبت على عرفجة فى امرأة منهم .

فاجتمعوا \_ أي بجيلة \_ فأتوا عمر فقالوا : اعفنا من عرفجة . فقال :

لا أعفيكم من أقدمكم هجرة وإسلامًا وأعظمكم بلاء وإحسانا . فقالوا : استعمل علينا رجلاً منا ولا تستعمل علينا نزيقًا فينا (٥) . فظن عمر أنهم ينفونه من نسبه . فقال: انظروا ما تقولون ! قالوا : نقول ما تسمع . فأرسل إلى عرفجة . فقال : إن القوم استعفوني منك . وزعموا أنك لست منهم .

فما عندك ؟ قال : صدقوا . وما يسرني أني منهم . أنا امرؤ من الأزد . ثم من

<sup>(</sup>١ ـ ٣) أسد الغابة لابن الأثير ٣ / ٤٠١ . ٤٠١ .

<sup>(</sup>٤) عُظم بحيلة : الاكثرية الساحقة منهم .

<sup>(</sup>٥) نزیفاً فینا : دخیلاً فینا ولیس من عشیرتنا .

بارق . في كهف لا يحصى عدده وحسب غير مؤتشب (١) . فقال عمر :

نعم الحي الأزد . يأخذون نصيبهم من الخير والشر . قال عرفجة :

إنه كان من شأنى أن الشر تفاقم فينا . ودارنا واحدة ، فأصبنا الدماء ، ووتر بعضنا بعضنا (٢) فأعتزلتهم لما خفتهم . فكنت في هؤلاء أسودهم وأقودهم . فحفظوا (٣) على لأمر دار بيني وبين دهاقينهم . فحسدوني وكفروني .

قال: لا يضرك ، فاعتزلهم إذا كرهوك .

واستعمل جريرًا مكانه .

وعاد عرفجة فطي إلى زعامة قومه الأزد وبارق بعد أن دخلوا جميعًا في الإسلام. ووجههم عمر فطي إلى العراق .

( قدم على عمر غزاة بنى كنانة والازد فى سبعمائة جميعًا . فقال : أى الوجوه أحب إليكم ؟ قالوا : الشام أسلافنا ، أسلافنا ( أى غسان ) فقال : ذلك قد كفيتموه ، العراق العراق ذروا بلدة قد قلل الله شوكتها وعددها واستقبلوا جهاد قوم قد حووا فنون العيش ، لعل الله أن يرزقكم بقسطكم من ذلك . . .

فقال غالب بن عبد الله الليثى ، وعرفجة البارقى كل واحد منهما لقومه وقاما فيهم: يا عشيرتاه أجيبوا أمير المؤمنين إلى ما يرى . وأمضوا له ما يسكنكم . قالوا : إنا قد أطعناك . وأجبنا أمير المؤمنين إلى ما أراد .

فدعا لهم عمر بخير وقاله لهم . وأمَّر على بنى كنانة غالب بن عبد الله الليثى وسرَّحه . وأمر على الازد عرفجة بن هرثمة وعامتهم من بارق . وفرحوا برجوع عرفجة إليهم . فخرج هذا فى قومه ، وهذا فى قومه ،حتى قدموا على المثنى )(٤) .

# هــ أبو صفرة

من ولد العتيك بن الأزد .

روى ابن مندة ، وابن عساكر والديلمي عنه بمحمد بن غالب بن عبد الرحمن بن يزيد بن المهلب بن أبى صفرة قال : حدثنى أبى عن آبائه أن أبسا صفرة قدم على

<sup>(</sup>١) حسب غير مؤتشب : حسب غير مجهول ولا مختلط .

<sup>(</sup>٢) وتر بعضنا بعضًا : أتقص وصارت الثارات بيننا .

<sup>(</sup>٣) حفظوا على : حقدوا على .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ٢ / ٣٧٠ ، ٣٧١ .

رسول الله ﷺ على أن يبايعه . وعليه حلة صفراء ، وله طول ومنظر وجمال وفصاحة لسان . فلما رآه أعجبه ما رأى من جماله فقال له : « من أنت ؟ » قال :

أنا قاطع بن سارق بن ظالم بن عمر بن شهاب بن مرة بن الهقام بن الجلند بن المستكبر الذى كان يأخذ كل سفينة غصبا ، أنا ملك بن ملك .

### فقال له النبي ﷺ :

﴿ أَنْتَ أَبُو صُـُ فَرَةَ دَعَ عَنْكَ سَارَقًا وَظَالًا ﴾ .

#### \* \* \*

وليس في هذا الوفد مايثير . إنما يلفت النظر هذا البناء النفسي الذي انهار عند أبي صفرة وَلِيُسِينِينَ . والبناء النفسي الذي أقيم مكانه.

لقد جاء يحمل نفسية الاستعلاء والاستكبار التى تكاد تطامن السماء فهو أولاً يأخذ باللب لجماله وقامته وطوله . ﴿ تُعْجِبُكُ أَجْسَامُهُم ﴾ [ المنافقون : ٤ ] ( وقد أعجبه ما رأى من جماله ). أما أين ينتسب فهو ينتسب إلى الظلم والقطيعة والمرارة والنار والاستكبار . إنه نسلهم جميعًا يمثل منطق القوة الذى لا منطق فوقه ( ابن المستكبر ) الذى يأخذ كل سفينة غصبا، إنها المباهاة بالظلم والصلف والاعتداء بالقوة والتسلط فهو ملك بن ملك . ويحق للملك أن يفعل ما يشاء برعيته . ومن جهة ثالثة . فهو ملك ببنيه . عنده ثمانية عشر ذكراً يستطيع أن يخوض بهم حربًا وحدهم . فهو وخلفه وسلفه كأنما جاء شريكًا ينازل محمداً ويقارعه بالسلطان والنفوذ . فكيف قابل رسول الله على هذا العجب والتيه والصلف والتكبر والغرور . عالجه بكلمة واحدة . صكت عقله وقلبه كما لو نفذت رصاصة إلى داخل هذا العقل وهذا القلب . فأصاب هذا البناء النفسي عنده فانهار جملة واحدة وصار ركامًا به وبسرعة فائقة أقيم محله هذا البناء النفسي الجديد .

﴿ أَنتَ أَبُو صَفَّرَةً . دع عنك سارقًا وظالما ﴾ .

لقد كانت الرصاصة التي نفذت إلى قلبه هي كلمة صفرة . وأنه أبو صفرة . ومن أدرى محمدًا بأمر مولودته التي قد لا تتجاوز الأشهر . ثم من أدراه بأن اسمها صفرة .

إنه قد يصارع فى كل شىء فى القوة والنسب والمال والبنين . لكن أنى له أن يصارع ويصاول بالنبوة . فهذه القضية لا يعرفها إلا نبى موحى إليه من رب العالمين . فلهذا ترك سارقًا ظالمًا وترك نسبه وترك ولده . وهتف من أعماق قلبه : أشهد أن لا إله إلا الله . وأشهد أنك عبده ورسوله حقًا حقًا يا رسول الله .

فهذا التتمة توحى بمدى تغلغل الإيمان فى قلبه (حقاحقا يا رسول الله). تعنى استسلامه الكامل لله رب العالمين الذى أعطى نبيه وصفيه ورسوله هذه المعلومات الخاصة به.

إن لى ثمانية عشر ذكرًا وقد رزقت بأخرة بنتًا سميتها صُفرة .

وحتى يلوى عنان نفسه نهائبا إلى التواضع والبعد عن الاعتزاز بغير الله ، عن الاعتزاز بأولاده الثمانية عشر ذكرًا ويكتفى بأن يكنى باسم هذه البنية الصغيرة صفرة . فيكون أبا صفرة .

وقبل باختيار رسول الله على له . قبول هذه الكنية الجديدة بالطفلة الصغيرة فماذا أعطاه الله بذلك ؟ لقد أعطاه من أولاده الثمانية عشر هؤلاء . من ولده المهلب نسلاً مضى قرونًا يصنع التاريخ الإسلامى ، ويقود الحرب ضد الخوارج فى العهد الأموى والعهد العباسى ويكفى أن نعلم أن ولده المهلب بن أبى صفرة أبا هذه القبيلة كان له ( نحو ثلاثمائة ولد . أعقب منهم تسعة عشر . وأعقابهم بالبصرة وبغيرها - فمن ولد يزيد بن المهلب ، المهلب ولى فلسطين ومن ولد عمرو بن يزيد بن المهلب كان بنو ثعلبة المتملكون على إحدى عدوتى فاس . ونصر بن حبيب بن يزيد بن المهلب ولى البصرة . وولد حاتم بن قبيصة روح وزيد كلاهما ولى أفريقية والسند وولى إبراهيم بن عبد الله السند ومكران . . . ) (١) .

فنحن أمام عائلة سياسية محاربة اعترف لها الملوك بمكانتها فتكون إما والية أم مقتولة حين تثور على الخليفة وتحاول أن تستبد بالسلطة وخلدهم الشعر ، وكان منهم كذلك شعراء وفقهاء ومحدثون لقد انتقل هذا الملك من الجاهلية إلى الإسلام ، وامتد أكثر من قرن يمد الدولة الإسلامية بالقيادات والفاتحين .

<sup>(</sup>١) جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ٣٦٧ ، ٣٦٨ .

# ۲ ـ من ولد ناصر بن الأزد أ ـ وفد غامد

قال في زاد المعاد: قال الواقدي رحمة الله تعالى: (وقدم وفد غامد سنة عشر وهم عشرة فنزلوا بقيع المغرقد وهو يومئذ أثل (١) وطرفاء (٢) ثم انطلقوا إلى رسول الله عشرة وخلفوا عند رحلهم غلاماً أحدثهم سناً فنام عنه، وأتى سارق فسرق عيبة لأحدهم فيها أثواب له . وانتهى القوم إلى رسول الله على فسلموا عليه وأقروا له بالإسلام وكتب لهم كتاباً فيه شرائع من شرائع الإسلام وقال لهم: ﴿ من خلفتم في رحالكم ؟ ﴿ فقالوا : أفإنه قد نام عن متاعكم حتى أتى آت أخذ عيبة أحدكم ﴾ فقال رجل من القوم: يا رسول الله ،ما لأحد من القوم عيبة غيرى ؟ فقال رسول الله على موضعها ﴾ فخرج القوم سراعًا حتى أتوا رسول الله على فوجدوا صاحبهم فسألوه عما أخبرهم رسول الله على قال :

فزعت من نومى ففقدت العيبة فقمت فى طلبها فإذا رجل قد كان قاعداً فلما رآنى صار يعدو منى فانتهيت إلى حيث انتهى فإذا أثر مفر ، وإذا هو قد غيب العيبة ، فاستخرجتها ، فقالوا: نشهد أنه رسول الله فقد أخبرنا بأخذها وأنها قد ردت فرجعوا إلى النبى على فاخبروه وجاء الغلام الذى خلفوه فأسلم وأمر النبى كلى أبى بن كعب فرات فعلمهم قرآناً وأجازهم رسول الله كلى كما كان يجيز الوفود وانصرفوا ) .

#### \* \* \*

كما رأينا في الوفد السابق وفد أبي صفرة بشخصه ووفد غامد العشرة . فهؤلاء القوم قادمون ليلتقوا مع رجل يكلَّم من السماء ، مع بشر يوحى إليه من الله ، مع رسول موفد من رب العالمين إلى الناس كافة . فلابد أن يروا علامة ينقلونها إلى قومهم تدل على نبوته وصلته بالله ، وتميزه عن البشر العاديين . لقد كان الكهنة في المجتمع العربي أعلى الناس منزلة فيه ؛ لأنهم يتحدثون عن الغيب ويعرفون أشياء لا يعرفها الناس . لكنهم لم يدَّعوا النبوة والنقل عن الله . إنما يتلقون عن الشياطين ما يسترقونه من السمع . ويبثونه للناس . فتصدق واحدة ، وتكذب أخرى وأخرى .

<sup>(</sup>١) الأثل : شجر وحداته أثلة .

<sup>(</sup>٢) الطرفاء : شجر وهي أربعة أصناف منها الأثل ومفردها : طرفة محركة ، وبها لقب طرفةُ بن العبد .

وكان المنهج النبوى في التربية يقوم على تحرير العقول ابتداء من الخرافة وعبادة الاصنام والدعوة إلى التوحيد الخالص والإيمان بالله الواحد . وبعد أن تعلن هذه العقول هذا الإيمان تأتى المعجزة الحسية لتُطمئن القلب البشرى أكثر وأكثر .

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُوْمِنِ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَطْمَئِنَّ قَالَ أَوْلَمْ تُوْمِنِ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَطْمَئِنَّ قَالَ ﴾ [ البقرة : ٢٦٠ ] .

وأرى الله تعالى نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام معجزة إحياء الموتى بصورة حسية بعد أن آمن بها بقناعة قلبية وجدانية ﴿ قَالَ فَخُدُ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلُ عَلَىٰ كُلِّ جَيَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعِيًّا وَاعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢١٠) ﴾ [ البقرة ].

الإيمان لابد أن يباشر ابتداء قناعة في العقل وقبولاً في القلب ولأن المعجزة الحسية يأتى دورها مع وجود النبي على وحين لا يكون النبي المصطفى موجوداً فهل يتوقف الإيمان ؟ أبداً وهؤلاء الذين سماهم رسول الله على إخوانه لأنهم آمنوا به ولم يروه .

وددت أنى رأيت إخواننا ، قالوا : أولسنا إخوانك يا رسول الله ؟ قال : « أنتم
 أصحابى وإخوانى الذين يأتون من بعدى الذين آمنوا بى ولم يرونى ، (١).

وهذا وفد غامد، جاء مع الوفود سنة عشر وسلموا وأقروا له بالإسلام ، وكتب لهم كتاباً فيه شرائع من شرائع الإسلام وأكدوا أن إيمانهم ليس متوقفاً على معجزة حسية بالنبوة ، وتأتى المعجزة بعدها لتثبيت هذا الإيمان وترسيخه وازدياد اليقين الحسى فيه فقص عليهم قصة عببة صاحبهم وسرقتها وعودتها إلى مكانها وهو جالس معهم لم يغادرهم ، ولم يخرج ليلقى أحداً يحدثه عما جرى تفصيلاً فيعودون إلى رحالهم ويحدثهم الغلام الذى تركوه عند أمتعتهم عن تفصيل الحادثة وعن العيبة كيف سرقت ، وكيف عدا وراء السابق، وكيف وقع في حفرة كان قد خباً فيها العيبة وكيف فر تاركا العيبة والغلام السابق، وكيف من الغنيمة بالإباب وفرح الوفد فرحاً عظيماً بتطابق الوصف النبوى مع يظارده، قانعا من الغنيمة بالإباب وفرح الوفد فرحاً عظيماً بتطابق الوصف النبوى مع الواقع الذى شهدوه حياً على الأرض لم ينسوا الغلام ودوره في الإيمان ومضى معهم إلى رسول الله على وأسلم وحسن إسلامهم وتلقى القرآن من فم رسول الله عليه أخطهم دورة سريعة جامعة الإسلام، وأوكل أبى بن كعب نطب بادارة هذه الدورة العظيمة أعظم مقرئى القرآن في المدينة ومع الزاد العلمى العظيمة الذى عادوا فيه كان

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه ( ۲۰۲۶ ) .

لابد كذلك من الإكرام المادى لهم فأجازهم كما يجيز الوفد ، وأعادهم إلى أهلهم سالمين غانمين . يتحدثون بما رأوا وسمعوا وشاهدوا ليقودوا قومهم إلى القرآن وبالقرآن ، ويكونوا إحدى الموجات المجاهدة في سبيل الله فيما بعد .

# ب \_ وفد ثمالة والحدان : من ولد نصر بن الأزد

قالوا: قدم عبد الله بن عسل الثمالى . ومسلمة بن هاران الحدانى على رسول الله على رسول الله على الله على في رهط من قومهما بعد فتح مكة . فأسلموا وبايعوا رسول الله على قومهم، وكتب لهم رسول الله على كتابًا بما فرض عليهم من الصدقة في أموالهم كتبه ثابت بن قيس بن شماس ، وشهد فيه سعد بن عبادة ، ومحمد بن مسلمة (١) .

قالوا : وكتب رسول الله ﷺ لوفد ثمالة والحدان :

هذا كتاب من محمد رسول الله على الله الله الله الله الله الأجواف مما حازت صحار ليس عليهم في النخل خراص ولا مكيال ، مطبق حتى يوضع في الفداء . وعليهم في كل عشرة أوساق وسق . وكاتب الصحيفة ثابت بن قيس بن شماس . شهد سعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة (٢) .

بينما ينفرد ابن حجر في الإصابة ينقل شعرٍ لمسلمة بن هاران الحداني . وذكره الرشاطي ، ووفد على النبي ﷺ بعد الفتح ومدحه بشعر منه :

حلفت برب الراقصات إلى منسى طوالع من بين القصيمة والركب بأن رسول الله فيا محمداً له الرأس والقاموس من سلفى لعب أتانا ببرهان من الله قابس أضاء به الرحمن من ظلمة الكرب أعز به الأنصار لما تقاربست صدور العوالى في الحوادس والضرب

وكذلك أورد له المرزباني هذه الأبيات(٣) .

#### \* \* \*

المسافة بين ثمالة والحدان بعيدة . لكن الوفد هو الذي جمع بينهما .

فثمالة : هو عوف بن أسلم بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن

سبل الهدى والرشاد ٦ / ٤٦٣ .
 الطبقات الكبرى لابن سعد ١ / ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٣) الإصابة في تمييز الصحابة ٣/٤١٩ .

نصر بن الأزد .

والحدان : هو ابن شمس بن عمر بن غالب بن عثمان بن نصر بن زاهر بن كعب ابن عبد الله بن مالك بن النصر بن الأزد

كما أن الذى جمع بين عبد الله الثمالي ومسلمة الحدانى هو تفتح قلبهما للإسلام منذ وقت مبكر . فقد كان فقد كل واحد منهما مع قومه بعد فتح مكة فى العام الثامن للهجرة :أي قبل عام الوفود بسنة وسنتين فقد امتدت الوفود طيلة العام التاسع والعام العاشر للهجرة .

ونُقلت لنا مشاعر مسلمة فلي في حبه العظيم لرسول الله وهو يقسم برب الإبل المسرعات إلى منى بأن محمداً الله سليل ابن كعب بن لؤي وفخرهم هو حقًا رسول الله . ولا أدل من هذا الكتاب المنزل معه الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربه إلى صراط العزيز الحميد ، وهؤلاء الأنصار الأزديون أقرباء مسلمة هم الذين كانوا حومة الوعى عندما التمعت السيوف والرماح فكانوا هم حماة الأديار وقلعة الصمود كما قال سيدهم في البراء بن معرور وهو يبايع رسول الله على بقوله : ( يوم العقبة الكبرى ) .

بايعنا يا رسول الله ، فإنا نحن أهل الحلقة ، ورثناها كابرًا عن كابر .

وكما قال سعد بن معاذ وَلِحَيْثِ باسم الأنصار في بدر: فامضِ يا رسول الله ، لما أردت ، فنحن معك ، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ، ما تخلف منا رجل واحد إنا لصُبُرٌ في الحرب صُدُقٌ عند اللقاء . فسر بنا على بركة الله لعل الله يريك منا ما تقر به عينك .

هؤلاء الأنصار الذين أثنى عليهم مسلمة بن مهران الحدان . مع وفد قومه بعد الفتح .

ولم يمض الوفدان حتى صدر الأمر النبوى بتحديد ملكيتى القبيلتين وحدودهما . وحرية الحركة الزراعية عندهما دون تدخل الدولة ما أدوا العشر مما سقته السماء ، فمن عشرة أوسق وسق واحد صدقة . وبارك الله لهم بمالهم بعد أداء حق الله فيه . ويبقى الصك الشرعى بيدهما إن دهمتهما قوات معادية من قبائل أخرى .

لم يكن وفد ثمالة والحدان هو الوفد الأول . فقد كان الرائد الأول للأزد حتى قبل انضمام الأنصار للإسلام هو الطفيل بن عمرو الدوسى وَطَيْبُكُ منذ فجر العهد المكى لقد كان رائدًا وحيدًا ابتداءً ، ثم قاد قومه إلى الإسلام . وجاء بهم على أعقاب خيبر .

# جـ الطفيل بن عمرو الدوسي : من ولد نصر بن الأزد

هذا هو النسب البعيد . لكن النسب القريب هو انتماؤه لزهران فهو :

الطفيل بن عمرو بن طريف بن العاصِ بن ثعلبة بن سُليم بن غُنم بن دوس .

ودوس هو ابن عدثان بن عبد الله بن زهران .

وزهران هو ابن كعب بن مالك بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك ابن نصر بن الأزد ، إنها إعادة ذكرى مجد هؤلاء القوم بهذا الصحابى العظيم الذى سبق أن تحدثنا عنه مع الرعيل الأول من المهاجرين ، وتحدثنا عنه مع وفد قومه عقب خيبر فى السنة السابعة للهجرة . وها نحن نعيد ذكره اليوم للمهمة الكبرى التى كلف بها فى هذا العام التاسع للهجرة عام الوفود .

( يلقب بذى النور أخبرنا أبو موسى كتابة ، أخبرنا . . . عن ابن إسحاق قال :

كان الطفيل بن عمرو يحدث أنه قدم مكة ورسول الله ﷺ بها . فمشى إليه رجال من قريش .

وكان الطفيل رجلاً شريفًا شاعرًا لبيبًا . قالوا له :

يا طفيل ، إنك قدمت بلادنا ، وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا (١) . وقد فرق جماعتنا ، وشتت أمرنا وإنما قوله كالسحر يفرق بين الرجل وبين أبيه ، وبين الرجل وبين الرجل وبين زوجته . وإنا نخشى عليك وعلى قومك ،ما قد دخل علينا ، فلا تكلمنه ولا تسمعن منه شيئا .

قال: فوالله مازالوا بى حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئًا ولا أكلمه ، حتى حشوت فى أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفًا (٢) فرقًا من أن يبلغنى شىء من قوله ، وأنا لا أريد أن أسمعه فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله على قائم يصلى عند الكعبة . قال: فقلت منه قريبًا ، فأبى الله إلا أن يسمعنى بعض قوله . قال : فسمعت كلامًا حسنًا ، فلت فى نفسى : واثكل أبى ، والله إنى لرجل لبيب شاعر ما يخفى على الحسن من القبيح . فما يمنعنى أن أسمع من هذا الرجل ما يقول ، فإن كان الذى يأتى به حسنًا قبلته . وإن كان قبيحًا تركته .

قال : فمكثت حتى انصرف رسول الله ﷺ إلى بيته فاتبعته ، حتى إذا ادخل بيته

 <sup>(</sup>١) أعضل بنا : اشتد أمره .
 (٢) الكرسف : القطن .

### دخلت عليه فقلت:

يا محمد ، إن قومك قد قالوا لي كذا وكذا للذي قالوا ، فوالله ما برحوا يخوفوننى أمرك حتى حشوت أذني بكرسفة لئلا أسمع قولك . ثم أبى الله إلا أن يسمعنى قولك فسمعته قولاً حسنا ما سمعت قولا قط أحسن منه فاعرض على أمرك .

قال: فعرض على رسول الله ﷺ الإسلام، وتلا على القرآن . فلا والله ما سمعت قولاً قط أحسن منه ، ولا أمراً أعدل منه . قال : فأسلمت وشهدت شهادة الحق ) .

# الطفيل مع قومه :

وقلت : يا نبى الله إنى امرؤ مطاع في قومى . وأنا راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام. فادع الله أن يجعل لى آية تكون لي عونًا عليهم فيما أدعوهم إليه فقال: اللهم اجعل له آية ، قال: فخرجت إلى قومى ، حتى إذا كنت بثنية (١) تطلعني على الحاضر ، وقع نور بين عينى مثل المصباح فقلت : اللهم في غير وجهي . إني أخشى أن يظنوا بى مثلة وقعت في وجهي لفراقي دينهم .

فتحول . فوقع فى رأس سوطِى . فجعل الحاضر<sup>(٢)</sup> يتراءون ذلك النور فى سوطِى كالقنديل المعلق وأنا أهبط عليهم من الثنية حتى جئتهم فأصبحت فيهم .

فلما نزلت أتاني أبي . وكان شيخًا كبيراً . فقلت إليك عنى يا أبت . فلست منك ولست منى قال : ولم يا بنى ؟ قلت : أسلمت وتابعت دين محمد على . قال : أي بنى ، فدينى دينك قلت : فاذهب فاغتسل وطهر ثيابك . ثم تعال حتى أعلمك ما علمت . قال : فذهب فاغتسل ، وطهر ثيابه ، ثم جاء ثم أتتنى صاحبتى . فقلت : إليك عني فلست منك ولست مني . قالت : لم ؟ بأبي أنت وأمى . قلت : قد فرق بينى وبينك الإسلام ، وتابعت دين محمد على . قالت : فدينى دينك . قلت : فاذهبي إلى حنا ذي الشرى ـ وكان ذو الشرى صنما لدوس . وكان الحمى حمى حموه فاذهبي إلى حنا ذي الشرى ـ وكان ذو الشرى صنما لدوس . وكان الحمى حمى حموه له . وبه وشل (٣) من ماء يهبط من جبل .

فقالت : بأبي أنت وأمي ، أتخشى على الصبية من ذي الشرى شيئًا . قلت : لا . أنا ضامن لذلك . فذهبت واغتسلت . ثم جاءت فعرضت عليها الإسلام فأسلَمَتْ .

ثم دعوت دوسًا إلى الإسلام فأبطؤوا علىٌّ . ثم جئت رسول الله بمكة ) .

# الطفيل الداعية :

ثم دعوت دوسًا إلى الإسلام فأبطؤوا على . ثم جئت رسول الله ﷺ بمكة فقلت

<sup>(</sup>١) الثنية : الفرجة بين جبلين . (٢) الحاضر : القوم النازلون على ماء.

<sup>(</sup>٣) الوشل : الماء القليل .

له : يا نبى الله : إنه غلبني على دوس الزنا ، فادع الله عليهم . فقال :

اللهم اهد دوسًا ، ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم » .

قال : فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام حتى هاجر رسول الله ﷺ ومضى بدر وأحد والحندق . ثم قدمت رسول الله ﷺ بمن أسلم معي من قومي ورسول الله ﷺ بخيبر فأسهم لنا مع المسلمين .

### الطفيل المجاهد:

( ثم لم أزل مع رسول الله ﷺ حتى إذا فتح الله عليهم مكة . قلت يا رسول الله . ابعثنى إلى ذى الكفين صنم عمرو بن حممة حتى أحرقه .

قال ابن إسحاق : فخرج إليه ، فجعل طفيل يوقد عليه النار ويقول له :

يا ذا الكفين لست من عبادكا ميلادنا أقدم من ميلادكا

### إنى حشوت النار في فؤادكما

قال : ثم رجع إلى رسول الله ﷺ فكان معه معه بالمدينة حتى قبض الله رسوله ﷺ . فلما ارتدت العرب خرج مع المسلمين . فسار معهم حتى فرغوا من طليحة ، من أرض نجد كلها . ثم سار مع المسلمين إلى اليمامة ومعه ابنه عمرو بن الطفيل ) .

### الطفيل الشهيد:

ثم سار مع المسلمين إلى اليمامة ومعه ابنه عمرو بن الطفيل . فرأى رؤيا وهو متوجه إلى اليمامة . فقال لأصحابه : إنى قد رأيت رؤيا فاعبروها لى ؛ رأيت أن رأسي حلق ، وأنه خرج من فمي طائر ، وأنه لقيتنى امرأة فأدخلتنى فى فرجها . وأرى ابنى يطلبنى حثيثا ثم رأيته حبس عنى . قالوا :خيرا . قال: أما أنا والله فقد أولتها . قالوا : ماذا ؟ قال :

أما حلق رأسي فوضعه ، وأما الطائر الذى خرج من فمي ، فروحي ، وأما التى أدخلتنى فى فرجها فالأرض تحفر لي فأغيب فيها . وأما طلب ابنى إياى ثم حبسه عنى . فإنى أراه سيجتهد أن يصيبه ما أصابنى ، فقتل رحمه الله شهيداً باليمامة \_ وجرح ابنه جراحة شديدة . ثم استبل(١) منهما ، ثم قتل عام اليرموك شهيداً (٢) .

واكتفينا هنا بالتذكير بدوس وسيدها التي تم الحديث عنها في التربية القيادية .

<sup>(</sup>١) استبل : شفى .

 <sup>(</sup>۲) السيرة النبوية لابن هشام ۱ / ۲ / ۱۹ \_ ۲۱ ، وأسد الغابة لابن الأثير ۳ / 08 \_ 00 ما عدا العناوين
 الجانبية فهي للمؤلف .

وبانضمام دوس إلى قيادة هذه الأمة وخيريتها الذين عوملوا معاملة أهل بيعة الرضوان . وأسهم لهم رسول الله ﷺ كما أسهم لأهل خيبر .

ولا يمكن تجاوز دوس دون الحديث عن رواية حديث رسول الله ﷺ. وسيد من سادات هذه الأمة وهو:

# د\_أبو هريرة الدوسي: عبد الرحمن بن صخر

أسلم عام خيبر وشهدها مع رسول الله ﷺ ثم لزمه وواظب عليه رغبة في العلم فدعا له رسول الله يَّ العلم فدعا له رسول الله ، أسمع منك أشياء فلا أحفظها . قال : « ابسط رداءك فبسطته ». «فحدَّث حديثًا كثيرًا فما نسيت شيئًا . . » وحدثنا الترمذي . . . عن ابن عمر أنه قال لأبي هريرة :

( أنت كنت الزمنا لرسول الله ﷺ وأحفظنا لحديثه (كما أخرج مسلم بسنده عن الاعرج ) عن أبي هريرة قال :

( إنكم تقولون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله ﷺ والله الموعد .

كنت رجلاً مسكينًا أخدم رسول الله ﷺ على ملء بطنى ، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق فى الأسواق . وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم . وقال رسول الله ﷺ : ﴿ من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئًا سمعه منى فبسطت ثوبى حتى قضى حديثه ثم ضممته إلى فما نسيت شيئًا سمعته بعد ) .

قال البخاري : روى عن أبي هريرة أكثر من ثمانمائة رجل من صاحب وتابع .

واستعمله عــمر على البحرين ثم عــزله ـ ثم أراده على العمل . فامتنع وسكن المدينة. وبها كانت وفاته قال خليفة : توفي أبو هريرة سنة سبع وخمسين وهو ابن ـ ثمان وسبعين سنة . قيل : مات بالعقيق وحمل إلى المدينة . وصلى عليه الوليد بن عتبة . وكان أميرًا عليها ) (۱) .

### هــ وفد أزد شنوءة

روى ابن سعد رحمه الله تعالى عن منير بن عبد الله الأزدى قال : قدم على رسول الله ﷺ صرد بن عبد الله الأزدى في وفد من الأزد بضعة عشر رجلاً فنزلوا

<sup>(</sup>١) أسد الغابة لابن الأثير ، مقتطفات ٥/٣١٦ ، ٣١٧ .

على فروة بن عمرو فحباهم وأكرمهم ، وأقاموا عنده عشرة أيام فأسلموا وكان صرد أفضلهم فأمره رسول الله على من أسلم من قومه، وأمره أن يجاهد من يليه من أهل الشرك من قبائل اليمن فخرج صرد يسير بأمر رسول الله على حتى نزل بجرش – وهى يومئذ مدينة حصينة مغلقة بها قبائل من اليمن قد تحصنوا بها وقد ضوت إليهم خثعم فدخلوها معهم حتى سمعوا بمسير المسلمين إليهم، فدعاهم إلى الإسلام فأبوا فحاصرهم شهرا أو قريباً منه، وكان يغير على مواشيهم فيأخذها ، ثم تنحى عنهم إلى جبل يقال له: شكر فظنوا أنه قدانهزم فخرجوا في طلبه حتى أدركوه فصف صفوفه فحمل عليهم هو والمسلمون فوضعوا سيوفهم فيهم حيث شاؤوا. وأخذوا من خيلهم عشرين فرساً ، فقاتلوهم عليها نهاراً طويلاً .

\* \* \*

نحن الآن مع وفد ووافد جديد من الأزد الذين يطلق عليهم أزد شنوءة هو صرد ابن عبد الله الأزدى ممثلا الأزد كافة مع خمسة عشر رجلاً منهم ، وكما نزلت بعض الوفود على كبار الشخصيات الإسلامية أمثال سعد بن عبادة ولي فينزل هذا الوفد على فروة ابن عمرو البياضي، وهو عقبى بدرى شهد المشاهد كلها مع رسول الله في وبقى الوفد عشرة أيام في ضيافته، أما الدخول إلى الحرم النبوى الجامعي، فكان يستغرق النهار كله لاستماع القرآن والتفقه في دين الله واللقاء مع رسول الله في ونظر رسول الله التي في رئيس الوفد صرد بن عبد الله الأزدى وسبر معدنه فرآه مؤهلاً بمقومات القيادة التي لديه ويحسن إسلامه حيث كان تحت المراقبة والدراسة خلال هذه الآيام العشرة رآه من قومه ، لأن الكافرين لن يرضوا إمرته ولم ينته الأمر عند هذا الحد ، فرسول الله يجعل فسحة كافية للتربية قبل المواجهة والجهاد وكان يحرص عليه الصلاة والسلام على إبعاد المواجهة قبل التمكن الإسلامي في القلوب والنفوس حتى لا تأخذ المواجهة واجهة جهادية إسلامية وتكون في واقعها صورة من صور أيام العرب في الجاهلية .

نجد هنا منحى جديداً مختلفاً عما كان عليه مع بقية الوفود هو فى دعوة صرد بن عبد الله الأزدى وحزبه الإسلامى الذى انضم له إلى مواجهة المشركين من قومهم وغير قومهم بعد دعوتهم إلى الإسلام، وحين كان إمام البشرية على في معظم الأحيان يجعل على رأسه أحد قادته الكبار الذين خاضوا كل دورات التدريب الإيمانية والعسكرية والقيادية وغالباما يكون المرشح لهذه المهمة واحداً من السابقين

الأولين من المهاجرين والأنصار .

نجد الصورة مختلفة هنا فهذه الأيام العشر كانت كافية لترفع صرد ولا إلى القائد الإسلامي الأول في جيش الأزد .

( وأمره أن يجاهد من يليه من أهل الشرك من قبائل اليمن ) .

وبعد( البروتوكولات الدبلوماسية الكاملة)من إجازة الوفد تحول هذا الوفد الدبلوماسي إلى جيش عسكرى ، ومضى بإمرة صُرُدَ إلى اليمن ليجاهد في سبيل الله من كفر بالله.

ومضى صرد فطي بجيشه الصغير ومن انضم إليه من أزد اليمن وغيرهم من أسلم واستسلم لله ليخوض أعنف معركة مواجهة ضد (جُرَشَ) الحصينة المتمتعة بحصونها وشركها فقد عرض صُرد فطي الإسلام عليهم فرفضوه وحالفوا خثعم من بنى عمهم أغار وأسفرت المواجهة عن حرب كاملة.

# صرر بن عبد الله القائد العسكرى:

وهنا تبرز عبقرية صرد العسكرية، حيث كان موطن ثقة النبى على وأهلاً لهذه الثقة فهو يتعامل مع واقع صعب، وحصون قوية، لا يملك فيها إلا الحصار والصبر على مصاعبه فالمحاصرون يتألمون كذلك ﴿ إِن تَكُونُوا تَالَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَالَمُونَ كَمَا تَالَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللّهِ مَا لا يَرْجُونَ ﴾ [النساء:١٠٤] فحاصرهم شهراً أو قريباً عنه .

لقد أتعبهم وأنهكهم لكنه لم يصل إلى الاستسلام والحصار وسيلة له وليست غاية بحد ذاتها . ومرور الزمن ليس لصالح الطرفين المحاصر والمحاصر فلابد من اللجوء إلى خطة جديدة لإنهاء المواجهة بعد أن استفاد من مدة الحصار في الإغارة على مواشيهم ورجالهم ولا يأمن لهم سرب يخرج إلا صودر .

إن المقارنة مفيدة جداً هنا بين فارسين اختارهما رسول الله ﷺ لهذه المواجهة أولهما: مالك بن عوف ، قائد جيش هوازن والعدو الأول لرسول الله ﷺ والذى هزم في المعركة هزيمة منكرة بعد تحقيق نصر مؤزر فتتبع رسول الله ﷺ أخباره .

وعرض جائزة كبرى له مائة ناقة مع أمواله كلها إن دخل فى الإسلام والعفو عن حربه السابقة واستجاب مالك فرائج لهذا العرض المغرى ، وبسبر شخصيته من رسول الله على خيبر النفوس والقلوب وطبيبها سلمه مباشرة قيادة القوات المحاصرة لثقيف فقام بمهمته أحسن قيام واضطر ثقيفاً للاستسلام وبعثت وفدها لرسول الله على لتسلم بعد أن أعجزها مالك فرائه بالحروب الخاطفة ضدها حتى ليقول شاعرهم :

( هابت الأعسداء جسانبنا ثم تغزونا بنسو سلمسة وأتسانا مسالك بهسم ناقسضاً للعهسد والحُرمسة وأتسونا فسمى نقمسة (١)

فقد كان تكليف رسول الله ﷺ لمالك بن عوف بقيادة جيش إسلامي عقب إسلامه مباشرة وبعد أن كان العدو الأول للإسلام والمسلمين .

( فاستعمله رسول الله ﷺ على من أسلم من قومه ، ثُمالة وسلمة ، وقهم ، فكان يقاتل بهم ثقيفاً لا يخرج لهم سرح إلا أغار عليه ، حتى ضيق عليهم ) (٢) .

وها نحن نجد الصورة تتكرر مع صرد رلج حيث استعمله رسول الله على على من أسلم من قومه وها هو يحاصر أهل جُرَش وخثعم فلا يدع لهم سرحاً إلا أغار عليه ثم قرر أن ينهى المعركة ياستراتيجية جديدة .

ولئن أنهى مالك فطي معركته وغاراته على ثقيف باضطرارهم إلى إرسال وفد سرى لإجراء المفاوضات مع رسول الله على وهم يعلمون أن مالكاً إنما يأتمر بأمره ، فقد أنهى صرد معركته باستراتيجية جديدة .

كانت الخطة الحربية عند صرد فطفي أن يتظاهر بالهزيمة ويستجر عدوه خارج حصونه للمواجهة السافرة بعيدة عن الحصون ونجح في خطته .

(ثم تنحى عنهم إلى جبل يقال له: شكر، فظنوا أنه قد هزم فخرجوا فى طلبه حتى أدركوه فصف صفوفه فحمل عليهم والمسلمون فوضعوا سيوفهم فيهم حيث شاؤوا وأخذوا من خيلهم عشرين فرساً فقاتلوهم عليها نهاراً طويلاً) (٣).

#### \* \* \*

# و ـ وفد جرش عند رسول الله ﷺ

لئن كانت ثقيف، قد بعثت وفدها بعد الحصار ، فجرش قد أرسلت وفدها قبل الحصار الإسلامي ومهمة الوفد استطلاعية وليست مهمة استسلامية أو إسلامية ومن أجل هذا واجهت صرد فطفي فماذا عن وفد جُرش ؟

( وكان أهل جرش بعثوا رجلين منهم إلى رسول الله ﷺ بالمدينة يرتادان وينظران

<sup>(</sup>١ ، ٢) السيرة النبوية لابن هشام ١ / ٢ / ١٠٦ .

<sup>(</sup>٣) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦/٣٩٩ ، ٣٩٠ ، والسيرة النبوية لابن هشام ٢ /٣ / ١٧٨ ، ١٧٩ .

فبينا هما عند رسول الله ﷺ بعد صلاة العصر إذ قال رسول الله ﷺ : « بأى بلاد الله شكر ؟ » .

فقام إليه الجرشيان فقالا : يا رسول الله ، ببلادنا جبل يقال له : كشر ، وكذلك يسميه أهل جرش . فقال : ﴿ إنه ليس بكشر ولكنه شكر ﴾ .

فقالا: فما شأنه يا رسول الله ؟

قال : ﴿ إِنْ بِدِنِ اللَّهِ لِتَنْجُرُ عِنْدُهُ الْآنِ ﴾ .

قال : فجلس الرجلان إلى أبي بكر أو عثمان . فقال لهما :

ويحكما إن رسول الله ﷺ لينعى إليكما قومكما ، فقوما إلى رسول الله ﷺ فاسألاه أن يدعو الله إن يرفع عن قومكما فقاما إليه فسألاه فقال: «اللهم ارفع عنهم».

ترى هل كانت هذه البرقية السرية المشفرة ( الدعوية النبوية ) قد وصلت إلى صرد ابن عبد الله وطيع فأوقف الحرب بإلهام ربانى لا ندرى لكن أنباء صرد تغيب الآن وتبرز أنباء جيش جُرش الجريح وأنباء وفدهم الاستطلاعي .

هدأت جُرش بعد تلك المعركة العنيفة التى خاضتها ضد ضرد بن عبد الله وخسرت خسارة مروعة وآبت تلصق جراحها بعد المعركة ليصل الرجلان المكلفان بالمهمة الاستطلاعية ويريا أخبار قومهما .

( فخرجا عند رسول الله ﷺ راجعين إلى قومهما ، فوجدا قومهما قد أصيبوا يوم أصابهم صرد بن عبد الله في اليوم الذي قال فيه رسول الله ﷺ ما قال . وفي الساعة التي ذكر فيها ما ذكر .

قال ابن سعد : فقصا على قومهما القصة ) .

وما أجمل المقارنة في أحداث التاريخ .

فقد كانت هذه القصة التى حدثا بها قومهما كافية لاقتناعهم أنه نبى مرسل: فى حين لم يجد حصار صرد ولا حربه شيئًا فى دفعهم إلى الإسلام إلا حربًا نفسية فى كسر شوكتهم عن المجابهة ، واعتدادهم بقوتهم . فجاءت هذه القصة لتدخل الإيمان إلى هذه القلوب . فما الذى أدرى محمدًا بما جرى فى جرش وهو فى المدينة وهم فى حصونهم النائية القصية فى قلب اليمن إنه الله . فهو إذن رسول الله ويتحرك له الوفد الآن . ليس للاستطلاع . إنما للاستسلام لله عز وجل . ( فقد سلموا تسليما ) .

( فخرج وفد جرش حتى قدموا على رسول الله ﷺ فأسلموا ) .

أما المقارنة فهى فى اليمن نفسها نستذكرها ، لنرى دور الوحى فى اقتلاع جذور الشرك من القلوب .

ققالوا : ( وبعث رسول الله ﷺ عبد الله بن حذافة السهمى وهو أحد الستة إلى كسرى ، يدعوه إلى الإسلام وكتب معه كتابًا .

قال عبد الله : فدفعت إليه كتاب رسول الله ﷺ ، فقرِئ عليه . ثم أخذه فمزَّقه فلم فلا الله ﷺ قال : ﴿ اللهم مزق ملكه ﴾ .

وكتب كسرى إلى باذان عامله على اليمن : أن ابعث من عندك رجلين جلدين إلى هذا الرجل الذى بالحجاز فليأتيانى بخبره . فبعث باذان قهرمانه ورجلاً آخر ، وكتب معهما كتابًا . فقدما المدينة فدفعا كتاب باذان إلى رسول الله على د فتبسم رسول الله ودعاهما إلى الإسلام ـ وفرائصهما ترعد ـ وقال :

« ارجعا عني يومكما هذا حتى تأتياني الغد فأخبركما بما أريد » .

فجاءاه من الغد فقال لهما:

أبلغا صاحبكما أن ربى قد قتل ربه كسرى فى هذه الليلة لسبع ساعات مضت منها، د وهى الثلاثاء لعشر ليال مضين من جمادى الأولى سنة سبع . وأن الله تعالى سلط عليه ابنه شيرويه فقتله » .

فرجعا إلى باذان بذلك فأسلم هو والأنباء ( الفرس ) الذين باليمن ) (١) .

وكان أول وال لرسول الله ﷺ فيها . حيث ذهب الجنديان ليعودا بمحمد مخفورا إليه فعادا بخبر مقتل كسرى . وخبر كتاب كسرى الابن . بترك محمد وشأنه ليكون نقطة الانطلاق الإسلامية الأولى في اليمن .

وجاء وفد جُرَش الجريحة بقلوب مفعمة بالإيمان رغم أن جراحها لم تأتها إلا من أحد قادة النبي ﷺ ، صرد بن عبد الله .

وما هو البلسم الذي القاه رسول الله على هذه الجراح الراعفة حتى غدت خيرًا من الأجزاء المعافاة . لقد أعطى عليه الصلاة والسلام وسامًا خالدًا لهذا الوفد

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ١ / ٢٥٩ ، ٢٦٠ .

القادم بشكل خاص . فقال :

مرحبًا بكم أحسن الناس وجوهًا ، وأصدقه لقاء ، وأطيبه كلامًا ، وأعظمه أمانة أنتم منى وأنا منكم » .

يا الله ، ما أروعه من وسام يواجهون به الدنيا كلها بهويتهم وميذاتهم التي حددها لهم رسول رب العالمين ، ومبعوث رب السموات والأرض، إنه وسام من خمس نجوم :

- ١ ـ ٩ أحسن الناس وجوهًا ﴾ .
  - ٢ ـ ( أصدقه لقاء ) .
  - ٣ ـ ( أطيبه كلامًا ) .
  - ٤ ـ ﴿ أعظمه أمانة ﴾ .
  - ٥ ـ ﴿ أَنتُم مَني وأَنَّا مَنكُم ﴾ .

وتوج هذه الأوسمة الخمسة أو الوسام الخالد ذا النجوم الخمسة بكتاب حدَّد فيه ملكية مدينة جُرش :

( وأحمى لهم حمى حول قريتهم على أعلام معلومة للفرس والراحلة وللمثيرة بقرة الحرث فمن رعاه من الناس فماله سحت » . وجعل شعارهم مبروراً .

ترى هل كانت المعركة السابقة مثل معركة بعاث التي قضت على القيادات التى يمكن أن تعوق دخول الإسلام إلى جُرش. تتغلغل العصبية والعبادة للذات لدى قياداتهم. فقضت على هذه النوعيات على يدى صرد فطي . وهيأت المجال للجيل الشاب الجديد كى ينضم كله إلى الإسلام دون تردد. ودون أن تطغى الإحن والثارات التى تشكلت ضد صرد. فتحول بين القوم وبين الإسلام ، خاصة عندما رأوا المعجزة الني تمدثت عن معالم معركتهم كاملة ومعالم توقفها ومعالم كف يد القيادة النبوية عنها.

يمكن أن يكون ذلك . وكما قال رسول الله ﷺ لوافد مراد وسيدها وما أصابهم يوم الردم : « أما إن ذاك لم يزد قومك في الإسلام إلا خيرًا » .

يمكن أن يقال لوافدى جرش ووافدهم لما أصابهم مع ابن عمهم صرد وَلَحْنِي . أما إن ذاك لم يزد قومهم في الإسلام إلا خيراً .

# ز\_وفد أزد عمان

. 3

قال ابن سعد:

أسلم أهل عمان ، فبعث إليهم رسول الله على العلاء بن الحضرمى يعلمهم شرائع الإسلام ، ويصدق أموالهم . فخرج وفدهم إلى رسول الله على فيهم أسد بن بيرح الطاحي . فلقوا رسول الله على فسألوه أن يبعث معهم رجلاً يقيم أمرهم فقال مخربة العبدى واسمه مدرك بن خوط :

ابعثنی إلیهم فإن علی منة . اسرونی یوم جنوب فمنوا علی . فوجهه معهم إلی عمان .

وقدم سلمة بن عباد الأزدى فى أناس من قومه . فسأل رسول الله ﷺ عما يعبُدُ ، وما يدعو إليه . فأخبره رسول الله ﷺ فقال : ادع الله لى أن يجمع كلمتنا وألفتنا . فدعا لهم وأسلم سلمة ومن معه ) (١) .

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ :

لا نعم الوفد الأزد ، طيبة أفواههم ، برة أيمانهم ، نقية قلوبهم ، رواه الإمام
 أحمد بسند حسن .

وعن طلحة بن داود قال : قال رسول الله ﷺ :

« نعم المرضعون أهل عمان » يعنى الأزد . رواه الطبراني برجال ثقات .

وعن بشر بن عصمة الليثي رُطُّيُّ أن رسول الله ﷺ قال :

الأزد منى وأنا منهم ، أغضب لهم إذا غضبوا ( ويغضبون إذا غضبت ) وأرضى
 لهم إذا رضوا ( ويرضون إذا رضيت » ) رواه الطبرانى .

وعن أبى لبيد قال : خرج رجل من أهل عمان يقال له بيرح بن أسد الطاحى مهاجرا إلى النبى ﷺ . فقدم المدينة ، فوجده قد توفى ، فبينا هو فى بعض طرق المدينة إذ لقيه عمر بن الخطاب ولينه . فقال له :

كأنك لست من أهل هذا البلد؟ فقال : أنا رجل من أهل عمان . فأتى به أبا بكر نوائج فقال : هذا من الأرض التي ذكرها رسول الله على الله على المام أحمد وأبو يعلى

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ١ / ٣٥١ ، ٣٥٢ .

برجال الصحيح ) <sup>(١)</sup> .

اهل عمان هنا هم أهل البحرين \_ أو أهل الإحساء اليوم \_ فالعلاء بن الحضرمى بعثه رسول الله على المنذر بن ساوى لعبدى أمير البحرين أما ما يعرف بعمان اليوم ومن قبل فقد كان ملكهم الجلندى ثم ابناه عبد وجيفر . وهؤلاء قد بعث لهم رسول الله عمرو بن العاص . وما زال بولدى الجلندى حتى أسلما . . . وهم أزد عمان ، ولا شك أن أزد عمان قد امتدوا إلى البحرين ، وعاشوا مع عبد القيس فيها \_ أو الإحساء اليوم \_ وكان لهم قيادتهم المستقلة ، ودعاهم العلاء \_ رضوان الله عليه \_ إلى الإسلام فأسلموا بصفتهم جوار للمنذر بن ساوى ، وبعث وفدهم إلى رسول الله عليه \_ .

لم تكن مهمة الوفد أن يعلن إسلامه بين يدى رسول الله على بقدار ما كانت مهمته أن يكون بينهم صحابى يعلمهم شرائع الإسلام ويفقههم فى الدين كما هو الحال بالنسبة لإخوانهم عبد القيس ، ولا شك أن العلاء هو الذى استحثهم لذلك . فهو لا يقدر أن يعمل فى هذه الجهات المتعددة الأطراف الواسعة الأرجاء .

وبطبيعة الجوار بين عبد قيس والأزد تقع الحروب بينهم . ومن هذه الحروب يوم جنوب الذى كان مهمًا جدًا ، وتاريخًا يذكر بالنسبة لمخربة العبدى الذى كاد أن يقتل أو أسر ، فمن عليه الأزد وأطلقوا سراحه ، فمضى إلى بؤرة النور فى المدينة يسلم ويتفقه فى دين الله ، لم يجلس عشرة أيام فقط ، إنما أمضى أكثر من سنة فى المدينة متفرغًا للفقه والعبادة ، وبقى حب الأزد كامنًا فى قلبه لما منوا عليه بالحياة مرتين الأولى ، يوم أطلقوا سراحه وأعتقوه من القتل ، والثانية أن دفعوه بشكل غير مباشر ليحيى بالإسلام ﴿ أَوَ مَن كَانَ مَيًّا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمشي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَثّلُهُ فِي الظّلَمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا فَي النَّامِ كَمَن مَثّلُهُ فِي الظّلَمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا في النَّلَام : ١٢٢] والذى تياح له فقه عام فى أعلى جامعات الأرض التى تديرها ويعلّم فيها سيد أهل الأرض والسماء محمد صلوات الله عليه . . فما أن جاء هذا الوفد يطلب الفقيه والمعلم . حتى قال مخربة في الله عليه . . فما أن جاء هذا الوفد

ابعثنى إليهم فإن لهم على منة . أسرونى يوم جنوب فمنوا على . فوجهه معهم إلى عمان .

وبعد أن أحيوه بالعتق من الأسر أحياهم بتعليمهم شرائع الإسلام وأحكام الدين .

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦ / ٤٠٢ ، ٤٠٣ .

لقد كان مخربة رعيما من رعماء قومه في الجاهلية ( وكان شريفًا في الجاهلية ، فارسًا جوادًا . وإنما سمى مخربة ؛ لأن السلاح خربه في الجاهلية ، أدرك الإسلام ووفد على النبي على النبي عن عمان . فأخبره مخربة أن له علمًا بذلك . فقال : أسلم أهل عُمان طوعًا ) حكاه الرشاطي في الأنساب ، وأبو الفرج في الأغاني (١) .

أما قصة أسد بن بيرح الطاحى . وأنه كان مع الوفد . فيمكن الجمع بين هذا النص وبين النص الذى يذكر أنه قدم المدينة بعد وفاة النبى على ولم يره . بأن الوفادة الأولى كان عضواً فى الوفد ، ثم عاد معه ، وقرر بعدها أن يأتى وحده ويستقر فى المدينة مهاجراً متفقها فى دين الله . فوصل المدينة بعد الوفاة النبوية ، وهذا ما رجحه ابن الأثير بقوله :

( بیرح بن اسد الطاحی ادرك النبی ﷺ ولم یره ، قدم المدینة بعد وفاة النبی ﷺ بأیام . قاله ابن منده وأبو نعیم . وقال أبو عمر : وكان رأى النبی ﷺ یعنی قبل قدومه علیه ( مهاجراً ) (۲).

( ومن قبائلهم أى قبائل الأزد : طاحبة بن سود ، وزياد ، وعلى ، وعبد الله وإياد ، بطون كلهم) (٣) .

# ح\_سلمة بن عياذ الأزدى

وهذا سلمة بن عياذ الأزدى يقدم مع وفد من قومه إلى المدينة معلنًا إسلامه ، من دون أن نعرف من أى فرع من فروع الأزد هو . مثل سلفه صرد بن عبد الله . وتضنً علينا كتب التراجم بترجمة لهما تعرفنا بنسبهما ، وإلى أى دوحة من الأزد ينتهون . وإذا كان صُرد في خط قد كلف بقيادة قومه وحمل لواء الجهاد ضد المشركين من قومه . فقد كان سلمة يمضى فى خط آخر . آذاه تفرق قومه والشقاق فيهم . فكان طلبه من رسول الله عليه :

ادع الله لي أن يجمع كلمتنا وألفتنا .

فدعا له رسول الله ﷺ . ولا شك أن هذه الدعوة ذات مغزى الآن . حيث غدا سلمة داعية الإسلام ومن معه . فهي دعوة من جانب آخر . أن يهدى الله المشركين من

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦ / ٢٠٤ هامش . (٢) أسد الغابة لابن الأثير ١ / ٢ / ١٢ .

<sup>(</sup>٣) سيل الهدى والرشاد ٦ / ٤٠٣ هامش .

قومه إلى الإسلام وتجمع كلمتهم عليه ، وتكون ألفتهم حوله . مثل ألفة إخوانه من الأزد في المدينة ( الأنصار ) . حيث عادوا إلى التجمع على كتاب الله . واعتصموا بحبله أبا كنا وجههم ربهم :

﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيمًا وَلَا تَقَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَة مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِه لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ آلَ عَمِوان } .

وما دعوة سلمة هذه إلا مثل دعوة أسعد بن زرارة وَلَيْكَ في العقبة الأولى . أن تجتمع كلمتهم على الإسلام ونبي الإسلام وقيادة المصطفى ﷺ .

( إنا تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم . فعسى أن يجمعهم الله بك فسنقدم عليهم وندعوهم إلى أمرك ، ونعرض عليهم الذى أجبناك إليه من هذا الدين . فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل أعز منك ) (١).

ولهذا كانت الدعوات دعا بها رسول الله ﷺ للأزد ، والأوصاف التي وصفهم بها كأنها صورة مكررة عن الدعوات التي وجهت إلى الانصار ( الازديين ) وقد ساقها الصالحي بسندها الصحيح لتشمل الازد كلهم وليس الانصار ( الازديون ) وحدهم .

﴿ نعم الوفد الأزد طيبة أفواههم ، برة أيمانهم ، نقية قلوبهم ﴾ .

ولا شك أن هذا الوسام العام ، أكبر من الوسام السابق بخمس نجوم ، ويضم الحديث الثانى للحديث الأول : ﴿ الأرد منى وأنا منهم أغضب لهم إذا غضبوا ويغضبون إذا غضبت ، وأرضى لهم إذا رضوا ويرضون إذا رضيت » .

يرتفع الوسام إلى تسع نجوم . متألقة في الأرض كما تتألق نجوم السماء . والنجم العاشر الذي يربط بالنسب بينهم وبين رسول الله عليه العاشر الذي يربط بالنسب بينهم وبين رسول الله عليه العاشر الذي يربط بالنسب بينهم وبين رسول الله عليه المسلم المسلم

( ﴿ نَعَمُ الْمُرْضَعُونَ أَهُلُ عَمَانٌ ﴾ ويعنى الأزد ) .

وتكاد تتشابك وتتشابه الأوصاف للأنصار والأزد . ووفد الأزد بحيث يجعل هؤلاء القوم قلعة من قلاع الإسلام في بلادهم مثل قلعة الأنصار في المدينة .

وتهيئة لهم ليكون لهم الدور الريادي في مواجهة ردة أهل اليمن فيما بعد ، كما

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن ه امام ١ / ٢ / ٥٣ ، ٥٤ .

كان دور أنصار الله ورسوله في مواجهة ردة الجزيرة العربية .

ويدرك رسول الله ﷺ أهمية الأزد ، فيبعث بعمرو بن العاص إلى أزد عمان . وإلى ملكهم الجلندى وولديه جيفر وعباد ( أو عبدة ) . وفى الوقت الذى أسلم الملكان وأبوهما الجلندى خرج منهم زيد الأعور بن جيفر بن الجلندى الذى ارتد عن الإسلام ، فقوتل بالمؤمنين من قومه . مثلما برز المنافقون فى صف الأنصار وفضحهم القرآن .

إن الثناء العام على القوم لا يعنى إلا المؤمنين المخلصين منهم وهناك أوصاف تتناول المعدن وأوصاف تتناول السلوك وتناغم الإيمان مع المعدن النفيس . فتعطى هذا الإبداع العظيم وهذا الثناء من جهة أخرى هو المنهج النبوى للتربية فى التعامل مع القبائل وقياداتها . فحين يكون الثناء دافعًا إلى التنافس فى الخير والرغبة فى الآخرة . وزيادة النقى فى القلب نجد رسول الله على يذكره . فيستخلص أعظم ما عند الناس من خير ليوظفه فى خدمة هذا الدين . أما حين يثمر الثناء استعلاء أو استكباراً أو غروراً . فنرى رسول الله على يمتنع عنه أشد الامتناع . بل تُذكر المثالب التى تطامن هذا الاستعلاء وتكسر هذا الغرور حين يكون الثناء ذبحًا للمثنى عليه . ويكون قطعًا لعنقه يحرم الثناء عندئذ . . . أما عندما يزيد المهتدى هدى . ويزيد تواضعًا وذلة لله ورسوله . فلا بد منه حينئذ .

إنها النفس البشرية والمعدن الإنساني الذي نتعلم فقه التعامل معه من إمام البشرية ومريبها عليه الصلاة والسلام .

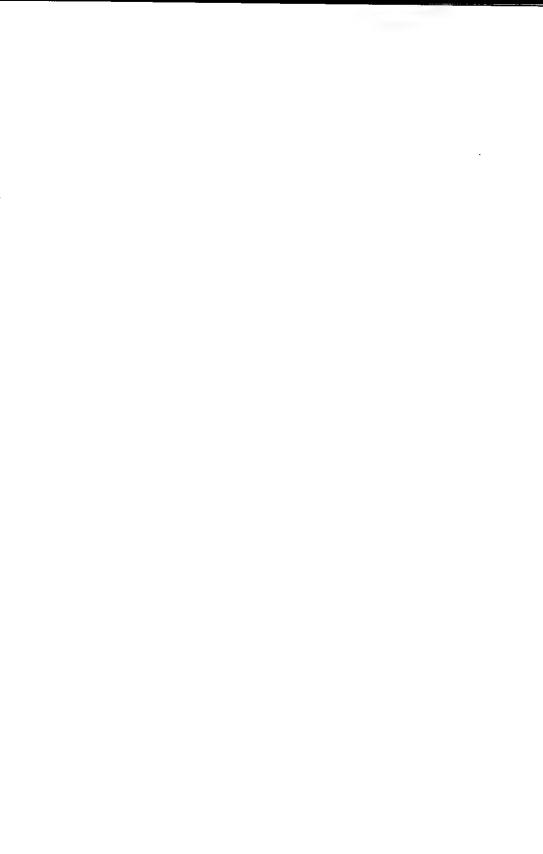

# خامساً أنمار

١\_ الأراشي الذي باع أبا جهل إبله .

٢ ـ نسب أتمار وفروعه :

أ\_جرير بن عبد الله ووفد بجيلة .

ب \_ وفد أحمس .

جـ وفد خثعم .

د ـ وفد همدان .



### أنمسار

لقد ورد في نص الحديث النبوى أن سأل أحد الصحابة : يا رسول الله ، فما أغار؟ « قال : « الذين منهم خثعم وبجيلة » (١) .

وانمار هو: ابن أراش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ .

وقبل أن ندلف إلى أنمار . ونتحدث عن وفودهم يحسن الوقوف عند أراش أبيه الذي ينسب إليه الأراشيون. ومن أول ما تطالعنا به السيرة النبوية في العهد الملكي قصة:

# ١ ـ الإراشي الذي باع أبا جهل إبله

( قدم رجل من إراش بإبل له مكة ، فابتاعها منه أبو جهل ، فمطله بأثمانها . فأقبل الإراشي حتى وقف على ناد من قرشى ، ورسول الله ﷺ في ناحية المسجد جالس. فقال : يا معشر قريش من رجل يؤديني (٢) على أبى الحكم بن هشام فإني رجل غريب وابن سبيل وقد غلبني على حقى ؟ فقال له أهل ذلك المجلس .

أترى ذلك الرجل الجالس ــ لرسول الله ﷺ ، وهم يهزؤون به لما يعلمون بينه وبين أبى جهل من العداوة : اذهب إليه يؤديك عليه .

فأقبل الأراشي حتى وقف على رسول الله ﷺ فقال :

يا عبد الله ، إن أبا الحكم بن هشام قد غلبنى على حق لى قِبَله . وأنا رجل غريب ابن سبيل وقد سألت هؤلاء القوم عن رجل يؤدينى عليه ، يأخذ لى حقى منه . فأشاروا لى إليك فخذ لى حقى منه ، يرحمك الله .

قال : ﴿ انطلق إليه ﴾ . وقام معه رسول الله .

فلما رأوه قام معه ، قالوا لرجل ممن معهم : اتبعه فانظر ماذا يصنع ؟

قال : وخرج رسول الله ﷺ حتى جاءه فضرب عليه بابه . فقال : من هذا ؟

<sup>(</sup>١) من الحديث الذي رواه الترمذي عن فروة بن مسيك حين سئل رسول الله ﷺ : ما سبأ .

<sup>(</sup>٢) يؤديني : يعينني على أخذ حقى .

قال: ( محمد ، فاخرج إلى ً ) .

فخرج إليه ، وما في وجهه رائحة <sup>(١)</sup> . قد انتقع <sup>(٢)</sup> لونه . فقال :

﴿ أعط هذا الرجل حقه ﴾ .

قال \_ أى أبو جهل : نعم لا تبرح حتى أعطيه الذى له . فدخل ، فخرج إليه بحقه فدفعه إليه ثم انصرف رسول الله ﷺ وقال للإراشي : « الحق بشأنك » .

فأقبل الإراشي حتى وقف على ذلك المجلس فقال :

جزاه الله خيرًا ، فقد والله أخذ لي حقى .

قال : وجاء الرجل الذي بعثوا معه فقالوا : ويحك ماذا رأيت ؟

قال: عجبًا من العجب.

والله ما هو إلا أن ضرب عليه بابه حتى خرج إليه وما معه رُوحُه . فقال له : «أعط هذا حقه ».

فقال : نعم لا تبرح حتى أخرج إليه حقه . فدخل فخرج إليه بحقه ، فأعطاه إياه .

قال : ثم لم يلبث أبو جهل أن جاء ، فقالوا له :

ويلك ! مالك ؟ والله ما رأينا مثل ما صنعت قط !

قول: ويحكم والله ما هو إلا أن ضرب علىً بابى ، وسمعت صوته ، فملئت رعبًا . ثم خرجت إليه وإن فوق رأسه لفحلاً من الإبل ما رأيت مثل هامته ولا قصرته (٣) ولا أنيابه لفحل قط . والله لو أبيت لاكلنى ) (٤) .

وكانت هذه الحَجَرَةُ الأولى التى أُلقيت فى بحر أراش وراح الإراشى يحدث قومه عن الرجل الوضىء الذى أخذ له حقه من أبى الحكم بن هشام سيد البطحاء .

(٢) انتقع لونه : تغير .

<sup>(</sup>١) ما في وجهه رائحة : أي من الحوف .

<sup>(</sup>٣) قصرته: أصل العنق.

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية لابن هشام ١ / ٢ / ٢٤ .

### ٢\_نسب أنمار وفروعه

( وَلَدَ أَرَاشُ بَنَ عَمْرُو أَنْمَارُ بِنَ إِرَاشُ ـ وقد قيل : إِنْ أَنْمَارُ هَذَا هُو أَنْمَارُ بِنَ نَزَارُ بِنَ معد بِنَ عَدْنَانُ وَاللّهُ أَعْلَمُ ـ فَوَلَدَ أَنْمَارُ : أَقِيلَ ـ وَفَى النّاسُ مِن يَقُولُ أَفْتَلَ ـ وهو خثعم سمى خثعمًا بجمل كان له اسمه خثعم ، وأمه هند بنت مالك بن غافق بن الشاهد بن عك.

وَوَلَدَ أَنْمَارُ أَيْضًا : خزيمة ، دخل في الأزد ، ووادعة بطن مع بني عمرو بن يشكر، وعبقر ، والغوث ، وصهيبة ، وأسهل ، وسهل ، وطريف وسنية ، والحارث ، وجدعة : أمهم كلهم بجيلة بنت صعب بن سعد العشيرة . فإليها ينسب أولاد كل من ذكرنا . وكانوا كلهم متحالفين على ولد أخيهم خثعم .

وهؤلاء بنو بجيلة :

ولد عبقر بن أنمار مالك وهو قسر ، بطن ، وعلقمة .

فمن قسر بطون جمة منهم بنو عرينة بن نذير بن قسر بن عبقر وغيرهم .

ومنهم :

### أ\_جرير بن عبد الله:

( ابن جابر وهو الشليل بن مالك . . . بن مالك بن سعد بن نذير بن قسر بن عبقر ابن أنمار صاحب رسول الله ﷺ وهو الذي جمع بجيلة بعد أن كانوا متفرقين في أحياء العرب وبنوه عبد الله ، وعبيد الله ، والمنذر وإبراهيم ، وبشير ، ومنهم عبد الله بن أبي عوف . . . . بن سعد بن نذير له صحبة . سماه النبي ﷺ عبد الله .

وكان اسمه عبد شمس . . . ومن ولد الغوث بن أنمار أحمس بن الغوث ، بطن لهم سوابق في الإسلام ، نهض منهم مائة وخمسون فارسًا مع جرير بن عبد الله إلى حرق ذى الخلصة ، صنم كان لهم يعبدونه ، فبارك رسول الله على على خيل أحمس ورجالها ) (۱).

# وفد بجيلة وجرير بن عبد الله

(قال: أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي قال: حدثني عبد الحميد بن جعفر عن

<sup>(1)</sup> جمهرة أنساب العرب لابن حزم ٣٨٨ .

لا يطلع عليكم من هذا الفج من خير ذى يمن على وجهه مسحة ملك . فطلع
 جرير بن عبد الله على راحلته ومعه قومه فأسلموا وبايعوا .

قال جرير : فبسط رسول الله ﷺ فبايعني وقال :

\* على أن تشهد أن لا إله إلا الله ، وأنى رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتنصح المسلم ، وتطيع الوالى وإن كان عبداً حبشياً ».

فقال : نعم . فبايعه ) <sup>(١)</sup> .

وروى الطبراني والبيهقي وابن سعد عن جرير فطي :

( بعث إلى رسول الله ﷺ فأتيته . فقال : ما جاء بك ؟ قلت : جئت لأسلم . فألقى إلى كساءه وقال :

إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه » .

فقال رسول الله ﷺ:

الدعوك إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله وتؤمن بالله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وتصلى الصلاة المكتوبة وتؤدى الزكاة المفروضة . وتصوم شهر رمضان ، وتنصح لكل مسلم ، وتطيع الوالى وإن كان عبدًا حبشيًا » ) (٢) .

روى الإمام أحمد والبيهقي والطبراني برجال ثقات عنه قال :

لما دنوت من مدينة الرسول ﷺ أنخت راحلتى . وحللت عيبتى ، ولبست حلتى، ودخلت المسجد ، والنبى ﷺ يخطب فسلمت على رسول الله ﷺ ، فرمانى الناس بالحدق . فقلت لجليسى : يا عبد الله ، هل ذكر رسول الله ﷺ عن أمرى شيئًا ؟

قال : نعم ، ذكرك بأحسن الذكر . فبينا هو يخطب إذ عرض لك فقال :

إنه سيدخل عليكم من هذا الباب \_ أو قال من هذا الفج \_ من خير ذي يمن ،
 وإن على وجهه لمسحة ملك ، فحمدت الله على ما أبلانى .

وروى البزار والطبراني عن عبد الله بن حمزة والطبراني عن البراء بن عارب رايجي

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ١ / ٣٤٧ .

قال : بينا أنا يومًا عند رسول الله ﷺ في جماعة من أصحابه أكثرهم اليمن إذ قال رسول الله ﷺ : • سيطلع عليكم من هذه الثّنية ـ وفي لفظ ـ من هذا الفج ـ خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك » .

فما من القوم أحد إلا تمنى أن يكون من أهل بيته . إذ طلع عليه راكب . فانتهى إلى رسول الله عليه وبايعه . وقال : الله النبى الله الله البجلى . «من أنت ؟ » قال : جرير بن عبد الله البجلى .

فأجلسه إلى جنبه . ومسح بيده على رأسه ووجهه وصدره وبطنه حتى انحنى جرير حياء أن يدخل يده تحت إزاره . وهو يدعو له بالبركة ولذريته . ثم مسح رأسه وظهره وهو يدعو له ثم بسط له ردائه وقال له : « على هذا يا جرير فاقعد » .

فقعد معهم مليًا ثم قام وانصرف .

وروى الطبراني برجال الصحيح عن جرير ترفظين قال :

أتيت رسول الله ﷺ . فقلت : يا رسول الله أبايعك على الهجرة ؟ فبايعنى رسول الله ﷺ ، واشترط على : « والنصح لكل مسلم » ، فبايعته على هذا .

قال ابن سعد:

( وكان نزول جرير بن عبد الله على فروة بن عمرو البياضي ) (١)

وجزم محمد بن عمر الأسلمى بأنه وفد على رسول الله ﷺ سنة عشر . وأنه بعثه إلى ذى الخلصة كان بعد ذلك . وأنه وافى مع رسول الله ﷺ حجة الوداع من عامه .

\* \* \*

وعودة إلى معادن العرب .

فإن كان رسول الله على يختبر هذه المعادن من خلال اللقاءات معها ويتعامل مع النفوس بعد فقهها من خلال التعرف عليها ، والتحادث معها . فنحن الآن أمام صورة جديدة تختلف عن ذى قبل . نحن أمام حكم نبوى على سيد من سادات العرب صدر قبل لقائه . وقبل وصوله . وقد اشترك الوحى بالاحتفاء به . فتحديد ساعة الوصول للحديث عن جرير وتهيئة الأجواء لاستقباله له مدى أعمق من فقه النفوس بالخبرة

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦ / ٤٧٥ ، ٤٧٦ .

والمشاهدة : إنما خبرتها بالإلهام الرباني وبالمقارنة العامة .

والتعرف على تاريخ هذا الزعيم .

ابتداء تشير بعض الروايات إلى أن رسول الله ﷺ هو الذي بعث إلى جرير ليحضر إليه مع قومه . كما في الرواية :

\* اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين ، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام ، .

وأمسك رسول الله على بخناق عمر قائلاً له : ما جاء بك يا بن الخطاب؟ ... جثت لأسلم . كما قال جرير واختار الله تعالى أنفس المعادن التى خلقها ليكون بجوار نبيه محمد على ويكون الوزير الثانى له بعد الصديق رضوان الله عليه . وهذا جرير يعامل المعاملة نفسها فقبل وصوله المدينة . ومن على المنبر النبوى يعلن رسول الله وصول خيرذى يمن . وهو زعيم من زعمائه عليه مسحة ملك . وتحرقت العين شوقًا إليه . ودخل فلي مدخل الملوك .

وإن كانت النسوة قد قطعن أيديهن عندما رأين يوسف .

﴿ وَقَالَتِ اخْرُجُ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ آكْبَرْنَهُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنَّ هَذَا إِلاَّ مَلَكَّ كَرِيمٍ ﴾ [يوسف : ٣١] .

ودخل جرير فطِّني مدخل الملوك . فقد كان من جماله الآسر وطلعته المهيبة البهية . ما يخفى الطرف عنه . فعمر فطِّني يقول عن جرير بن عبد الله البجلي :

جرير يوسف هذه الأمة .

وتبلغ الحفاوة بجرير ولحائي مبلغها في حسن الوفادة والاستقبال، وجرير لم يقصر في اللباس الرسمي للدخول على سيد ولد آدم ﷺ يقول عن نفسه. بعد وصوله المدينة:

لما دنوت من المدينة أنخت راحلتي وأحللت عيبتي. ولبست حلتي ودخلت المسجد.

فمدينة الرسول ﷺ لا يدخلها إلا بأبهى حلة وأكمل منظر . وكان أول ما فعله بأدبه الجم أن ألقى السلام على رسول الله ﷺ .

وينظر بالعيون تلتهمه التهامًا . فيكاد يسحر عيون كل من في المسجد . وعرف أن هذا ليس أمرًا عاديًا مألوفًا . فقد يدخل الداخل ولا ينتبه إليه أحد . فما لأهل المسجد

# جميعًا يرمقونه بنظراتهم ؟

اختار واحدًا من المقربين إليه . وسأله هامسًا .

فقلت لجليسى : يا عبد الله ، هل ذكر رسول الله ﷺ عن أمري شيئًا ؟

قال : نعم ، ذكرك بأحسن الذكر . فبينا هو يخطب إذ عرض لك فقال :

( إنه سيدخل عليكم من هذا الباب \_ أو قال من هذا الفــج ، مـن خير ذى يمن
 ( أو خير ذى يمن ) وإن على وجهه لمسحة ملك » .

إنه لم يدخل مدرسة النبوة بعد . وقدم لتوه . ولم يتلق أى توجيه . فما كان موقفه من هذا الثناء العظيم العطر ؟ وممن الثناء ؟ من سيد ولد آدم . وليس من شخص عادى استهواه مظهره الخارجي وأناقته وجماله . إن الثناء كان قبل وصوله ، وقبل رؤيته .

وما أسعد رسول الله ﷺ أن ينضم إلى ركب الإيمان سادات العرب وذؤبانهم وشجعاتهم وقادتهم. فهو سعيد بمقدمه، حفى برؤيته. ولكننا نقف عند تعليق جرير نخائيه على هذا الثناء .

فأى رعيم غيره تأخذه العزة بالإثم . ويشمخ بأنفه . ويستكبر في أعماقه . ويصغر في عينيه كل من حوله . ويقدم ليفاوض من موطن الزعامة المعترف عليه من الطرف الآخر . فهو خير ذى يمن ، وقد التقى مع خير الحجاز وسيد العرب فيها ، فلابد من تقاسم السلطة بين الزعيمين . كما حاولها من قبل عامر بن الطفيل ومسيلمة الكذاب والأسود العسنى، وأبو جهل وأضرابهم جميعًا .

ترى هل يلقى رسول الله ﷺ ثناءه على هذا السيد العربى بلا مقابل ـ وليزيد من شموخه وكبريائه وتعاليه ، ويصعب بعدها التفاهم معه .

معاذ الله ، فسيد ولد آدم إمام المربين في الوجود يعلم أين يلقى ثناءه وأين يضعه ، إنه يلقيه أمام جبل شامخ لا يزيده الثناء إلا تواضعًا .

وكما قلنا فلم يدخل بعد بعد مدرسة النبوة لنعيد هذا الموقف العظيم لنأثير الإسلام. إنما هو من أصالة ونبل وعظمة هذا المعدن .

قال رَحْ الله على ما أبلاني .

فهو عبدٌ لله قبل أن يسلم . وليس إلهًا في أعماقه يستعبد البشر ويستصغرهم كما

هو الحال فى الزعماء من أمثاله . فالله تعالى هو الذى أعطى ، وهو الذى أبلى ، وهو الذى أبلى ، وهو الذى تكرم . وله الحمد على ما أكرم وأنعم ، ومثل هذا المعدن لا يخاف من الثناء ، إذن عليه ، فلاحق رسول الله عليه الثناء العاطر الغابر بالثناء الحاضر :

﴿ إِذَا أَتَاكُم كُرِيم قوم فأكرموه ﴾ .

وهذا كريم أهل اليمن . فأين تبلغ قمة إكرامه ﷺ . بأبى أنت وأمى يا حبيب الله بسط له رداءه . وقال له : « على هذا يا جرير فاقعد » ) .

وأجلسه إلى جنبه .

والعيون كلها مسمرة برسول الله ﷺ والوافد الجديد الذي أجلسه رسول الله ﷺ بجنبه وعلى كسائه . وقال للأمة التي تستغرب هذا الاحتفاء .

﴿ إِذَا أَتَاكُم كُرِيمٍ قُومٍ فَأَكْرِمُوهُ ﴾ .

وتبدأ المباحثات بين الطرفين ؟

فجرير فطفي بنفاسة معدنه يستبق الزمن ، وها هو البراء بن عارب يصف لنا لحظات اللقاء الأولى كأنا هناك رأى عين .

فنزل عن راحلته . فأتى النبى ﷺ فأخذ بيده فبايعه. وقال: 1 من أنت ؟ ، قال : جرير بن عبد الله البجلي .

إنها بدون \_ أنا \_ أمامها \_ أنا جرير . إنها بمثل العبودية السابقة : الحمد لله على ما أبلانى . وبالعبودية السابقة لله نفسها يبايع قبل أن تُطلب منه البيعة ، ويسلم قبل أن تعرض عليه مبادئ الإسلام . وكما يقول الشاعر :

## سلم لربى أعظمي ولساني

ولنقف عند البيعة .

كان يحلم بأعظم الأمجاد ، والأمجاد تترامى بين يديه فهو سيد أهل اليمن ، أما أعظم الأمجاد عنده ، فهو مجد الهجرة ، لكن أنى له ذلك ، وهو فى العام العاشر للهجرة ، وقد مضت الهجرة بأهلها ، وفاته هذا المجد . فماذا كانت شروط رسول الله على خير ذى يمن كما نقلها لنا جرير وظي ؟ وقبل أن نوغل فى عرض الشروط ، نشير إلى سؤال رسول الله محلج لجرير : « من أنت ؟ » إنه يعرفه ، وهو الذى بعث له ، لكنه يريد أن يعرف الأمة كلها بيوسفها وسيدها الجديد . وانضمام عظماء اليمن إى هذا الدين .

وإذا فات جريرًا البيعة على الهجرة . فلن تفوته البيعة على الجهاد ، والجهاد ماض

إلى يوم القيامة .

لكن كان هناك شروط أخرى قبل البيعة على الجهاد :

١ \_ ﴿ أَدَعُوكُ إِلَى شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهِ .

٢ ـ وأنى رسول الله .

٣ ـ وتؤمن بالله واليوم الآخر .

٤ ـ والقدر خيره وشره .

٥ \_ وتصلى الصلاة المكتوبة .

٦ ــ وتؤدى الزكاة المفروضة .

٧ \_ وتصوم شهر رمضان .

٨ \_ وتنصح لكل مسلم .

٩ \_ وتطيع الوالى وإن كان عبدًا حبشيًا ٩ .

فهى فقرات تسع منتقاة من أركان الإيمان وأركان الإسلام ، والركن الاجتماعى الذي يتجاهله اليوم كثير من المسلمين .

γ.

د وتنصح لكل مسلم.

فالمسلمون إخوة ، وانتهى عهد التميز بالجاه أو النسب أو الملك فعبد المسلمين وسيدهم سواء ، فالنصح لكل مسلم لتقضى على كل غبار كان قد علق به من أوضار الجاهلية .

والركن السياسي الذي يكاد يجهله عامة المسلمين : « وتطيع الوالي وإن كان عبدًا حبشيًا » .

فإن كان الركن الاجتماعي يمكن أن يبتلع بصعوبة مع السادة . فالركن السياسي ، يمكن أن تشهر السيوف من أجله ، وتقام الثارات . وتجرجر الكتائب ، فكيف يطيع الوالى ولو كان عبداً حبشياً .

إنه الانصهار في حزب الله . بعد زعامة القبيلة ، وعنجهية القبيلة . ووراءه مائة وخمسون من قومه . يمكن أن يعلقوا المفاوضات . ويعودوا لفتح جبهة الحرب من جديد . أمام طاعة العبد الحبشى الأسود . الذى لا يرضى من قبل مؤاكلته أو مجالسته . أو لم يشترط الاقرع بن حابس ، ألا يجالس العبيد والفقراء حتى يقبل أو لم يشترط الملاً من قريش ألا يجلسوا إلى رسول الله ﷺ ، ولا يستمعوا إلى وعظه حتى يطرد

العبدان والفقراء من مجلسه ، ويعقد جلسة خاصة مع الزعماء . فقال الله تعالى له .

﴿ وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبِّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُدِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مَنَ الظَّالِمِين ۞ [ الانعام ]

والآن يشترط على سيد بجيلة أن يطيع الوالى ولو كان عبداً حبشيًا .

ولم يتردد السيد العظيم لحظة في قبول هذا الشرط العسر أن يطيع الوالى ولو كان عبدًا حبشيًا ولم يسحب يده من المبايعة بل قبل بها جملة واحدة .

لقد قدَّم شيئًا عظيما للأمة في مدرستها التربوية . فماذا استحق على عيون الناس . ألا توضع القلادات والنياشين للعظماء في حفل رسمى يحضره كبار الشخصيات ؟ وهذه هي القلادة العظمى والنيشان الاعظم الذي قَلَّد به رسول الله خير ذي يمن . يقول البراء بن عازب رضي الذي ينقل وقائع الاحتفال :

أ ـ فأجلسه على جنبه .

ب ـ ومسح بيده على رأسه ووجهه ووصدره وبطنه .

ج ـ وهو يدعو له بالبركة ولذريته .

د ـ ثم مسح رأسه وظهره وهو يدعو له .

وهذه لقطة نفسية من أعــماق أعماق جرير الذى يعيش فى بحر من النور ويسبح فيه . فقد غمره النور النبوى من كل مكان . من فوَقه ومن تحته ومن بين يديه ، ومن أمامه ومن خلفه .

يقول البراء رُواليني مذيع الاحتفال :

هـ ـ حتى انحنى جرير حياءً أن يدخل يده تحت إزاره ليباركه .

وكما أجلس يوسف الصديق عَلَيْتَكُم أبويه على العرش ، وسجدوا له تصديقًا لحلمه في الصغر :

﴿ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ① ﴾ [ يوسف ]

يأتى نبى الله تعالى بيوسف هذه الأمة . ويجلسه بجواره .

وبسط له عرض ردائه ، وقال له : ﴿ على هذا يا جرير فاقعد ﴾ .

وفى عالمنا المعاصر يتنافس المكرمون على صورة تذكارية مع الرئيس أو الملك وجاءت هذه الصورة التذكارية التى نقلها لنا المذيع العظيم البراء بن عازب فى النص السابق ، وبسط .

#### \* \* \*

الملاحظ أنا نرى الثناء منصبًا على جرير فطي بينما نرى الروايات تكتفى بإسلام وفد بجيلة مع جرير فطي دون أن يبرز لنا أى ثناء على الوفد الكبير الذى جاء معه . بينما نجد الثناء منصبًا على وفد أحمس بنى عم جرير وبجيلة دون أن يبلغ الثناء على سيد الوفد قيس بن عزرة الأحمسى شيئًا يذكر .

ولا شك أن جريراً فَطَيْنِكَ هو الذي أعطى لقومه هذا الذكر والفضل حتى ليبالغ أحد الشعراء بقوله :

لولا جرير هلكت بجيلة نعم الفتى وبئست القبيلة

لقد كانت بجيلة متفرقة في قبائل العرب إثر محنة مرت بها .

( وكانت بجيلة قد وقع لها حرب شديد مع كلب بن وبرة فى موضع يعرف بالفجار. فافترقت بجيلة يومئذ فى أحياء العرب ) (١).

وها هو عمرو نزلي يصل إليه وفد بجيلة بعد موقعة الجسر . وهو أحوج ما يكون إلى الطاقات العربية فقال لهم .

( قد علمتم ما كان من المصيبة في إخوانكم بالعراق . فسيروا إليهم . وأنا أخرج إليكم من كان منكم من قبائل العرب )(٢) .

وكان يتنازع سيادة بجيلة عرفجة بن هرثمة وجرير بن عبد الله البجلي .

لقد كان هم جرير عظيمًا في إحياء قبيلته . وإعادة شعثها المتفرق . فجاء إلى الصديق رطي الله المعوث إلى الشام والعراق .

فقدموا على أبي بكر . فذكر جرير حاجته . فقال : أعلى حالينا ؟

ووجهة نظر الصديق أن هذا الوقت والخطر يدهم المسلمين من كل مكان لا يصلح لجمع شمل قبيلة موزعة بين العرب .

<sup>(</sup>١) جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ٣٨٠ .

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة لابن الأثير ١ / ٢٧٩ .

( فلما ولى عمر دعاه بالبينة فأقامها . فكتب له عمر إلى عماله السعاة في العرب كلهم :

من كان فيه أحد يُنسب إلى بجيلة في الجاهلية ، وثبت عليه في الإسلام يُعرف ذلك . فأخرجوه إلى جرير ) .

ووعدهم جرير مكانًا بين العراق والمدينة . ولما أُعْطِى جرير حاجته فى استخراج بجيلة من الناس فجمعهم فأخرجوا له ، وأمرهم بالموعد ما بين مكة والمدينة والعراق ، فتتاموا فقال لجرير :

أخرج حتى تلحق بالمثنى . فقال : بل الشام . قال :

بل العراق فإن أهل الشام قد قووا على عدوهم .

فابي حتى أكرهه <sup>(١)</sup> .

واستجاب جرير نطف مكرها للمسير ببجيلة إلى العراق بعد أن عاهد رسول الله على العراق بعد أن عاهد رسول الله على الوالى ولو وكان عبدًا حبشيًا ، فكيف إذا كان عمر بن الخطاب العدوى القرشى .

وأدرك عسمر فطيئي أنه قد أكسره جريرًا وبجيلة على ثغر العراق وهم يريدون الشام ( فلما خرجوا له وأمرهم بالموعد عوَّضه لإكراهه واستصلاحًا له . فجعل له ربع خمس ما أفاء الله عليهم في غزاتهم هذه له ولمن اجتمع إليه . ولمن أخرج له إليه . وقال : اتخذونا طريقًا . فقدموا المدينة ثم فصلوا منها إلى العراق ممدين للمثنى ) (٢) .

لقد أدرك أمير المؤمنين أن الطاعة له شيء . والقناعة الداخلية شيء آخر . وأن يكون جرير ثوا في مع قبيلته التي أحياها من جرير . وأعاد شراذمها من كل قبائل العرب . أن يكون كارها لقتال فارس ليس بالأمر الذي يُغض النظر عنه . ولهذا جبر هذا الكسر بإعطاء أربعة أخماس الخمس لجرير كيف يتمكن من الإعادة الفعلية لبناء القبيلة الجديد . والإنفاق على أبنائها الذين يتجاوزون الآلاف ومن خلال لقاء مباشر مع عمر ثوا اليوظف هذه الطاقة الجديدة في خدمة الإسلام ، وفي حرب فارس . ونجح ثوا من أيما أيما غباح في ذلك . فقد شاركت بجيلة في القادسية أعظم مشاركة وكان جرير ثوا كله من أعظم القادة المقاتلين فيها . (وكان معه \_ أي مع سعد \_ ألفان من بجيلة ) (٣) .

<sup>(</sup>۱ ، ۲) أسد الغابة لابن الأثير ١ / ٣٦٩ . (٣) تاريخ الطبرى ٢ / ١٤ .

( وجعل على مقدمة الناس هاشم بن عتبة بن أبى وقاص ـ وعلى ميمنتهم جرير بن عبد الله البجلى ، وعلى ميسرتهم زهرة بن حوبة التميمي ) (١) .

وقالوا (حمل الناس ليلة الهرير عافه ، ولم ينتظروا بالحملة سعداً . وكان أول من حمل القعقاع فقال : اللهم اغفرها له وانصره ، وقال : واتميماه سائر الليلة . ثم قال : أرى الأمر ما فيه هذا فإذا كبرت ثلاثًا فاحملوا . فكبر واحدة فحملت أسد . فقيل : قد حملت أسد . فقال : اللهم اغفر لهم وانصرهم ، واأسداه سائر الليلة ، ثم قيل حملت النخع . فقال اللهم اغفر لهم وانصرهم ، وانخعاه سائر الليلة ، ثم قيل حملت بجيلة ، فقال : اللهم اغفر لهم وانصرهم : وابجيلتاه . ثم حملت الكنود ، فقيل حملت كندة ، فقال : واكندتاه ، ثم رحف الرؤساء بمن انتظر التكبيرة . فقامت حربهم على ساق حتى الصباح . فذلك ليلة الهرير ) (٢).

قالوا: (واجتلدوا تلك الليلة من أولها حتى الصباح لا ينطقون ، كلامهم الهرير ، فسميت ليلة الهرير )  $(^{9})$ . وعن أبى كعب الطائى قال: أصيب من الناس قبل ليلة الهرير الفان وخمسمائة . وقتل ليلة الهرير ويوم القادسية ستة آلاف من المسلمين . فدفنوا فى الخندق بحيال مشرق)  $(^{1})$ .

( وعن اسماعيل بن أبى خالد مولى بجيلة ،عن قيس بن أبى حارم البجلى ، وكان عن شهد القادسية مع المسلمين،قال:كان معنا يوم القادسية رجل من ثقيف،فلحق بالفرس مرتداً،فأخبرهم أن بأس الناس فى الجانب الذى به بجيلة،قال:وكنا ربع الناس. فوجهوا إلينا ستة عشر فيلاً ، وإلى سائر الناس فيلين وجعلوا يلقون تحت أرجل خيولنا الحديد ، ويرشقوننا بالنشاب . وقرنوا خيولهم بعضها إلى بعض لئلا يفروا . . . وقال جرير بن عبد الله البجلى:

انـــا جريــر كنيـــتى أبو عمرو

فقال سعد يجيب جريراً :

وما أرجو بجيلة غير أنى فقد لقيت خيولهم خيولاً وقد دلفت بعرصتهم فيولاً (٥)

قد نصر الله وسعد في القصر

أؤمل أجرهم يوم الحساب وقد وقع الفوارس في ضراب كأن زهاءها إبل جراب ) (٦)

<sup>(</sup>۱ \_ ٤) تاريخ الطبرى مقتطفات / ٤٢٤ \_ ٤٣١ .

<sup>(</sup>٥) جمع فيل .

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبري ٢ / ١٤ .

# ب\_وفد أحمس

( وهم في النسب بنو عم بجيلة .

فبجيلة ولد عبقر بن أنمار بن إراش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد ابن أدد .

وأحمس ولد الغوث بن أنمار بن إراش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن أدد .

ومن ولد الغوث بن أنمار: أحمس بن الغوث ، بطن لهم سوابق في الإسلام ، نهض منهم ماثة وخمسون فارسًا مع جرير بن عبد الله إلى حرق ذى الخلصة . صنم لهم كانوا يعبدونه . فبارك رسول الله على خيل أحمس ورجالها ، منهم بنو نقر ابن عمرو . . . بن أسلم بن أحمس بطن ، ومنهم طارق بن شهاب . . . بن النقر بن عمرو له صحبة ، وقيس بن أبى حازم الفقيه . واسم أبى حازم عوف بن عبد الحارث . . . ابن جشم بن النقر ولأبيه صحبة ) (١) . وتتواتر الأخبار عن فضل أحمس وخيلها ورجالها .

### ( قال ابن سعد :

قدم قيس بن غربة الأحمسي في مائتين وخمسين رجلاً من أحمس . فقال لهم رسول الله ﷺ : امن أنتم ؟ » . فقالوا : نحن أحمس الله ـ وكان يقال لهم ذلك في الجاهلية . فقال لهم رسول الله ﷺ :

وأنتم اليوم لله » .

وقال رسول الله ﷺ لبلال :

أعط ركب بجيلة وابدأ بالأحمسيين » . ففعل .

وعن طارق بن شهاب رَحْقُ قال : قدم وفد بجيلة على رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ

اكتبوا البجليين وابدؤوا بالأحمسيين .

فتخلف رجل من قبس . قال : حتى أنظر ما يقول لهم رسول الله ﷺ قال : فدعا لهم رسول الله ﷺ قال : فدعا لهم رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ٣٨٨ ، ٣٨٩

اللهم جُدُ عليهم ، اللهم بارك فيهم » .

وفى رواية . قدم وفد أحمس ووفد قيس . فقالوا ﴿ ابدؤوا بالأحمسيين قبل القيسيين » .

ثم دعا لأحمس فقال:

اللهم بارك في أحمس وخيلها ورجالها ، سبع مرات . رواه الإمام أحمد ) (١).

والمرجع أن وفد بجيلة وأحمس قدموا معًا . ولا عجب في ذلك . فقطع هذه الصحراء بآلاف الأميال ليس بالأمر السهل ، ومن المنطقي أن يقدم الوفدان معًا . ومع كل التكريم الذي لقيه جرير وُطَيِّتُ كما ذكرنا آنفًا . فقد لقى وفد أحمس تكريمًا مكافئًا . وقدَّمهم رسول الله ﷺ على وفد بجيلة وحرّك حوافز الخير فيهم منذ اللحظة الأولى فهم أحمس الله في الجاهلية ، وهم لله في الإسلام .

وكان لابد لهذا الثناء أن يثمر واقعًا حيا جهاديًا نشهده من خلال رواية ابن سعد التي جمعت بين القبيلتين على صعيد واحد .

( فقال رسول الله ﷺ لبلال: « أعط ركب بجيلة وابدأ بالأحمسيين ». ففعل . وكان نزول جرير بن عبد الله على فروة بن عمرو البياضي . وكان رسول الله ﷺ يسائله عما وراءه . فقال : يا رسول الله ، قد أظهر الله وأظهر في مساجدهم وساحاتهم . وهدَّمَت القبائل أصنامها التي كانت تُعبد . . . ) .

غير أن الصنم الأكبر عند خثعم وبجيلة لا يزال قائمًا محاطًا بالقوة والمنعة .

« قال ـ أي رسول الله : « فما فعل ذو الخَلَصَة ؟ » .

قال : هو على حاله قد بقي . والله مربح منه إن شاء الله ) .

ويدرك جرير فطفي أنه لا بد من معركة حاسمة مع خثعم حتى يُخَلَصَ إلى ذى الخلصة ويهدم كما هدم الطفيل بن عمرو الدوسي ذا الكفين .

ولهذا كانت هناك مهمة رسمية كُلف بها جرير ـ وَلِيُّكِ أَنه يمضى مع خيل أحمس المباركة فيدرك بها عرش ذى الخَلَصة .

( فبعثه رسول الله ﷺ إلى هدم ذى الحَلصَة وعقد له لواءً . فقال : إنى لا أثبت على الخيل .

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦ / ٣٩٨ .

فمسح رسول الله ﷺ بصدره وقال:

« اللهم اجعله هاديًا مهديًا » .

فخرج في قومه وهم زهاء مائتين . فما أطال الغيبة حتى رجع .

فقال رسول الله ﷺ : ﴿ هَدَمَتُهُ ؟ ﴾ .

قال : نعم والذي بعثك بالحق . وأخذت ما عليه ، وأحرقته بالنار . فتركته كما يسوء من يهوى هواه ، وما صدنا عنه أحد . قال :

فبرَّك رسول الله ﷺ يومئذ على خيل أحمس ورجالها ) (١) .

لقد كان قائد الحملة فارسًا غير مشهور رغم زعامته في قومه . وها هو يعترف بين يدى قائده ﷺ أنه لا يثبت على الحيل .

وماذا يستطيع أن يفعل الفارس الذي لا يثبت على فرسه . لم تأخذه العنجهية . فيعلن واقعه أمام قومه . فهو يعلم أنه بين يدى رسول رب العالمين . وهي فرصة سانحة بدعوة من رسول الله كي يتجاوز هذه الثغرة في حياته . ألم يبارك رسول الله على أجزاء جسمه . فلم لا يطلب الدواء من سيد الخلق . إنى لا أثبت على الخيل :

ولم يكن الجواب له أن يتنحى ، ليحل محله أحد فرسان أحمس . فالقيادة ، والزعامة ليست فروسية فقط إنما هى شخصية متكاملة لها مقوماتها الكبرى . ورسول الله على يريد لهذا السيد ألا يفقد عنصراً من عناصر القيادة . وهو الثبات على الخيل فى مجتمع يعطى للفروسية الوزن الاكبر . ويريد له من جهة ثانية أن يقوم بتجربة عملية فى قيادة قومه ضمن المنظور الإسلامى بعد أن كان القائد فى المنظور الجاهلى فيضرب رسول الله على صدره لا ليثبت على الخيل فقط . بل ليثبت على هذا الدين ويكون مشعل هدى ونور فى قومه ، فكانت الدعوة له .

4 اللهم اجعله هاديًا مهديًا ٤ .

طلب الثبات على الخيل . فجاءته دعوة الثبات على الهدى ولدين والحق . إضافة لتلك .

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ١ / ٣٤٨ ، ٣٤٨ .

وكانت دورة أركان عليا خاضها جرير فطفي . في قسيادة هسؤلاء المائستين لهمدم ذي الحلصة رمز الشرك الاكبر في اليمن ، ولمواجهة عتاة الشرك وجهابذته كذلك .

لقد كان الجهاد في سبيل الله هو دوره الأركان العليا على الجندية وعلى القيادة .

وفى وقت قصير نسبيًا . عاد إلى رسول الله ﷺ . نفذ المهمة كاملة ؛ هدّم «ذى الخلصة » ، وحرَّقه بالنار . وجعله عبرة لمن يعتبر ، ولم يجرؤ أحد على مواجهته.

ونقف هنا أمام معلم خالد من معالم التربية النبوية .

فلم يأت هنا ﷺ ليعطى الإنجاز كله للقائد العظيم . فهو الذى فتح ، وهو الذى هدم ، وهو الذى هدم ، وهو الذى حقق النصر ، رغم ما رأينا كثرة احتفائه ﷺ بهذا القائد الشاب .

إنما تأتينا عظمة المعلم في الالتفات إلى الجنود الصامتين والفرسان العظام الذين لم نعرف أسماءهم وبتوفيتهم حقهم في هذا الإنجاز الضخم.

قال: فبرَّك رسول الله يومتذ على خيل أحمس ورجالها وليس عى خيل بجيلة ورجالها . وكما تقول رواية الإمام أحمد أنه برَّك عليهم سبع مرات على القبيلة وخيلها ورجالها وفرساتها . فهم خيل الله ، وأحمس الله . وجنود الله . حتى الخيل . شملتها رحمة الدعوة المهداة والدعوة له أن يكون هاديًا مهديًا بالبركة . ومضى جرير وطافي القائد الفذ الداعية الوسيم العظيم بتبريكاته ومضت أحمس وجنودها وخيلها ورجالها . بالتبريكات التى تجعلهم على ثغرة الجهاد العظيم للمستقبل القادم للإسلام .

# جــوفد خثعم

لقد كانت طبيعة النزعات الجاهلية تقتضى أن تكون خثعم دائمًا فى مكان المواجهة لبجيلة . فقد تحالف أبناء بجيلة كلهم ضد بنى أخيهم خثعم . ومن أجل ذلك كانت قبيلة خثعم تلجأ إلى جوار القبائل الأخرى لتواجه طغيان فروع بجيلة بنى الأم الواحدة التى ينتسبون إليها . وشهدنا خثعم كيف نكبت حين انضمت إلى أهل جرش من صرد ابن عبد الله الأزدى الذى كلف برفع راية الجهاد أنى حل وأنى ارتحل . وشهدناها كيف نكبت . وقد انهار صنمها الذى تقدسه . وديس تحت الأقدام وحُرَق بالنار .

وفتحت عينيها على كوة من النور . فما تغنى هذه الألهة عنها فتيلا . ولتحاول كما عمل العرب كلهم أن تصل خيوطها بمحمد رسول الله .

قالوا: (وفد عثعث بن زَحْر ، وأنس بن مدرك في رجال من خثعم إلى رسول الله ﷺ بعدما هدم جرير بن عبد الله ذا الخلصة ، وقتل من قتل من خثعم . فقالوا: آمنا بالله ورسوله ، وما جاء من عند الله ، فاكتب لنا كتابًا نتبع ما فيه . فكتب لهم كتابًا شهد فيه جرير بن عبد الله ومن حضر ) (١) .

# وكتب رسول الله ﷺ لخنعم :

( « هذا كتاب من رسول الله ﷺ من حاضر بيشة وباديتها أن كل دم أصبتموه فى الجاهلية فهو عنكم موضوع ، ومن أسلم منكم طوعًا أو كرهًا فى يده حرث من خبار أو عزاز تسقيه السماء أو يرويه اللثى، فزكا عمارة من غير أزمة ولا حطمة فله نشره وأكله . وعليهم فى كل سيح العشر ، وفى كل غزب نصف العشر ، شهد جرير بن عبد الله ومن حضر » ) (٢) .

لقد كان من المهم جداً أن يشهد جرير الخضم الأول لخثعم والذى لم تجف دماء خثعم بعد على يديه على هذا الأمان الذى طوى صفحة الثار الجاهلي بين خثعم وكل خصومها ، وعلى خصومها وعلى رأسهم بجيلة ، فقد آخى الإسلام بينهم ، وكل دم أصابوه فى الجاهلية موضوع ، وتم بهذه اقتلاع أكثر من نصف الجاهلية : أما النصف الآخر فليس على الماضى وثاراته : إنما على الحاضر والمستقبل . على الأرض الخصبة والمرعى الهنىء ، والماء الرغد . فهى للأقوى ، وغارات الجاهلية وغزواتها إنما تقوم على ذلك : ( ديننا أن يقتل بعضنا بعضا ، وأن يأكل القوى فينا الضعيف ) . أما الآن وفى ظل سماحة الإسلام وشرعته . فلا .

لقد تم تحديد الأراضى الزراعية وغير الزراعية لحثهم فى حاضرة بيشة وباديتها . وكل ما وضعت يدها عليه فهو لها ، فالأرض لمن يعمل لها ، ويأكل ويطعم . ويبيع ويشرى . ويحفظ حق الله فى العشر مما سقته السماء ، ونصف العشر فيمن كان له مؤنة وعمل . . . فالإسلام هو الذى حضَّر العرب ، وهو الذى نقلهم من البداوة إلى الحضارة . وهذه النماذج التى نشهدها من الكتب النبوية إنما تنظم الجزيرة العربية قاطبة . وتحدد الملكيات فيها .

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبري لابن سعد ١ / ٣٤٨ .

<sup>(</sup>٢) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦ / ٥٠٣ .

#### د\_وفد همدان

مضت خثعم ومضى ولد أنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك . ومضى الكلام في جميع ولد نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ .

وهؤلاء ولد أخيه الخبار بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ ) (١) .

من أشهر ولد الخبار بن مالك والذين فيهم الجمهرة والعدد :

بنو همدان بن مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ وقبل أن نتحدث عن وفدهم . نتحدث عن وفد رسول الله عليه إليهم .

وروى البيهقى بإسناد صحيح من حديث ابن اسحاق عن البراء أن النبى ﷺ بعث خالد بن الوليد ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

فكنت فيمن خرج مع خالد بن الوليد ، فأقمنا ستة أشهر يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه . ثم إن النبي ﷺ بعث على بن أبى طالب وأمره أن يعقب خالدًا ألا رجلاً ممن كان مع خالد أحب أن يُعقّب مع على فليعقب معه . قال البراء :

د السلام على همدان ، السلام على همدان » .

وأصل الحديث في صحيح البخاري <sup>(۲)</sup> .

\* \* \*

لقد كان خالد وَلِي بطلاً لا يشق له غبار . وما من معركة خاضها مع عدو له إلا انتصف منه . ولكن رسول الله يريد لجنديه خالد أن يكون داعية إلى الله . فأصدر أوامره له بالتوجه إلى همدان في الوقت الذي أصدر أوامره لعمرو بن العاص ـ زميل خالد في القيادة والإسلام ـ بالتوجه إلى عُمان ، وأثمرت رحلة عمرو وانتهت بإسلام

<sup>(</sup>١) جمهرة أنساب العرب لابن حزم ١ / ٣٩٢ .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ح ٤٣٤٩ ) .

ملكى عمان عبد وجيفر ولدى الجلندى . لكن رحلة خالد تعثرت ولم تستمر يومًا أو يومين أو شهرًا أو شهرين . إنما استمرت ستة أشهر . والقوم على عنادهم ورفضهم الدعوة الإسلامية . والدخول فيها .

وقد استغرب رسول الله ﷺ هذا الموقف منهم ، فَرِقَتُهم وصدق شكيمتهم لا تتناسب مع هذا الموقف ، لقد سبق وتعرف رسول الله ﷺ على وافد منهم وهو فى مكة ، فى الوقت الذى كانت كل القبائل تقابل رسول الله ﷺ بالصد والتكذيب . حيث أسلم وأبدى استعداد قومه لحماية الرسول ﷺ ، وقتال العرب كافة كما فعلت الأنصار .

يحدثنا عن هذا اللقاء ابن سعد فيما رواه عن أشياخ في أرحب من همدان قالوا :

قدم قيس بن مالك بن سعد بن لأى الأرحبى على رسول الله ﷺ وهو بمكة فقال: يا رسول الله ، جئت لأؤمن بك وأنصرك . فقال له :

مرحبًا بك أتأخذوني بما في يا معشر همدان ؟ ١ .

قال : نعم بأبي أنت وأمي .

قال : ﴿ فَاذَهِبِ إِلَى قُومُكُ ، فإن فعلوا فارجع أَذَهِبُ مَعَكُ ﴾ .

فخرج قيس إلى قومه فاغتسلوا في جوف المجورة ، وتوجهوا إلى القبلة . ثم خرج بإسلامهم إلى رسول الله ﷺ . فقال :

قد أسلم قومي وأمروني أن آخذك .

فقال النبي ﷺ : ﴿ نعم وافد القوم قيس ﴾ وقال : ﴿ وفيت وفي الله بك ﴾ .

ومسح بناصيته وكتب عهده على قومه همدان ـ احمورها (١) وغربها(٢) وخربها(٢) وخلطها(٣)ومواليها أن يسمعوا له ويطيعوا وأن لهم ذمة الله وذمة رسوله ما اقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة (٤) والرواية الآخرى تختلف في تفصيلاتها . لكنها أقرب إلى التصور فيما عرف عن همدان خلال العهد المدنى ، وفي العهد المكى لم تكن الزكاة قد فرضت بعد وهي مروية كذلك عن أشياخ من أرحب قالوا :

<sup>(</sup>١) أحمورها : قُدَمُ ، وآل ذي مران ، وآل ذي العوة وأذواء همدان .

<sup>(</sup>٢) غُربها : أرحب ، ونهم وشاكر ، ووادعة ، ويام ، ومرهبة ودلان وخارف وعُذر وحجور .

<sup>(</sup>٣) خلائطها : المنتمون إليهم من قبائل أخرى .

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى ١ / ٣٤٠ ، ٣٤١ .

عرض رسول الله على نفسه بالموسم على قبائل العرب فمرَّ به رجل من أرحب يقال له: عبد الله بن قيس بن أم غزال فقال : « هل عند قومك من منعة ؟ » . قال : نعم . فعرض عليه الإسلام فأسلم ثم إنه خاف أن يخفره قومه فوعده الحج من قابل ثم وجه الهمدانى يريد قومه ، فقتله رجل من زبيد يقال له : ذباب . ثم إن فتية من أرحب قتلوا ذبابًا الزبيدى بعبد الله بن قيس .

والرواية الثانية أرجح، لكنها مع ذلك تؤكد الرغبة الصادقة لهمدان بدين الله . فكيف يمر سنة أشهر . ولم يتزود بالإسلام واحد من همدان . وكان خطاب خالد فطي لرسول الله على يشير إلى تعثر مهمته . فجاء جيش آخر بقيادة جديدة . وكان القائد الجديد هو الفتى على بن أبى طالب . وحتى لا يحدث أى تحسس بين الجيشين . كانت التوجيهات بعودة خالد فطي وجيشه إلا من أحب أن يبقى وينضم إلى الجيش الجديد وكان البراء بن عازب فطي أحد الجنود المخضرمين في الجيشين . وهو الذي قص علينا هذه الرواية .

لا ندرى سر التحول العجيب عند همدان من الصدود الكامل إلى الإقبال الكامل . ولعل من أهمها أن يكون رسول الله على قد بعث إليهم ابن عمه وأقرب الناس إليه وشعروا فى ذلك تكريمًا خاصًا لهم . فاقتربت نفوسهم وهفت إلى هذا الدين الجديد . وقد تكون تلاوة كتاب النبى على عليهم ذات وقع عظيم حدا بهم مع رسالة على أن يجيبوا لدعوة الله . ولعل صف على فوائه المسلمين كان له وقع معنوى عليهم باستعداد المسلمين لحربهم مع أن عدد المسلمين قليل لا يرهب وقد تكون العوامل الثلاثة جميعًا قادت إلى هذه التيجة السعيدة

إن خالدًا الذى كان يدير أعظم المعارك الحربية مع الروم والفرس والعرب فيما بعد، ويوقع بهم . وقف عاجزًا أمام إصرار همدان على عدم الاستجابة لدين الله عز وجل ﴿أَفَانَتَ تُكُرِهُ النَّاسَ حَتَىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِين (13) ﴾ [ يونس ] ولقد قال الله تعالى لنبيه ذلك فلا غرو أن يقال إلى خالد مثل هذا السوال .

ولم تكتف همدان بإسلامها مع على رَخْتَ : إنما سارعت إلى إرسال وفدها للمدينة المنورة .

ونمضى مع وفدها إلى هناك :

قدم وفد همدان مع رسول الله ﷺ بمقطعات الحبرات مكففة بالديباج . وفيهم حمزة بن مالك من ذى مشعار فقال رسول الله ﷺ :

ا نعم الحي همدان ما أسرعها إلى النصر ، وأصبرها على الجهد ومنهم أبدال وأوتاد الإسلام » لقد فرح رسول الله ﷺ بإسلام همدان ـ وسجد شكراً لله رب العالمين مع إسلامهم ، وها هو يراهم عنده الآن . بقياداتهم وزعمائهم يبايعونه على الإسلام والجهاد .

وهذا وصف آخر لهم أورده ابن القيم في زاد المعاد .

( وقدم عليه وفد همدان منهم مالك بن النمط، ومالك بن أيفع وضمام بن مالك ، وعمرو بن مالك . فلقوا رسول الله على . وعند منصرفه من تبوك وعليهم مقطعات الحبائر والعمائم العدنية برحال الميس (١) على الرواحل المهرية والأرحبية ، ومالك بن النمط يرتجز بين يدى رسول الله على ويقول :

إليك جاوزك سيواد الريف في هبوات الصيف والخريف مخطميات (٢) بجبال الليف

وذكروا له كلامًا حسنًا فصيحًا . فكتب لهم رسول الله ﷺ كتابًا أقطعهم فيه ما سألوه وأمّرَ عليهم مالك بن النمط واستعمله على من أسلم من قومه ) (٣).

أما الكلام الحسن الفصيح فقد أورده ابن اسحاق في السيرة فقال :

يا رسول الله ، نصية (٤) من همدان من كل حاضر وباد أتوك على قُلُص نواج متصلة بحبائل الإسلام لا تأخذهم في الله لومة لائم من مخلاف خارف ويام وشاكر أهل السواد والقود (٥) أجابوا دعوة الرسول . وفارقوا الآلهات الأنصاب .

وعهدهم لا ينقض عن سنة ماحل (٦) ، ولا سوداء عنقفير (٧)ما أقام لعلع (٨) وما جرى اليعفور بصيلع (٩) فكتب لهم رسول الله ﷺ كتابًا فيه :

<sup>(</sup>١) الميس : شجر صلب تعمل من أكوار الإبل ورحالها .

<sup>(</sup>٢) مخطمات أى : جَعَل لهم خُطم وهي الحبال التي تشد على رؤوس الإبل .

<sup>(</sup>٣) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦ / ٦٥٨ .

<sup>(</sup>٤) نصية من همدان : أي رؤوسهم وأشرافهم .

<sup>(</sup>٥) السود هنا : الإبل . والقود : الخيل .

<sup>(</sup>٦) سنة ماحل : الماحل الذي يمشى بالنميمة . والشية : الوشاية .

<sup>(</sup>٧) سوداء عنقفير : العنقفير : الداهية الشديدة من إضافة الصفة إلى الموصوف .

<sup>(</sup>٨) لعلم : اسم جبل .

<sup>(</sup>٩) صيلع : موضع من اليمن كثير الوحش والظباء .

قربسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب من رسول الله ﷺ لمخلاف (١) خارف وأهل جناب الهضب (٢). وحقاف الرمل (٣)، مع وافدها ذى المشعار مالك بن نمط، ومن أسلم من قومه أن لهم فراعها (٤) ووهاطها (٥) وعزازها (٦) ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يأكلون زلافها(٧). ويرعون عفاءها(٨). لنا من دفتهم (٩)وصيرامهم (١٠)ما سلموا بالميثاق والأمانة، ولهم من الصدقة الثلب (١١)، والتّاب (١٢)، والفصيل (١٣)، والفارض (١٤)، والداجن (١٥)، والكبش الحورى(١٦). وعليهم فيها الصالخ (١١) والقارح (١٨). لكم بذلك عهد الله وذمام رسوله. وشاهدكم المهاجرون والأنصار.

## فقال في ذلك مالك بن النمط:

ذكرت رسول الله في فحمة الدجي(١٩) ونحن بأعلى رحرحان (٢٠) وصلاد (٢١) وهن بنا مرسول الله في فحمة الدجي(١٤) بركبانها فسي لاحبب (٢٥) متمدد على كل فتلاء (٢٦) الذراعين جسرة (٢٧) تحر بنا مرسول الهجف (٢٨) الخفيدد (٢٩) حلفت برب الراقصات (٣٠) إلى منسى صوادر(٣١) بالركبان من هضب قردد (٣١) بأن رسول الله فيسنا مصدق رسول أتى من عند ذى العرش مهتدي فما حملت من ناقة فسوق رحلها أشد على أعدائهم مسن محمسل إذا ما طالب العرف (٣٣) جساءه وأمضى بحسد المشرفي الهسند

(١) للخلاف : كالرستاق في العراق .

(٢) جناب الهضب : الجناب اسم موضع والهضب . المكان المرتفع .

(٣) حقاف الرمل: من أسماء بلادهم .

(٤) الفراع : حَمَّع فرِعة وهو ما ارتفع من الأرض . (٥) الوحاط أو الوهاط : وهو ما اطمأن من الأرض.

(٦) عزازها : ما صَلُب من الارض واشتد وخشن . (٧) علافها : وهو ما تعتلفه الدواب من نبات الأرض .
 (٨) العفاء : العافى وهو ما ليس لأحد فيه ملك .

(٩) الدفء : نتاج الإبل وما ينتفع به منها سمى دفئًا لأنه يتخذ من أوبارها ما يستدفأ به .

(١٠) ألصرام : آلنخل وأصله قطّع الثمرة .

(١١) الثلبُ : من ذكورُ الإبل الذَّى هرمُ وتكسرت أسنانه . ﴿ ١٢) الناب : المسنَّةُ من إناثها .

(١٣) الفصيل: من أولاد الإبل ما فصل عن الرضاع. (١٤) الفارض: المسن من الإبل.

(١٥) الداجن : الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم .

(١٦) الكبش الحُوْريُ : منسوب إلى الحور وهي جُلُود تتخذ من جلود الضأن .

(١٧) الصالخ : من البقر والغنم ما كمل وانتهى . (١٨) القارح من الحيل : الذي دخل السنة الخامسة وجمعه قرح .

(١٩) الدجى : ظلمة الليل . ﴿ (٢٠) رحرحان : جبل بقرب عكاظ .

(٢١) صلدد : موضع باليممن . (٢١) خوص : جمع خوصاء أي غائرة الأعين .

(٢٣) قلائص : جمع قلوص وهي من النوق الشابة . (٢٤) تغتلى : تشتد في سيرها . (٢٥) اللاحب : الطريق الواضح . (٢٦) الفتل : تباعد ما بين المرفقين عن جنبي البعير .

(٢٧) الجسر: العظيم من الإبل . (٢٨) الهجف: الجافي الثقيل .

(۲۹) الحفيلد : الخفيف . (۳۰) الراقصات : الرقصان : ضرب من المشى . (۳۱) صوادر : رواجع . (۳۲) قردد : المكان الغليظ المرتفع من الأرض .

(٣٣) العرف : المعروف .

074

لقد عاهد مالك بن النمط في رسول الله على الإسلام عهداً لا تنقضه وشاية واش ولا سعى نمام ما ثبتت الجبال وطارت الطيور ، وأعطى رسول الله لله للك بن النمط وقومه كتابًا بحاجة إلى أن يترجم من لغة اليمن إلى لغة الشمال ، فقد حرص رسول الله في أن يستعمل لهجة همدان في كتابه حتى كأنما نشأ وترعرع وعاش فيهم ، حدد رسول الله في فيه الأرض ؛ سهلها وجبلها وعرها ولينها ، عاليها وسافلها بأنها لمالك ما أقاموا على العهد ، واستقاموا على الدين ، لهم كل ما يحتاجونه من علف دوابهم ومرعى غنمهم وإبلهم ، وكل ما ليس له مالك فهو جل لهم يرعون فيه انعامهم .

أما حق الدولة من أنعامهم فعليهم زكاة الإبل وزكاة النخل وزكاة الغنم حسب الأنصبة المعروفة ، ولهم من الزكاة أنواع محددة من أعمار الإبل والشياه والبقر أى الأزواج الثمانية من الإبل والبقر والغنم والمعز .

وامتلأ مالك نخائيك رضًا وغمرته سعادة أن ربط زعامته برسول الله ﷺ .

وأصبح واليه في همدان ، وسيد همدان بالموافقة من رسول رب العالمين لا يكاد يصدق نفسه بما من الله عليه من الإيمان ، وعزة هذا الدين ، فراح يصف رحلته الخالدة التي أوصلته إلى رسول الله عليه مثل ما وصف كعب بن زهير رحلة الهدى عنده. فرسول الله عليه حنين في قلبه وهوى في فؤاده من قبل رؤيته منذ أن تحرك الركب ، ومر برحرحان وصلد ، حتى النوق تهفو لرؤية حبيبها المصطفى على ، تسرع بركبانها متلهفة لذلك اللقاء السعيد ، غير عائبة بخشونة أرض ، ولا ارتفاع جبل ولا ليونة رمل ، إنها بإيقاعها العظيم ، ومشيتها الراقصة قد وصلت إلى منى ، وكما يهفو الحجيج على إبلهم لمنى وعرفات والكعبة المعظمة كان شوق مالك وركبه وإبله وأهله أكبر من أن يوصف ، لقد تمت البيعة بالرسالة من قبل رؤية الرسول على الدين كله ولو مبعوث من عند ذى العرش المجيد ، جاء بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ، وهل شرفت ناقة في الوجود بحمل أشرف من سيد ولد آدم ؟

فما حملت من ناقبة فوق رحلها أعف وأوفى ذمية من محميد

لقد أدرك مالك وطي أنه ربط مصيره بمصير سيد الكونين والثقلين والملأ الأعلى ، وخير خلق الله ، فمن يباريه في شجاعته ، ومن ذا يباريه في نجدته وكرمه وجوده ومن ذا يدانيه في خلقه وسماحته ، وهو المصطفى المختار المجتبى من خلقه ، وهو إمام الأنبياء وسيد الرسل الذين أخذ منهم المثياق بالإيمان به وعزرته

ونصرته . وأخذ الميثاق من أممهم بالإيمان به .

لقد أدرك مالك وَلِحْشِيْ عمق هذه المعانى ، وأنه ليس مقدم على حلف مع زعيم آخر ، وليست عهداً مع كسرى أو قيصر ، إنه عهد مع رسول رب العالمين المبعوث رحمة للعالمين .

وهكذا مضت همدان جنداً من جند الله على يد ابن عم رسول الله ، والذي بلغ من حبهم له وحبه لهم أن قال فيهم :

ولو كنت بواباً على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلام

رضى الله عن على وعن همدان ، وأرضاهم في عليين .

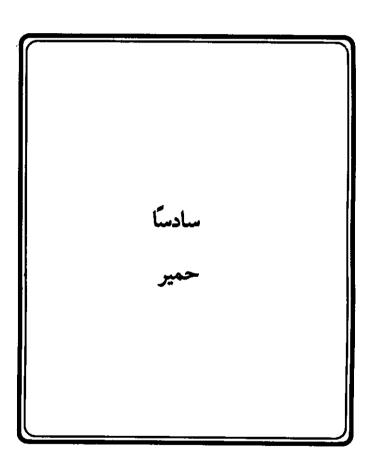



## نسب حمير

لقد كان الإخوة التسعة ولد سبأ من كهلان بن سبأ وهم الذين سبق واستعرضناهم جمعيًا ، أما الأخ العاشر أبو حمير فهو العرنجج .

(فولد يعرب: يشجب بن يعرب بن قحطان ، وفيهم الجمهرة والعدد، وصيدان، ووائل ، وكعب ، فولد يشجب سبأ وهو عامر ، وولد سبأ كهلان ، والعرنجج وهو حمير وفيهما العدد والجمهرة ) (١) .

ومع أن حمير كانت له دولة كبرى في اليمن فقد ذكروا بأنهم ممن تيامن من ولد سبأ ، وأمجادهم مذكورة في التاريخ .

فها نحن مع رسول الله ﷺ بتبوك في السنة التاسعة للهجرة ، وهو ماض مع جيشه إلى الشام نحضر هذا المشهد :

( فلما كان رسول الله ﷺ بوادي المشقق سمع حاديًا في جوف الليل فقال : «أسرعوا بنا نلحقه » ورسول الله ﷺ يقول :

عمن الحادى منكم أو من غيركم ؟ » ، فقالوا : بلى من غيرنا ، قال : فأدركه رسول الله على : فإذا جماعة قال : « بمن القوم ؟ » ، قالوا : من مضر ، قال رسول الله على : « وأنا من مضر » فانتسب حتى بلغ مُضر .

قال القوم: نحن أول من حدا بالإبل. فقال النبي ﷺ: ﴿ وكيف ذلك ؟ ﴾ قالوا: بلي ، إن أهل الجاهلية كان يغير بعضهم على بعض ، فأغير على رجل ومعه غلام له فندت إبله ، فأمر غلامه أن يجمعها ، فقال : لا أستطيع ، فضرب يده بعصا ، فجعل الغلام يقول : وايداه ، وايداه ! وتجتمع الإبل ، فجعل سيده يقول : قل هكذا بالإبل ! وجعل النبي يضحك ) .

لقد كانت حدود دولة الإسلام في ذلك الوقت مضر ، والحجاز ، ولم تكن نجد واليمن قد ألقت بقبائلها في المد الإسلامي . وكانت غزوة تبوك التي بلغ تعداد جنودها ثلاثين الفًا معظمهم من قبائل مضر وقيس في الحجاز، فماذا طرح رسول الله على للأفق البعيد ؟قال رسول الله على لبلال : ﴿ أَلَا أَبْسُرُكُم ؟ ﴾ قالوا : بلي يا رسول الله . وهم يسيرون على رواحلهم فقال :

<sup>(</sup>١) المغازي للواقدي ٣ / ١٠١١ .

إن الله أعطانى الكنزين فارس والروم » ، وأمدنى بالملوك ؛ ملوك حمير
 يجاهدون فى سبيل الله ، ويأكلون فىء الله » ) .

لقد كانت البشارة عظيمة جداً ، وهي تعنى : أن اليمن كلها ستشرق بالإسلام ؟ لأن حمير في أقصى جنوب اليمن ، وستنداح دولة الإسلام حتى تنهى فارس والروم من الأرض ؛ لتصبحا أرضاً إسلامية كان هذا أملا . ولم يكن بينه وبين الواقع إلا بضعة أشهر أو أقل .

# وفد ملوك حمير

قال الإمام الهمداني في الأنساب:

( كتب رسول الله ﷺ إلى الحارث بن عبد كلال بن غرب واخيه نعيم ، وأمر رسوله أن يقرأ عليهم : ﴿لَمْ يَكُنِ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ رَسُولُهُ أَنْ يَقَرأ عليهم : ﴿لَمْ يَكُنِ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ رَسُولُهُ أَنْ يَقُولُ عَلَيْهِمُ الْبَيْنَةُ ٢٠ ﴾ .

ووفد عليه إلى الحارس بن عبد كلال. فأسلم . فاعتنقه وقال قبل أن يدخل عليه : ﴿ ويدخل عليكم من هذا الفج رجل كريم الجد بن صبيح الخدين فكأنه . . . » .

قال الحافظ رحمه الله ، والذى تضافرت عليه الروايات أنه أرسل بإسلامه وأقام باليمن ، وروى ابن سعد رحمه الله عن رجل من حمير أدرك رسول الله على ووفد عليه فقال : قدم رسول الله على مالك بن مرارة الرهاوى رسول ملوك حمير بكتابهم وإسلامهم وهم الحارث بن عبد كلال ، ونعيم بن عبد كلال وإلى النعمان ، قيل ذى يزن ومعافر وهمدان وذلك في شهر رمضان سنة تسع .

وقال ابن إسحاق : مقدم رسول الله ﷺ من تبوك .

فأمر رسول الله ﷺ بلالاً أن ينزل ويكرمه ويضيّفهُ ) .

لقد أدرك ملوك حمير أن محمدًا رسول الله حين راوا أنه وصل تبوك بجيشه ، ودخل أرض الروم . وأسر أمير دومة الجندل . وبايعه عرب الشمال . فلم يكونوا أولى من عرب الجنوب ببيعته . وهم يتوارثون قصة سيف بن ذى يزن مع عبد المطلب جد محمد على .

( فأدناه ثم قال له : يا عبد المطلب ، إنى مفض إليك من سر علمى أمرًا ، لو غيرك يكون لم أبح به . . . إذا ولد بتهامة غلام بين كتفيه شامة كانت له الإمامة . . ولكم به الزعامة إلى يوم القيامة . . . هذا حينه الذى يولد فيه أو قد ولد اسمه محمد ،

يموت أبوه وأمه ، ويكفله جده وعمه ، قد ولدناه مرارا ، والله باعثه جهارا ، وجاعل له منا أنصارا يعز بهم أولياءه ، ويذل بهم أعداءه ، ويضرب بهم الناس عن عرض ، ويستفتح بهم كراثم الأرض، يعبد الرحمن ويدحض الشيطان ، ويخمد النيران ، ويكسر الأوثان ، قوله فصل ، وحكمه عدل . . . والبيت ذى الحجب ، والعلامات على النقب ، إنك لجده يا عبد المطلب غير كذب . فخر عبد المطلب ساجدًا . . . وقال : نعم أيها الملك ، إنه كان لى ابن وكنت به معجبًا وعليه رقيقًا ، وزوجته كريمة من كرائم قومى آمنة بنت وهب . . . فجاءت بغلام فسميته محمدا ) (۱) .

كما أن باذان قد أسلم وهو عامل كسرى على اليمن ، فأى معنى من بعدهم عن هذا الدين بعد هذه الآيات التي شهدوها .

اما بعد ذلكم ، فإنى أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو» .

اما بعد ، فإنه قد وقع بنا رسولكم مقفلنا من أرض الروم ، فبلّغ ما أرسلتم به ،
 وخبّر عما قبلكم وأنبأنا بإسلامكم وقتلكم المشركين .

فإن الله تبارك وتعالى قد هداكم بهداه إن أصلحتم وأطعتم الله ورسوله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة ، وأعطيتم من المغنم خمس الله وخمس نبيه وصفيه . وما كتب على المؤمنين من الصدقة .

- ١ \_ ( من العقار عشر ما سقت العيون وسقت السماء ) .
  - Y \_ ( وعلى ما سقى الغرب  $^{(7)}$  نصف العشر ) .
- ٣ ـ (إن في الإبل الأربعين ابنة لبون (٣) . وفي ثلاثين من الإبل ابن لبون ذكر ،
   وفي كل خمس من الإبل شاة ، وفي كل عشر من الإبل شاتين ) .
- ٤ \_ ( وفي كل أربعين من البقر بقرة ، وفي كل ثلاثين من البقر تبيع (٤) جذع (٥)
   أو جذعة ) .

<sup>(</sup>١) السيرة الحلبية لعلي بن برهان الدين الحلبي مقتطفات ١ / ١٨٧ .

<sup>(</sup>٢) الغرب : الدلو العظيمة . (٣) ابنة لبون : من الإبل ما أتت عليه سنتان ودخل في الثالثة .

<sup>(</sup>٤) التبيع : ولد البقرة أول سنة .

 <sup>(</sup>٥) الجَلَاعُ : من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ومن البقر والغنم ما دخل في السنة الثانية .

- وفى كل أربعين من الغنم سائمة (١) وحدها شاة »، وإنها فريضة الله التى فرض على المؤمنين فى الصدقة فمن زاد خيرًا فهو خير له ).
- ٦ ( ومن أدى ذلك ، وأشهد على إسلامه وظاهر (٢) المؤمنين على المشركين فإنه من المؤمنين له ما لهم وعليه ما عليهم ) .
- ٧ ( ومن كان على يهودية أو نصرانية فإنه لا يرد عنها وعليه الجزية على كل حالم ذكر أو أنثى حر أو عبد دينار واف من قيمة المعافر أو عوضه ثيابًا .
   فمن أدى ذلك إلى رسول الله ﷺ فإن له ذّمة الله وذمة رسوله ) .
  - ٨ ـ ( ومن منعه كان عدوًا لله ولرسوله ) .
- ٩ أما بعد ، فإن رسول الله على أرسل إلى زرعة ذى يزن أن إذا أتاكم رسلى فأوصيكم بهم خيرًا ؛ معاذ بن جبل وعبد الله بن زيد ومالك بن عبادة وعقبة بن نمر ومالك بن مرة وأصحابهم ، وأن اجمعوا ما عندكم من الصدقة والجزية من مخاليفكم وأبلغوها رسلى ، وأن أميرهم معاذ بن جبل ، فلا ينقلبن إلا راضيًا .
- ١٠ ( أما بعد ، فإن محمدًا يشهد أن لا إله إلا الله ، وأنه عبده ورسوله ، ثم إن مالك بن مرارة الرهاوى قد حدثنى أنك أسلمت من أول حمير ، وقتلت المشركين ، فأبشر بخير ، وآمرك بحمير خيرًا . ولا تخونوا ولا تخاذلوا ، فإن رسول الله على هو مولى غنيكم وفقيركم ) .
- ١١ ( وإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته ، إنما هي زكاة يزكي بها على
   فقراء المسلمين وابن السبيل ) .
  - ١٢ ـ ( وإن مالكًا قد بلغ الخبر ، وحفظ الغيب ، وآمركم به خيرا ) .
- ۱۳ ( وإنى قد أرسلت إليكم من صالحى أهلى وأولى دينهم وأولى علمهم . وآمركم بهم خيرا فإنهم منظور إليهم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته) (۳).

الكتاب هو دستور الدولة المسلمة التي قامت في اليمن في ظل ملوك حمير الذين كانوا ملوكها في الجاهلية ، والأصل في الدستور أن ينص على الكليات العامة . وقد

<sup>(</sup>١) السائمة : التي ترعى وحدها .

<sup>(</sup>٢) ظاهر : عاون .

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية لابن هشام ٢ / ٤ / ١٧٩ ، ١٨٠ ، وسبل الهدى والرشاد ٦ / ٤٩٠ . ٢٩٢ .

خاض فى الجزئيات هنا لانها ميزان الالتزام بالإسلام ، وشرعته ، وهى أنصبة الزكاة على الزروع والثمار والدواب ، والجزية على غير المسلمين ، وتحديد هوية المسلم وغيره فى ظل الدولة الإسلامية التى قامت فى اليمن بجوار دولة الإسلام فى الحجاز ، وحيث إنهم ملوك عريقون فى الملك فلا داعى لعزلهم ما استقاموا ونفذوا شريعة الله . وقد أرسل رسول الله على إليهم مجلس الشورى يشرف على تصرفاتهم ويقبض صدقاتهم ويدفعها إلى رسول الله على إن لم يكن عندهم فقراء تدفع إليهم .

لقد حددت هذه الوثيقة المواطنة للمسلمين ولليهود والنصارى كل على دينه . وعلى كل التزاماته ، فالزكاة على المسلمين ـ والزكاة عبادة ـ والجزية على اليهود والنصارى ، لكن الذين يرفضون هذه وتلك فليس لهم هذه المواطنة ، وهم أعداء الله ورسوله ، كما حدد الخطاب معاذ بن جبل فطي رئيس مجلس الشورى الذى لا يجوز أن ينقلب إلا راضيا ، ويطالعنا في مكان آخر كتاب عند ابن سعد هذا نصه .

( وكتب رسول الله ﷺ إلى الحارث وعمرو ونعيم بن عبد كلال من حمير .

د سلم أنتم ما آمنتم بالله ورسوله ، وأن الله وحده لا شريك له ، بعث موسى بآياته، وخلق عيسى بكلماته ، قالت اليهود : عزير ابن الله، وقالت النصارى : الله ثالث ثلاثة عيسى ابن الله » ) ولعل هذا الكتاب هو لتوثيق الجانب الإيماني العقيدي في بيئة تعج باليهود والنصارى الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ، وادعوا أنهم مؤمنون موحدون .

كما رسم رسول الله ﷺ لرسوله عياش بن أبي ربيعة المخزومي وهو الذي يشرح بداية النص عند الصالحي وأن يقرأ عليهم ﴿ لَمْ يَكُنِ اللّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ① ﴾ [ البينة ] خطة العمل ، فقال لعياش :

د إن جئت أرضهم فلا تدخلن ليلاً حتى تصبح ، ثم تطهر فأحسن طهورك ، وصل ركعتين ، وسل الله النجاح والقبول ، واستعذ بالله ، وخذ كتابى بيمينك وادفعه بيمينك في أيمانهم فإنهم قابلون ، واقرأ عليهم ﴿ لَمْ يَكُنِ اللّهِينَ كَفُرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ ... ﴾ ، فإذا فرعت منها فقل : آمن محمد ، وأنا أول المؤمنين ، فلن تأتيك حجة إلا دحضت. ولا كتاب وزخرِف إلا ذهب نوره ، وهم قارئون عليك ، فإذا رطنوا فقل : ترجموا ، وقل :

حسبى الله ﴿آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأَمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيُّنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصَيِرُ ۞ ﴾ [ الشوري ] ) (١) .

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ١ / ٢٨٢ .

- ١ \_ إذا جئت أرضهم فلا تدخلن ليلاً حتى تصبح .
  - ٢ ـ ثم تطهر وأحسن طهورك .
    - ٣ ـ وصل ركعتين .
  - ٤ ـ وسل الله النجاح والقبول .
    - ٥ ـ واستعذ بالله .
    - ٦ ـ وخذ كتابى بيمينك .
  - ٧ ـ وادفعه بيمينك في أيمانهم . فإنهم قابلون .
- ٨ ـ واقرأ عليهم : ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْوِكِينَ مُنفكِينَ ﴾

[البينة: ١]

٩ ـ فإذا فرغت منها فقل : آمن محمد وأنا أول المؤمنين .

ونلحظ أن هذه الفقرات التسع تنصب على التهيئة النفسية والجسدية لعياش فى مهمته هذه ؛ فلا يدخل ليلاً حتى لا يتهم أو يؤخذ كمغير عليهم ، والتهيئة للدعاء الصادق لا بد أن يسبقه الطهارة وإحسانها والوضوء ، وصلاة ركعتين .

وهذه سنته فى قضاء الحاجات ، فصلاة الاستخارة ، وصلاة الحاجة ، وصلاة الحاجة ، وصلاة الفريضة والسنة كلها تحتاج إلى الطهارة والوضوء ، والتوجه الصادق لله عز وجل ؛ كى يكتب التوفيق فى هذه المهمة ، فهو يريد أن يُدخل ملوكًا فى دين الله وهم فى عزهم وتيجانهم وحكمهم .

ويأتى سؤال الله بالنجاح والقبول مرتبطًا بمقدماته مبنيًا على حيثياته . فالدعاء على طهارة غير الدعاء بدونها ، والدعاء بوضوء جديد أحرى بالقبول منه بالوضوء السابق ، وصلاة ركعتين بين يدى الدعاء يعنى سجود الأعظم والقلب للرب ، والاستعاذة بالله من شر شياطين الإنس والجن .

كل هذه أمور قلبية نفسية جسدية ، لكن هناك عالم الأسباب الذى وضعت خطته إضافة إلى عالم الرجاء المتعلق برب الأرباب أن يكتب التوفيق والنجاح والفلاح . إنه درس لكل مسلم في الأرض ، يتعامل فيه المؤمن مع الأعداء الفكريين وغيرهم.

أما عالم الأسباب فقد وُضعت خطته النبوية كما يلي :

١ \_ الكتاب النبوى الذي يسلمه عياش وطيني للملوك .

٢ ـ وكما هو الحال في الأعراف الدبلوماسية ، وتقديم أوراق الاعتماد لدى رؤساء
 الدول ، واتباع البروتوكولات المطلوبة ؛ أخذ الكتاب باليمين وتسليمه لهم باليمين وهم
 قابلون ، ولا يجوز الإخلال بأية جزئية من هذه الجزئيات .

٣ ـ بعد تقديم الكتاب النبوى يتلى قول الله عز وجل : ﴿ لَمْ يَكُنِ اللَّهِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ . . . ﴾ .

وتلاوة هذه السورة تعنى استلام الرسالة من رسول رب العالمين الذى بشر به عيسى عليه الصلاة والسلام ، وتلقى آخر رسالة ربانية ، فالبينة هو رسول الله على ومعه الصحف المطهرة التى يتلوها عن ربه ، وفى هذه الرسالة تصحيح لكل التحريفات السابقة . وإلغاء لها .

﴿ وَمَا تَفَرُّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيْنَةُ ۞ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزِّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۞﴾ [ البينة ] .

فهو الدين القيوم على الأديان الأخرى والمقوم لها ، والمصحح لتحريفات أهل الهوى من الأحبار والرهبان .

إن تلاوة سورة البينة إضافة إلى نص الكتاب النبوى إضافة إلى الجملة النصبة التى حفظها رسول الله ﷺ لسفيره عياش .

٤ ـ فإذا فرغت منها ققل : آمن محمد وأنا أول المؤمنين .

فالرسول المصطفى آمن بما أنزل إليه من ربه ، وهو أول المؤمنين فى أرض اليمن . هذه العمليات الثلاثة كفيلة بتحقيق الهدف الرئيسي لهذا التخطيط كله .

﴿ فَلَنَ تَأْتَيُكُ حَجَّةً إِلَّا دَحَضَتَ ، وَلَا كَتَابِ رَخَرِفَ إِلَّا ذَهِبِ نُورِهِ ﴾ .

لابد أن يمحو الله الباطل بكلماته ، ويحق الحق ففى هذه السورة: فهم ﴿يُوبِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِمٍ وَيَأْبَى اللهُ إِلاَّ أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (٣٧﴾ [التوبة]. فيذهب الزخرف ويضيع أمام وهج نور الحق الذي يبدد ويحرق أباطيل الكفار ودجلهم .

٥ ـ ثم تأتى الكلمة الخامسة التى تجمع ولا تفرق ، وتؤلف القلوب ، وتقرب لنفوس .

وعليك أن يتسع صدرك لحججهم ولو كانت غثاءً ، وتسمع لأباطيلهم ، فالحوار هو أساس الهدى لا السوط . وحين يرطنون وتحس بأنهم يريدون أن يغطوا الحق بالباطل، فقل لهم : ترجموا خمسة بخمسة ، وبعد أن تستمع لما تلوا ، وما سيأتوا من حجة ، وما قدموا من برهان تجيب لهم بأدب جم بقول الله عز وجل والذى مثل الجدال بالتى هى أحسن (١) .

فقل:

أ\_حسبي الله .

ب\_أمنت بما أنزل الله من كتاب.

ج ـ وأمرت لأعدل بينكم .

د ـ الله ربنا وربكم .

هـ ـ لنا أعمالنا ولكم أعمالكم .

و ـ لا حجة بيننا وبينكم .

ز ــ الله يجمع بيننا وإليه المصير .

هذه هى الخطة الخماسية للدعوة إلى الإسلام والتى رسمها رسول الله على السفيره الداعية عياش ؛ الكتاب النبوى أعراف التسليم ، تلاوة سورة البينة ، قول : آمن محمد وأنا أول المؤمنين ، الاستماع للحجج ، ختام ذلك بعناصر الجدال بالتى هى أحسن وهى سبعة قطع وردت كلها في قول الله عز وجل :

﴿ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَأُرلُوا آمَنَا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۞﴾ [ العنكبوت ] .

وقوله عز وجل : ﴿فَلِلاَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلا تَتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لَأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللّهُ رَبّنَا وَرَبُكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لا حُجّةً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۞ ﴾ [ الشورى ] .

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ١ / ٤٨٢ .

لقد كانت الخطة ذات مراحل ثلاثة .

وحيث تنتهى المرحلة الأولى والثانية تبدأ المرحلة الثالثة . فكل واحدة تسلم للتى تليها ، أما خلاصة المرحلة الثالثة :

١ ـ • فإذا أسلموا فسلهم تُضبُّهم الثلاثة التي إذا حضروا بها سجدوا ، وهي من الأثل .

أ\_ قضيب ملمع ببياض وصفرة .

ب ـ وقضيب ذو عُجَر كأنه خبزران .

جــــ والأسود البهيم كأنه من ساسم 🕨 .

٢ \_ ثم أخرجها فحرقها بسوقهم .

والمرحلة الثالثة هي الدليل العملي على صدق إسلامهم، فلو رفضوا تسليم القضب لبقوا على شركهم ووثنيتهم . والعجيب وصف رسول الله ﷺ لهذه القضب كأنه هو الذي صنعها من شدة معرفته بها وبالوانها ، فهو العلم اللدني الذي أعطاه الله تعالى له .

وكان عياش خير سفير وخير تلميذ في مدرسة النبوة . حيث نفذ التعليمات بحذافيرها ، والخطة بمراحلها ، وكانت كلها كما قال عليه الصلاة ووالسلام .

## يقول عياش :

( فخرجت أفعل ما أمرنى به رسول الله على حتى إذا دخلت إذا الناس قد لبسوا زينتهم قال : فمررت لانظر إليهم حتى انتهيت إلى ستور عظام على أبواب دور ثلاثة ، فكشفت الستر ، ودخلت الباب الأوسط فانتهيت إلى قوم فى قاعة الدار ، فقلت : أنا رسول رسول الله وفعلت ما أمرنى ، وكان كما قال على (١) .

بقى أن نعلم أن عياش بن أبى ربيعة المخزومى ولطفي هو أخو أبى جهل لأمه ، وهو الذى حبسه أبو جهل بمكة وفتن عن دينه . ثم فر بدينه إلى رسول الله ، وكان من السابقين الأولين ، ونستعيد بهذه الخطة ؛ خطة المرحلة المكية وهجرة الحبشة ، وبطلها جعفر بن أبى طالب فطفي والذى انتهى بإسلام النجاشى .

فالمواقف مع النصرانية فيها شد وجذب ، وتحتاج إلى ثقافة معينة وكفاءة معينة . يختار لها رسول الله ﷺ الخبرات والطاقات المناسبة .

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ١ / ٢٨٣ .



# بعد العشرة من أولاد سبأ

۱ ـ وفد نجران .

٢ \_ وفد حضرموت



### ۱ \_وفد نجران

انتهى الحديث عن سبأ وولده ، ونتحدث الآن عن ولده الذين بقوا في مواطنهم وأهمهم نجران .

واليمانية كلها راجعة إلى قحطان ، ولا يصح ما بعد قحطان ، فولد قحطان لأى ، وجابر ، والمتلمس ، والعاصى ، وغاشم ، والمنغشمر ، وغاضب ، ومعزز ، ومنيع والقطامى، ولم يعقب منهم أحد وظالم ونباته دخل بنوه فى الرحبة من حمير والحارث.

فولدُ الحارث هذا يقال لهم : الأقيون وهم رهط حنظلة بن صفوان بنى الرس . والرس ما بين نجران إلى اليمن ، ومن حضرموت إلى اليمامة .

ويعرُب :

فولدُ يعرب : يشجب بن يعرب بن قحطان وفيهم الجمهرة والعدد . وصيدان ، وجناده ووائل كعب ، فولدُ يشجبَ سبأ وهو عامر ، وولد سبأ كهلان ، والعرنجج وهو حمير وفيهما العدد والجمهرة ، وزيدان وعبد الله والمولود ويشجب ورهم وشداد فولدُ زيدان نجران فبه سميت نجران ، وأما عبد الله والنعمان والمولود ويشجب ورهم وشداد وربيعة فبنوهم هم السبئيون ليس لهم نسب يذكر دون سبأ .

لقد انفصلت نجران عن سبأ بقبيل مستقل بينما بقى بقية أولاد سبأ ينتمون إليه)(١). فحديثنا إذن عن نجران بن زيدان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان .

وحتى نعرف عدد وجمهرة نجران نذكر الرواية التالية :

أمر الأسقف بالناقوس فضرب به ، ورفعت النيران ؛ السرج فى الصوامع ، وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوا نهاراً ، فإن فزعوا بالليل ضربوا بالناقوس ؛ ورفعوا النيران فى الصوامع ، فاجتمع حين ضرب بالناقوس ورُفعت السرج أهل الوادى أعلاه وأسفله ، وطول الوادى مسيرة يوم للراكب السريع ـ وفيه ثلاث وسبعون قرية وعشرون ومائة ألف مقاتل .

فقرأ عليهم الأسقف كتاب رسول الله ﷺ ، وسألهم عن الرأى فيه . فاجتمع رأى

<sup>(</sup>١) جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ٣٢٩ ، ٣٣٠ .

أهل الرأى منهم على أن يبعثوا شوحبيل بن وداعة الهمدانى ، وعبد الله بن شرحبيل الأصبحى وجبار بن فيض الحارثي فيأتوهم بخبر رسول الله ﷺ .

ومن خلال مطالعة وفد نجران يترجح أنه كان لهما وفادتان :

الوفادة الأولى : كانت فى السنة الأولى من الهجرة ، والوفادة الثانية كانت فى عام الوفود .

وقد أشار ابن إسحاق فى السيرة النبوية إلى الوفادة الأولى . وهى الرواية التى سنأخذ بها لخلوها مع التناقضات . وإن كانت بعض الأمور تتداخل بين الروايات ، نحاول الفصل بينها ما استطعنا ونعرض الرواية الأولى دون تحليل ؛ لأنه سبق وتحدثنا عنها تفصيلا فى أجزاء سابقة .

ولا تشير الرواية الأولى إلى وصول كتاب من رسول الله على إلى أسقف نجران ، وهذا متناسب مع طبيعة المرحلة ، فكتب النبى على ، ودعوة الناس إلى الإسلام إنما ابتدأت بعد منصرف رسول الله على من الحديبية .

قال ابن إسحاق:

وقدم على رسول الله ﷺ وقد نصارى نجران ستون راكبًا ، فيهم أربعة عشر رجلاً من أشرافهم . في الأربعة عشر منهم ثلاثة نفر إليهم يؤول أمرهم .

العاقب: أمير القوم وذو رأيهم ، وصاحب مشورتهم والذى لا يصدرون إلا عن رأيه واسمه عبد المسيح ، والسيد ثمالهم ، وصاحب رحلهم ومجتمعهم ، واسمه الأيهم، وأبو حارثة بن علقمة أحد بنى بكر بن واثل أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدراسهم .

وكان أبو حارثة قد شرف فيهم ، ودرس كتبهم حتى حسن علمه فى دينهم ، فكانت ملوك الروم من النصرانية قد شرَّفوه وولوه وأخدموه ، وبنوا له الكنائس ، وبسطوا عليه الكرامات لما يبلغهم عنه من علمه واجتهاده فيهم .

فلما رجعوا إلى رسول الله على من نجران جلس أبو حارثة على بغلة له موجهًا إلى رسول الله وإلى جنبه أخ له ، يقال له : كوز بن علقمة . فعثرت بغلة أبى حارثة ، فقال كوز : تعس الأبعد \_ يعنى رسول الله على \_ فقال له أبو حارثة: بل، أنت تعست

فقال : ولم يا أخى ؟ قال : والله إنه للنبى الذى كنا ننتظر . فقال له كوز : ما يمنعك منه وأنت تعلم هذا ؟ قال : ما صنع بنا هؤلاء القوم ؛ شرفونا ومولونا وأكرمونا ، وقد أبوا إلا خلافه ، فلو فعلت نزعوا منا كل ما ترى .

فأضمر عليها أخوه كوز بن علقمة ، حتى أسلم بعد ذلك ، فهو كان يحدث عنه هذا الحديث فيما بلغني .

قال ابن إسحاق : وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال :

لما قدموا على رسول الله ﷺ فدخلوا عليه مسجده حين صلى العصر ، عليهم ثياب الحبرات جُبّب وأردية ، في جمال رجال بنى الحارث بن كعب ، قال : يقول بعض من رآهم من أصحاب النبى ﷺ يومئذ : ما رأينا بعدهم وفدًا مثلهم ، وقد حانت صلاتهم ، فقاموا في مسجد رسول الله ﷺ يصلون ، فقال رسول الله : « دعوهم ».

فصلوا إلى المشرق .

قال ابن إسحاق:

فكانت تسمية الأربعة عشرة الذين يؤول إليهم أمرهم العاقب وهو عبد المسيح والسيد وهو الأيهم وأبو حارثة بن علقمة أخو بنى بكر بن واثل ، وأوس ، والحارث ، وزيد ، وقيس ، ويزيد ، ونبيه ، وخويلد وعمرو ، وخالد ، ويُحنَّسُ ، فى ستين راكبًا ، فكلم رسول الله علم أبو حارثة بن علقمة . والعاقب عبد المسيح ، والأيهم السيد ، وهم من النصرانية على دين الملك مع اختلاف فى أمرهم يقولون : هو الله ، ويقولون : هو الله ، ويقولون : هو ثالث ثلاثة ، وكذلك قول النصرانية فهم يحتجون فى قولهم : (هو الله ) بأنه كان يحيى الموتى ويبرئ الأسقام ، ويخبر بالغيوب ، ويخلق من الطين كهيئة الطير ، ثم ينفح فيه فيكون طائرًا ، وذلك كله بأمر الله تبارك وتعالى ﴿ وَلَنَجْمَلُهُ آيَةً لَلنَّاس ﴾ [مريم : ٢١] .

ويحتجون فى قولهم : ﴿ إنه ابن الله ﴾ بأنهم يقولون : لم يكن له أب يعلم وقد تكلم فى المهد ، وهذا لم يصنعه أحد من ولد آدم قبله .

ويحتجون فى قولهم : ﴿ إِنه ثالث ثلاثة ﴾ بقول الله : فعلنا وأمرنا ، وحلقنا ، وقضينا فيقولون : لو كان واحدًا ما قال إلا فعلتُ وأمرت ، وخلقتُ ، ولكنه هو وعيسى ومريم .

ففي كل ذلك من قولهم قد نزل القرآن .

لذبتما ، يمنعكما من الإسلام دعاؤكما لله ولدًا ، وعبادتكما الصليب ،
 وأكلكما الخنزير »

قالا: فمن أبوه يا محمد؟

فصمت عنهما رسول الله ﷺ فلم يجبهما .

فأنزل الله تعالى فى ذلك من قولهم ، واختلاف أمرهم كله . صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية منها .

فلما أتى رسول الله على الخبر من الله عنه ، والفصل فى القضاء بينه وبينهم ، وأمر بما أمر به من ملاعنتهم إن ردوا ذلك عليه ، ودعاهم إلى ذلك ، فقالوا له : يا أبا القاسم ، دعنا ننظر فى أمرنا ثم نأتيك بما نريد أن نفعل فيما دعوتنا إليه ، فانصرفوا عنه.

ثم خلوا بالعاقب وكان ذا رأيهم فقالوا : يا عبد المسيح ، ماذا ترى ؟

فقال : والله يا معشر النصارى لقد عرفتم أن محمدًا لنبى مرسل ، ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم فوادعوا الرجل ، ثم انصرفوا إلى بلادكم .

فأتوا رسول الله ﷺ فقالوا : يا أبا القاسم ، قد رأينا ألا نلاعنك ، وأن نتركك على دينك ، ونرجع على ديننا ، ولكن ابعث معنا رجلاً من أصحابك ترضاه لنا ، يحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها من أموالنا ، فإنكم عندنا رضا .

قال محمد بن جعفر: فقال رسول الله ﷺ: اثنونى العشية أبعث معكم القوى الأمين ، قال: فكان عمر بن الخطاب يقول: ما أحببت الإمارة قط حبى إياها يومئذ رجاء أن أكون صاحبها ، فرحت إلى الظهر مهجراً فلما صلى بنا رسول الله ﷺ ، ثم نظر عن يمينه وعن يساره، فجعلت أتطاول له ليرانى فلم يزل يلتمس بصره حتى رأى أبا عبيدة بن الجراح ، فدعاه ، فقال: و اخرج معهم ، فاقض بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه ) . قال عمر: فذهب بها أبو عبيدة ) (۱) .

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ١ / ٢ / ١٦٢ \_ ١٦٤ ، ١٧٠ .

#### الوفد الثاني لنجران

وناخذه مباشرة من دلائل النبوة للبيهقي حيث يزول التناقض بين الروايتين .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل ، قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، حدثنا يونس بن بكير عن سلمة بن عبد يشوع عن أبيه عن جده قال يونس ـ وكان نصرانيًا فأسلم :

إن رسول الله ﷺ كتب إلى أهل نجران قبل أن تنزل عليه ﴿ طس، سليمان (١) .

بسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب من محمد النبى رسول الله على إلى أسقف غبران، وأهل نجران: إن أسلمتم فإنى أحمد إليكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ...

أما بعد : فإنى أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد ، وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد . فإن أبيتم فالجزية ، فإن أبيتم فقد آذنتكم بحرب والسلام » (٢) .

فلما أتى الأسقف الكتاب وقرأه فظع به ، وذعره ذعراً شديداً ، فبعث إلى رجل من أهل نجران يقال له : شرحبيل بن وداعة ، كان من أهل همدان ، ولم يكن أحد يُدْعى إذا نزلت معضلة قبله ، لا الأيهم ولا السيد ولا العاقب ، فدفع الاسقف كتاب رسول الله على الله شرحبيل فقرأه ، فقال الأسقف : يا أبا مريم ، ما رأيك ؟

فقال شرحبيل:

قد علمت ما وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة ، فما يؤمن أن يكون

 <sup>(</sup>١) وطس ، الآية الأولى من سورة النمل ، وقد عقب ابن القيم في زاد المماد فقال :
 وقد وقع في هذه الرواية هذا وقال : قبل أن ينزل عليه ﴿طَنَّ تِلْكَ آيَاتُ الْقُرآنِ وَكِيَابٍ مُبِينٍ ① ﴾ [انسل ]
 وذلك غلط في غلط . فإن هذه السورة مكية باتفاق . وكتابه إلى نجران بعد مرجعه من تبوك .

وصدق ابن القيم رحمه الله ، لكن هذا لا يطعن في صحة الرواية لأن :

اً \_ هذا التعليل صادر من الراوى عبد يشوع وكان نصرانيًا فأسلم ، فهو يجهل متى نزلت آيات الكتاب وسوره ، وهو حديث عهد بالإسلام ، فظن أن عدول رسول الله ﷺ عن يسم الله الرحمن الرحيم فى أول الكتاب لعدم نزولها ، وهذا ظن خاطئ منه .

٢ ـ لم يكن رسول الله يفتتح كل كتبه ورسائله ببسم الله الرحمن الرحيم فكثير منها: أما بعد ، ومنها :
 السلام على من اتبع الهدى ، ومنها : باسمك اللهم ، ومنها : من محمد النبى .

 <sup>&</sup>quot; لعل رسول الله على عدل إلى قوله بسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب لتذكير الاسقف بالانبياء الذين بشروا بمحمد على وأن رسالة الانبياء واحدة هي الإسلام .

٤ ـ ولو تركنا تعليل عبد يشوع أو يسوع لكان الكتاب في مضمونه سليمًا ومتناسبًا مع ما كان يعرضه النبي على الملوك وقادة القبائل من الإسلام أو الجزية أو الحرب .

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة للبيهقي ٥ / ٣٨٣ .

هذا هو ذلك الرجل ، ليس لى فى النبوة رأى ، لو كان أمر من أمر الدنيا أشرت عليك فه ، وجهدتُ لك .

فقال له الأسقف : تنح فاجلس ، فتنحى شرحبيل فجلس ناحية .

فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له : عبد الله بن شرحبيل ، وهو من ذى أصبح من حمير فأقرأه الكتاب ، وسأله عن الرأى فيه فقال له مثل قول شُرحبيل . فقال له الأسقف :

فاجلس ، فتحنى فجلس ناحية .

فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له: جبار بن فيض من بنى الحارث ابن كعب ، أحد بنى الحماس ، فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأى فيه ، فقال له مثل قول شرحبيل وعبد الله ، فأمر الأسقف ، فتنحى ، فجلس ناحية .

فلما اجتمع الرأى منهم على تلك المقالة جميعًا . أمر الأسقف بالناقوس فضرب به، ورفعت المسوح في الصوامع ، وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوا بالنهار وإذا كان فزعهم ليلاً ضربوا بالناقوس ، ورفعت النيران في الصوامع ، فاجتمع حين ضرب الناقوس ورفعت المسوح أهل الوادى؛ أعلاه وأسفله، وطول الوادى مسيرة يوم للراكب السريع ، وفيه ثلاث وسبعون قرية ، وعشرون ومائة ألف مقاتل ، فقرأ عليهم كتاب رسول الله ، وسألهم عن الرأى فيه ، فاجتمع رأى أهل الوادى منهم على أن يبعثوا شرحبيل بن وداعة الهمداني ، وعبد الله بن شرحبيل الأصبحي ، وجبار بن فيض الحارثي ، فيأتونهم بخبر رسول الله ﷺ ) (١) .

نحن الآن مع أضخم تجمع قبلى سكانى فى اليمن ،اختلطت فيه العقيدة بالقبيلة ، وتحمل نجران تاريخًا عريقًا مشرفًا للنصرانية ، فقد كانت موطن المحرقة المشهورة التى أقدم عليها اليهود فى ذبح النصارى والتى ورد ذكرها فى كتاب الله عز وجل .

﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۞ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ۞ وَشَاهِدُ وَمَشْهُودُ ۞ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ۞ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ۞ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ۞ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۞ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَّ أَن يُؤْمِنُوا بِاللّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۞ ﴾ [البروج].

( استجمع أهل نجران على دين عبد الله بن الثامر . . فسار إليهم ذو نواس بجنده، فدعاهم إلى اليهودية وخيرهم بين ذلك أو القتل، فاختاروا القتل ، فخد الاخدود فحرق بالنار وقتل بالسيف ، حتى قتل منهم قريبًا من عشرين ألفًا ، ففى ذى نواس

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ١ / ٢٢ .

وجنده أنزل الله عز وجل على رسوله ﷺ، قتل أصحاب الأخدود ، وأفلت منهم رجل من سبأ يقال له:دوس ذو ثعلبان على فرس له حتى أتى قيصر ملك الروم ، فاستنصره على ذى نواس وجنوده وأخبره بما بلغ منهم فقال له : بعدت بلادك منا ، ولكن سأكتب لك إلى ملك الحبشة فإنه على هذا الدين ، وهو أقرب إلى بلادك ، وكتب إليه يأمره بنصره والطلب بثأره ، فقدم دوس على النجاشي بكتاب قيصر ، فبعث معه سبعين ألفًا من الحبشة وأمر عليهم رجلاً منهم يقال له : أرياط ومعه من جنده أبرهة الأشرم ، فركب أرياط البحر حتى نزل بساحل اليمن ومعه دوس ذو ثعلبان . وساروا إلى ذى نواس في حمير ، ومن أطاعه من قبائل اليمن ، فلما التقوا انهزم فضربه فدخل به . فلما رأى ذو نواس ما نزل به وبقومه ، وجه فرسه في البحر فضربه فدخل به ، فخاض به ضحضاح البحر حتى أفضى به إلى غمره فأدخله فيه ، وكان آخر العهد به ودخل أرياط اليمن فملكها ) (۱) .

وحيث إن نجران هي الموطن الأساسي للنصرانية فقد امتدت حتى انتشرت في قرى اليمن كلها ، وكان ذلك العدد الدى ذُكِر ، ثلاث وسبعون قرية ، وكانت جميعه خاضعة خضوعًا تامًا للأسقف ، فالملك موطد الدعائم ،، والآلاف المؤلفة مجندة تحت إمرته وبمجرد ضرب الناقوس ونشر المسوح يعني : استنفار الأرض كلها لتلبية دعوته ، وذكر هذا الرقم رهيب لم نسمع له مثيلاً من قبل في جزيرة العرب مائة وعشرون ألفًا .

لقد ذكر هذا الرقم في حجة الوداع ، والذى ذكره مؤرخ السيرة أنه قد خرج مع رسول الله ﷺ في حجة الوداع مائة وعشرون أو مائة وثلاثون ألفًا ، وفيهم الكثير من النساء وأما هؤلاء فمائة وعشرون ألف مقاتل ، والأصل ألا يهزه الكتاب ، ولا يهزه الإنذار في الحرب وبينه وبين محمد آلاف الأميال .

لكن الأسقف على دين ، ودينه يقوم اليوم كله على انتظار النبى المرسل الذى أشارت به الكتب ، ومن حقه أن يفزع وترتعد فرائصه ، فالدعوة موجهة اليوم شخصيًا إليه فكيف يتجاهلها ؟

وفى الجولة الأولى قبل ثمان سنين تحمل العاقب والسيد النتيجة ، ورفضا الإسلام بمحمد ﷺ ، وهو يتحدث عن إبراهيم ويعقوب وإسحاق فيتذكر دعوة ابراهيم أن يبعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم الكتاب والحكمة ،

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ١ / ٢٢ .

فهو من ذرية إسماعيل ، فالأمر في غاية الخطورة .

ولهذا لم يستدع العاقب ولا السيد ، إنما استدعى أولى العلم عنده ، وهم يسوسون قومهم بهذا وموزعون بين قبائل العرب ، فكان على رأسهم شرحبيل بن وداعة الهمدانى .

وكان جوابه ؛ جواب امرئ ملأ الإيمان عليه كيانه ، وملأ المركز عليه كيانه كذلك: (قد علمت ما وعد الله ابراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة ، فما يؤمن أن يكون هو ذلك الرجل ، ليس لى في النبوة رأى ، لو كان أمر من أمور الدنيا أشرت عليك فيه وجهدت ذلك ).

لقد كان ملك اليمن راسخًا فيه الشورى ، كما رأينا في قصة بلقيس ملكة سبأ ، وها هو يبعث إلى عبد الله بن شرحبيل ، على حدة بعيدًا عن شرحبيل ، فيقول له القول نفسه ، وكذلك الأمر بالنسبة لجبار بن فيض . وبعد أن أخذ الرأى من مجلس شوراه ، استدعى قومه جميعًا ففاضت بالوادى أعلاه وأسفله وكما قالت بلقيس : ﴿ يَا أَيُّهَا الْمَلاَ إِنِّي أَلْقِيَ إِلَيّ كِتَابٌ كَرِيمٌ (آ) إِنّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (آ) أَلّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (آ) أَلا أَنّهُ عَلَى وَأَنّونِي مُسْلِمِينَ (آ) ﴾ [ النمل ] تلا الاسقف كتاب محمد رسول الله له على الجيش . الذي قال عن مثله الملا :

﴿ نَحْنُ أُولُوا قُوةً وَأُولُوا بَأْسِ شَدِيدٍ وَالأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ٣ ﴾ [النمل ] ولم تأمر ﴿ وَلَيْكِ بالاستعداد ، رغم القوة والبأس الشديد ، إنما أمرت أن ترسل وفدها بهدية إلى سليمان ليشهده الوفد على كثب ويتعرف على دعوته .

وهذا ما انتهى إليه أمر الأسقف ، فلم تغره هذه الآلاف المؤلفة من الجنود ، إنما اجتمع رأيهم على إرسال وفد من وجهاء اليمن ، على رأسه هؤلاء الثلاثة ، ويحمل الوفد في ثناياه صورة التهديد المقنع الذي يلبس الدين بالدنيا .

(فاجتمع رأى أهل الوادى منهم على أن يبعثوا شرحبيل وعبد الله بن شرحبيل وجبار فيأتوهم بخير رسول الله ﷺ). فهم لا يشكون أن رسولاً سيبعث ، إنما المهمة هى التعرف على أن محمدًا ﷺ هو ذاك الرسول أم غيره ؟ مثل مهمة وفد بلقيس ، فهل سليمان صاحب ملك ليقاوم أم نبيًا فيسالم ؟

ولا نرى هنا للسيد والعاقب ذكرًا في هذا الوفد فهل توفيا أم صُرِفُ عنهم الأمر

لهؤلاء الثلاثة ؛ لأن العاقب والسيد رفضا الدخول في دين الله ، ورفضا الملاعنة في الوقت نفسه .

\* \* \*

( ثم انطلقوا إلى رسول الله ﷺ فسلموا عليه .

فانطلق الوفد حتى إذا كانوا بالمدينة وضعوا ثياب السفر عنهم . ولبسوا حللاً لهم يجرونها من حبرة ، وخواتيم الذهب ، ثم انطلقوا حتى أتوا رسول الله على فسلموا عليه فلم يرد عليهم السلام ، وتصدوا لكلامه نهاراً طويلاً فلم يكلمهم وعليهم تلك الحلل وخواتم الذهب فانطلقوا يتبعون عثمان بن عفان ، وعبد الرحمن بن عوف ، وكانا معرفة لهم ؛ كانا يجدعان القبائل إلى نجران في الجاهلية فيشترون لهما من بزها وثمرها وذرتها ، فوجدوهما في ناس من المهاجرين والانصار في مجلس فقالوا : يا عثمان ويا عبد الرحمن ، إن نبيكما كتب إلينا بكتاب فأقبلنا مجيبين له ، فأتيناه فسلمنا عليه ، فلم يرد سلامنا، وتصدينا لكلامه نهاراً طويلاً فأعيانا أن يكلمنا فما الرأى منكما ؟ أنعود أم نرجع؟ فقالا لعلى بن أبي طالب وهو في القوم : ما ترى يا أبا الحسن في هؤلاء ، فقال على لعثمان وعبد الرحمن راهم القوم : ما ترى يا أبا الحسن في

ارى أن يضعوا حللهم هذه وخواتيمهم ويلبسوا ثياب سفرهم ثم يعودون إليه . ففعل وفد نجران ذلك ، وضعوا حللهم وخواتيمهم ، ثم عادوا إلى رسول الله فللموا ، فرد سلامهم ثم قال : ﴿ والذي بعثنى بالحق لقد أتونى المرة الأولى وإن إبليس لمعهم » .

ثم ساءلهم وساءلوه ، فلم تزل به وبهم المسألة حتى قالوا له :

ما تقول في عيسى ابن مريم ؟ إنا نرجع إلى قومنا ونحن نصارى ، يسرنا إن كنت نبيًا أن نعلم ما تقول فيه ، فقال رسول الله ﷺ : ﴿ مَا عَنْدَى فَيْهِ شَيْءَ يُومَى هَذَا فَاتَّهُ مُوا حَتَّى أَخْبِرِكُم بِمَا يَقَالُ فَى غَدْ ﴾ .

فأصبح الغد وقد أنزل الله عز وجل : ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُراب ثُمُّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ اللهِ عز وجل : ﴿ إِنْ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللّهِ كَمَثُلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُراب ثُمُّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ اللّهِ عَلَى الْحَقُ مِن الْحَقُ مِن الْعَلْمِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمُّ اللّهُ عَلَى الْكَاذِينَ ﴿ آَلُ عَمرا نَ ] .

فأبوا أن يقرواً بذلك ، فلما أصبح رسول الله على من الغد بعدما أخبرهم الخبر أقبل مشتملاً على الحسن والحسين في خميلة له وفاطمة تمشى عند ظهره للملاعنة ، وله

يومئذ عدة نسوة ، فقال شرحبيل لصاحبه : يا عبد الله بن شرحبيل ويا جبار بن فيض قد علمتما أن الوادى إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يردوا ولم يصدروا إلا عن رأى ، وإنى والله أرى أمراً مقيلاً ، إن كان هذا الرجل ملكاً مبعوثاً فكنا أول العرب طعن في عينه ، ورد عليه أمره ، ولا يذهب لنا من صدره ولا من صدور قومه حتى يصيبونا بجائحة وإنا لأدنى العرب منهم جواراً ، وإن كان هذا الرجل نبياً مرسلاً فلاعناه فلا يبقى على وجه الأرض منا شعر ولا ظُفُر إلا هلك ، فقال له صاحباه : فما الرأى يا أبا مريم ، فقد وضعتك الأمور على ذراع ، فهات رأيك ؟ فقال :

رأيى أن أحكمه ، فإنى أرى رجلاً لا يحكم شططًا أبدًا ، فقالا له : أنت وذاك ، فلقى شرحبيل رسول الله ﷺ فقال : إنى رأيت خيرًا من ملاعنتك ، فقال: ﴿ مَا هُو ؟ ﴾ فقال شرحبيل :

حكمك اليوم إلى الليل وليلتك إلى الصباح ، فمهما حكمت فينا فهو جائز ، فقال رسول الله ﷺ: «لعل وراءك أحد يثرب عليك؟ »، فقال شرحبيل: سل صاحباى فسألهما فقالا له : ما ترد الوادى ولا تصدر إلا عن رأى شرحبيل ، فقال رسول الله ﷺ :

«كافر ( أم قال جاحد ) موفق » .

فرجع رسول الله على يلاعنهم ، حتى إذا كان الغد أتوه فكتب لهم هذا الكتاب : البسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما كتب محمد النبى رسول الله على لنجران إذ كان عليهم حكمه في كل ثمرة، وكل صفراء وبيضاء وسوداء ورقيق ، وأفضل عليهم ، وترك ذلك كله على ألفى حلة من حلل الأواقى في كل رجب ألف حلة ، وفي كل صفر ألف حلة ، ومن كل طفر الفضة ، فما زادت عن الخراج أو نقصت من الأواقى فبالحساب. وما قضوا من دروع أو خيل أو ركاب أو عروض أخذ منهم بالحساب.

وعلى نجران مؤنة رسلى ومتعتهم ما بين عشرين يومًا فدونه ، ولا تحبس رسلى فوق شهر ، وعليهم عارية ثلاثين درعًا وثلاثين فرسًا وثلاثين بعيرًا إذا كان كيد ومعرة، وما هلك مما أعاروا رسلى من دروع أو خيل أو ركاب فهو ضمان على رسلى حتى يؤدوه إليهم .

ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبى على انفسهم وملتهم وأرضيهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وبيعهم ، وألا يغيروا ما كانوا عليه . ولا يغير حق من حقوقهم ولا ملتهم ، ولا يغيروا أسقف عن أسقفيتة ولا راهب عن رهبانيته ولا واقها (١) من وقيهاه . وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير وليس عليهم دية ولا دم

<sup>(</sup>١) الواقه : ولى العهد بلغتهم .

جاهلية ولا يحشرون ولا يعشرون ، ولا يطأ أرضهم جيش ، ومن سأل فيهم حقًا فبينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين بنجران ، ومن أكل ربا من ذى قبل فذمتى منه بريئة ولا يؤخذ منهم رجل بظلم آخر ، وعلى ما فى هذه الصحيفة جوار الله عز وجل وذمة محمد رسول الله على الله أبدًا حتى يأتى الله بأمره ما نصحوا وأصلحوا فيما عليهم غير مثقلين بظلم ، شهد أبو سفيان بن حرب ، وغيلان بن عمرو ، ومالك بن عوف من بنى نصر والاقرع بن حابس الحنظلى والمغيرة وكتب » .

حتى إذا قبضوا كتابهم انصرفوا إلى نجران . . . ) <sup>(١)</sup> .

#### \* \* \*

غضى مع الوفد إلى رسول الله على ، وعلى رأسه الحكماء الثلاثة شرحبيل وعبد الله بن شرحبيل وجبار بن فيض ، والظاهر أن هؤلاء لم يأخذوا موقعهم وثقة الناس فيهم من خلال تعمقهم في الدين أو مركزهم في اللاهوت ، إنما أخذوه عن حكمة وحصافة وحسن رأى ومن أجل ذلك حين وصلوا إلى المدينة أرادوا كما أراد وفد بلقيس : أن يبرزوا للناس بمظهرهم الخارجي فخلعوا ثياب سفرهم ولبسوا أجمل ما عندهم من حلل ، تجر ذيولها على الأرض تيها وكبرا ، وخواتيم الذهب في أيديهم تبرق فتخطف الأبصار ، وتوقعوا أن هذا الأمر سوف يسيل أشداق العرب الحفاة الجفاة ، فيسابقون إلى مرضاتهم .

كان سيد الخلق على قد أدرك مغزى هذه المظاهر الساحرة ، ولم يرض أن يبنى خطوة واحد معهم بهذه النفسية المتعالية، فتواضعه على كما في كتب النصارى واليهود . يركب الحمارة ويلبس الشملة ، ويجتزئ بالكسرة ، وتواضعه على أن يقف للعجوز والعبد والصبى فهو الموصوف في كتبهم بذلك : أما على المتغطرسين المتكبرين فلا بد أن يكسر هذا التغطرس ، ويحطم هذا الكبرياء قبل أن يلتقى معهم . حتى جاؤوه يسلمون عليه ، فلا يرد عليهم السلام .

إنها الخطة نفسها التي كانت مع وفد كندة حين رفض مقابلتهم قبل نزع الحرير من جبابهم المكفوفة به خاصة وأنهم قادمون مسلمين .

أما هؤلاء . فكانت الحرب النفسية أكبر وأضخم .

ثم انطلقوا ، حتى أتوا رسول الله ﷺ فسلموا عليه . فلم يرد عليهم السلام ، وتصدوا لكلامه نهارًا طويلاً فلم يكلمهم وعليهم تلك الحلل وخواتيم الذهب .

<sup>(</sup>۱) سبل الهدي والرشاد مقتطفات ٦٤٠ ـ ٦٥٠ .

وتاريخ الوفود جميعها بلا استثناء . لم يتخذ رسول الله ﷺ هذا الموقف : إنه موقف مع أضخم الوفود العربية التي تملك عشرين ومائة ألف مقاتل فكم هي أعدادها إذن ؟

لقد صدموا أولاً بهذا الموقف الذي عاد عليهم بالوبال ، وتحطمت نفوسهم غضبًا وأنفة . فما يفعلون ؟ هل يغضبون ويركبون رواحلهم ويمضون ليثاروا من محمد وقومه على هذه الإهانة القاتلة ؟

ولا شك أن هناك أصواتًا ارتفعت بذلك . لكن أين حكمة القادة الثلاثة ؟ وماذا يقولون لقومهم إذا عادوا إليهم ؟ غضبنا ولم نلتق مع محمد بن عبد الله ، واستعدوا للحرب والموت .

عاد هؤلاء الثلاثة فدرسوا الأمر بعيدًا عن العاطفة . فالحكمة السياسية لا يصلح معها الموقف العاطفى . هم يدركون أن الأرض حولهم كلها قد دانت لمحمد على . وأن العرب جميعها قد انصاعت له . فهل ينفردون هم بحربه ؟ وموقف الإهانة التى تجرعوها تحتمل هذا الرد . لكن هل هو الموقف الأفضل ؟ بالتأكيد لا . فالهدف الذى جاؤوا به هو الحوار والمصالحة . وليس المواجهة والحرب وإلا لم يكن من داع لقدوم الوفد بالمدينة . وهداهم رشدهم إلى اللجوء إلى عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف فهم التجار الذين كانوا يعرفونهم ـ ويفدون إلى اليمن وكانا يجدعان العتائر إلى نجران في الجاهلية فيشتروا لهما من بزها وثمرها وذرتها فنجران أرض الخيرات .

والعتيرة .

فمضوا إلى ذينك الصاحبين قائلين: إن نبيكما كتب إلينا بكتاب فأقبلنا مجيبين له. فأتيناه فسلمنا عليه فلم يرد سلامنا ، وتصدينا لكلامه نهاراً طويلاً فأعيانا أن يكلمنا فما الرأى منكما أنعود أم نرجع ، وكانت لحظة تستلفت النظر لحكماء نجران ، أن اتجه الصاحبان إلى فتى يسألاه عن الرأى. فقال على البديهة : أرى أن يضعوا حللهم هذه وخواتيمهم ، ويلبسوا ثياب سفرهم ويعودوا إليه .

وأدرك وفد نجران أن هذه المظاهر ساقطة فى عينى محمد بن عبد الله . لكن سألا عن هذا الفتى الحكيم النجيب . وعرفا أنه من أحظى المقربين لمحمد بن عبد الله وابن عمه إنه على بن أبى طالب ، وحفظا له حل هذه المعضلة .

رسول الله ﷺ بأعظم فطرة على الوجود . قال حين رأى الوفد بهذا التكلف والأناقة والتختم بالذهب . نفر منهم بفطرته الصادقة قائلاً :

والذي بعثني بالحق لقد أتونى المرة الأولى وإن إبليس لمعهم .
 وذهب الوفد وعادوا بثياب سفرهم . فسلموا فرد سلامهم .

ثم ساءلهم وساءلوه . فلم تزل به وبهم المسألة حتى قالوا له :

ما تقول فى عيسى ابن مريم ؟ فإنا نرجع إلى قومنا ونحن نصارى يسرنا إن كنت نبيًا أن نعلم ما تقول فيه . فقال رسول الله على : ما عندى فيه شىء يومى هذا فأقيموا حتى أخبركما بما يقال فى عيسى ، لقد رأى رسول الله على أن القوم جاؤوا يحاجون بنصرانيتهم. ولم يأتوا ليسلموا . فحاججهم وحاورهم بالتى أحسن . وبلغت بهم اللجاجة حداً لا يقبل.

فقال عليه الصلاة والسلام:

قبت بينى وبين أهل نجران حجاب . فلا أراهم ولا يرونى » من شدة ما كانوا يمارون رسول الله ﷺ . واستعاد رسول الله ذلك الحوار العقيم مع السيد والعاقب فى مستعمل الهجرة النبوية . وأن الضلال قد أخذهم مأخذًا سد عليهم منافذ الحق .
 وحجبوا عنه .

إننا مكلفون بالجدال بالتي هي أحسن مع أهل الكتاب . لكن الذين ظلموا منهم لا يجدى الحوار معهم شيئًا ﴿ إِلاَّ الّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُم ﴾ [ العنكبوت : ٤٦] وفرق بين القوم الذين يأتون تحدوهم الرغبة في الحق . والحرص على الهدى . وبين الذين يأتون ليحاجون في الله . ورسله بما ترسخ في أعماقهم من ضلال . ولهذا طلب الحكماء الثلاثة من رسول الله على تقريبًا لوجهات النظر أن يسمعوا ، ما يقوله على في عيسى لعله يريح قومهم إذا رجعوا إليهم . فهم يريدون أن يحققوا مكاسب إذا رجعوا إلى قومهم . وركزوا على قضية أبوة عيسى فاليهود يتهمون ، والنصارى يؤلهون . فما هو موقف محمد من هذه القضية .

وأجلهم رسول الله ﷺ لليوم الثانى . لعلهم يعودون إلى أنفسهم ويعلمون أنه الحق من ربهم فتخبت له قلوبهم . ويدع لهم فرصة المراجعة .

وجاءهم ﷺ في اليوم الثاني بالآيات ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن ثَرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۞ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلا تَكُن مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۞ فَمَنْ حَاجُكَ فِيهِ مَنْ بَعْد مَا جَاءَكَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۞ فَمَنْ عَاجُكَ فِيهِ مَنْ بَعْد مَا جَاءَكَ مِنَ الْعَلْمِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ لَمْ فَنَجُعُلُ لُعَنَّةَ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ۞ [ آل عمران ] .

ورفضوا تفسير كتاب الله أن الذى خلق آدم من غير أب ولا أم قادر على أن يخلق عبسى من غير أب . وإلا فالملاعنة للكاذب من الفريقين . فلابد من وضعهم على المحك .

وكان طلب التأجيل من اليوم إلى الغد من حكماء اليمن . فالأمر جد . والمماحكة شيء . واستنزال اللعنة على الكاذب من الله شيء آخر .

وهنا برزت عبقرية شرحبيل الحكيم اليمنى الأول الذى لايصدر الوادى إلا عن رأيه . فبعد تفكير عميق تداول في الأمر مع صاحبيه قائلاً لهما :

إن كان هذا الرجل ملكًا ( مبعوثًا ) فكنا أول العرب طعنا في عينه ، وردَّ عليه أمره، لا يذهب لنا من صدره ولا من صدور قومه حتى يصيبونا جائحة وإنا لأدنى العرب منهم جوارًا .

فالقوم هم في شك بين الملك والنبوة . ولو كانوا متعمقين في كتاب النصرانية الأول لأدركوا أنه النبى المنتظر ، إنهم ليسوا السيد والعاقب . إنهم متدينون بالنصرانية . لكنهم لم يأخذوا موقعهم من عبادتهم وتدينهم إنما أخذوه من حكمتهم وعقلهم وحنكتهم وتجربتهم . فالذين تعمقوا في كتبهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولا يشكون فيه . أما هؤلاء . فليس الأمر بهذا الوضوح عندهم . لكن شرحبيل يرفض الملاعنة حتى ولو بالملك . لأن هذا عداء مبطن لمحمد على سوف يحرك قلبه حقداً عليهم وثاراً منهم ولا ندرى إن كان شرحبيل يقول الحقيقة أم يوارى بها فما ذكر عن ذكائه وحكمته . وصدور حيزان عن رأيه لا يناسبه ألا يعرف محمداً ملكاً أو نبياً وقد أمضى معه قرابة اليومين . أو أنه أخفى قناعة عن صاحبيه لأنه لا يريد أن يسلم حتى لا يخسر موقعه ومركزه . فلجأ إلى الموارية . وهذا الأرجح عليه وعليهم . فالثلاثة قد يكونون مثل أبى جهل وأبى سفيان والأخنس بن شريق الذين راحوا يستمع كل واحد منهم سراً لرسول الله على . ثم يلتقون بعد السماع . وأجاب أبو جهل صاحبه الأخنس عن رأيه لرسول الله وقال :

ماذا سمعت ؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف ؛ أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا ، وأعطوا فأعطينا حتى إذا تحاذينا على الركب وكنا كفرسى رهان قالوا : منا نبى يأتيه الوحى من السماء . فمتى ندرك مثل هذه ؟ والله لا نؤمن له أبدًا ولا نصدقه .

وأدرك شرحبيل أن هذا الوادى الذى يصدر عن رأيه قد يتركه ويخذله لو آمن بمحمد رسول الله ﷺ وإلا فما الذى يمنعه من المباهلة ، إنه يحس بأعماقه أن المباهلة مع رسول الله ﷺ استئصال له ولولده ولأهله وهذا ما قاله فى خبره الثانى .

وإن كان هذا نبيًا مرسلاً فلاعناه فلا يبقى على وجه الأرض منا شعر ولا ظفر إلا هلك ولم يناقش الصاحبان تخوف شرحبيل . فأعماقهم جميعًا مفتقة منبهرة .

﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَّهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ﴾ [ النمل : ١٤] .

إنما هم قوم خصمون يجادلون في الحق بعدما تبين .

قال له صاحباه : فما الرأى يا أبا مريم فقد وضعتك الأمور على ذراع . فهات رأيك ؟

فقال:

رأيي أن أحكمه . فإني أرى رجلاً لا يحكم شططًا أبدا .

فقال له : أنت وذاك .

إنه وصاحبيه يعيدون سيرة عتبة بن ربيعة والوليد بن المغيرة . والنضر بن الحارث.

الذين تنتهب قلوبهم الزعامة . ولا يتمكنون من إخفاء انبهارهم بمحمد ﷺ ودعوته .

أما رسول الله ﷺ فقد جاء بأهل بيته الحسن والحسين وفاطمة وعلى يمثلون أهل بيته ليقوم بالملاعنة مع هؤلاء الحكماء .

فتلقى شرحبيل رسول الله ﷺ فقال :

إنى رأيت خيرًا من ملاعنتك . فقال : ما هو ؟

قال شرحبيل : حكمك اليوم إلى الليل وليلتك إلى الصباح ، فما حكمت فينا فهو جائز.

إننا نقف دائما أمام عظمة التعامل النبوى مع السادة والزعماء ، والإيمان لا يفرض فرضًا على أحد .

﴿ أَفَأَنتَ تُكُرهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنين 1 ﴾ [ يونس ] .

وعرف رسول الله ﷺ أنهم ما عدلوا عن الملاعنة إلا لإيمانهم بأعماقهم بصدقه وإلا فما الذى يخيفهم منه . وقد أعلنوا ابتداء قبول هذا التحدى ، وسيمضى فى العرب عزاً ومنعة لهم أنهم باهلوا ولاعنوا ، ولم ينزل بهم شىء يذكر . لكن عدولهم عن الملاعنة يعنى تخوفه من نتائجها على ما فى التخلى عنها من إهانة لهم .

والذى يعرضه شرحبيل يضع نجران كلها تحت حكم محمد ﷺ ووجدوا هذا أخف

على قلوبهم أن يتجرعوه . من مرارة الاستئصال لو أقدموا على الملاعنة .

وتبرز بين ناظرينا عظمة التعامل وفقه النفوس أمام هذا الإصرار على الكفر ، والإصرار على رفض الملاعنة .

لكن الرأى الثالث ؛ الجزية التي أعلن شرحبيل قبول حكم محمد فيهم . ونزولهم على حكمه .

فأراد النبى ﷺ أن يستوثق مدى قدرته على التنفيذ ، ومــدى قدرته على تمثيل قومه .

فقال له : ﴿ لعل وراءك أحدًا يثرب عليك ﴾ .

فقال شرحبيل: سل صاحبَيُّ ؟ فسألهما فقالا:

ما ترد الوادي ولا تصدر إلا عن رأى شرحبيل .

فقال رسول الله ﷺ : ﴿ كَافُر ﴿ أُو جَاحَدٌ ﴾ مُوفَقٌ ﴾ .

إنها للكلمة التي قالها رسول الله ﷺ في عتبة بن ربيعة :

﴿ إِنْ يَكُنَ عَنْدُ الْقُومُ أَحَدُ فَيْهُ خَيْرٍ . فَعَنْدُ هَذَا ﴿ وَأَشَارُ إِلَى عَتْبَةً ﴾ ؟ .

وقال فيه يوم بدر : ﴿ وَإِنْ يُطْيِعُوا صَاحِبُ الْجُمْلُ الْأَحْمَرُ يُهْتُدُوا ﴾ .

وهو الذى دعا إلى الرجوع عن الحرب فسفه رأيه . واستثير فأثير . وخرج على كبر سنه ليكون أول صرعى بدر . وكان هو أول من ناداه رسول الله ﷺ بعد أن صاروا من الهالكين :

ا عتبة بن ربیعة ، یا شیبة بن ربیعة ، یا . . . لقد وجدت ما وعدنی رہی حقًا ،
 فهل وجدتم ماوعد ربکم حقًا ؟ ) .

ولخص رسول الله ﷺ الوفد كله بهاتين الكلمتين :

د جاحد ، لكنه موفق » في سداد رأيه وحكمته وعبقريته .

وما لم يكن الإيمان من نجران . فليكن الاستسلام . والاختلاط كفيل بعدها أن يكسر جو الجمود بين الفريقين .

إنه يكفينا القناعة التي خرج بها قادة نجران : إنه لا يحكم شططا أبدًا .

ويكفى رسول الله ﷺ من قادتهم . نزولهم تحت حكمه . وتلخيص الموقف بهاتين الكلمتين .

ا جاحد موفق ) .

ورسول الله ﷺ الآن هو الذي ينتظر بهم إلى الغد .

وذكر رسول الله ﷺ الموقف الحسابي حين رفض السيد والعاقب الملاعنة .

حين قال العاقب لقومه وفد خلا بهم :

والله يا معشر النصارى لقد عرفتم أن محمدًا لنبى مرسل ، ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم ولقد علمتم ما لاعن قومًا نبيًا قط فبقى كبيرهم ولا نبت صغيرهم . وإنه للاستئصال منكم إن فعلتم فإن كنتم قد أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم . فوادعوا الرجل ثم انصرفوا إلى بلادكم .

فهم يعرفون النبي كما يعرفون أبناءهم . والموادعة خير من الملاعنة .

لكن إن قبلت الموادعة في أول العهد بالهجرة . حيث لم يكن رسول الله على قد أمر بقتال أهل الكتاب أما اليوم . فهو الذي بعث بخطابه إلى الأسقف . إما الإيمان وإما الحرب وإما الجزية . واختار شرحبيل وصاحباه ما يحكم فيهم عليه الصلاة والسلام . وكان ذلك الحكم النبوى الخالد على الأبد الذي أعطانا معلمًا من معالم حكم هذا الدين بالأمم .

ولكن اكتفوا فى وفدهم الأول بأن يمضى معهم أبو عبيدة بن الجراح ليحل بعض خلافاتهم فى أموالهم . فهم اليوم تحت حكم الإسلام الذى يختاره رسول الله ﷺ .

( فرجع رسول الله ﷺ حتى إذا كان الغد أتوه فكتب لهم .

بسم الله الرحمن الرحيم .

هذا ما كتب محمد النبي ﷺ لنجران إذ كان عليهم حكمه :

۱ ـ في كل ثمرة . وكل صفراء وبيضاء وسوداء ورقيق وأفضل عليهم ـ أي زاد .

٢ ـ وترك ذلك كله على ألفي حلة من حلل الأواقي .

٣ ـ في كل رجب ألف حلة وفي كل صفر ألف حلة .

٤ ـ ومع كل حلة أوقية من الفضة .

٥ ـ فما زادت على الخراج أو نقصت عن الأواقى بالحساب .

٦ ـ وما قضوا من دروع أو خيل أو ركاب أو عروض أخذ منهم بالحساب .

٧ ـ وعلى نجران مؤنة رسلى ومتعتهم على بين عشرين يومًا فدونه .

- ٨ ـ ولا تحبس رسلى فوق شهر .
- ٩ ـ وعليهم عارية ثلاثين درعًا وثلاثين فرسًا وثلاثين بعيرًا : إذا كان كيد ومعرة .
- ١٠ ــ وما هلك مما أعاروا رسلى من دروع أو خيل أو ركاب أو عروض فهو ضمين
   على رسلى حتى يؤدوه إليهم .
  - ١١ ـ ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله .
- ۱۲ ـ على أنفسهم وملتهم وأرضيهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وبيعهم .
  - ١٣ ـ وألا يغيروا بما كانوا عليه بغير حق من حقوقهم ولا ملتهم .
- ١٤ ـ ولا يغير أسقف عن أسقفيته ولا راهب من رهبانيته ، ولا واقهًا من وقيهاه ،
   وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير .
  - ١٥ ـ وليس عليهم دنية ولا دم جاهلية .
    - ١٦ ـ ولا يحشرون ولا يعشرون .
      - ١٧ ـ ولا يطأ أرضهم جيش .
  - ١٨ ـ ومن سأل منهم حقًا فبينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين بنجران .
    - ١٩ ـ ومن أكل ربا من ذى قبل فذمتى منه بريئة .
      - ۲۰ ـ ولا يؤخذ منهم رجل بظلم آخر .
- ٢١ ـ وعلى ما في هذه الصحيفة جوار الله عز وجل وذمة محمد ﷺ أبدًا حتى يأتى الله بأمره .
  - ٢٢ ـ ما نصحوا وأصلحوا فيما عليهم غير مثقلين بظلم .
- ۲۳ ـ شهد أبو سفيان بن حرب وغيلان بن عمرو ، ومالك بن عوف ، والأقرع
   ابن حابس والمغيرة وكتب .
  - ولا بد لنا أن نوضح هذا النص وإيحاءاته :
- ا ـ لقد كان الحكم استجابة لطلب شرحبيل الذى افتدى به الملاعنة ، وافتدى به المواجهة مع رسول الله ﷺ .
- ٢ \_ الأصل أن يكون الخراج على الأرض (كل ثمرة) والجزية عن الأموال

- ( صفراء وبيضاء ) وعن الرقيق ( سوداء ورقيق ) .
- ٣ ـ ترك هذه كله مقابل ألفى حلة تدفع كل عام للمسلمين من حلل أهل اليمن
   المعروفة التي يصنعونها ويبيعونها . فقد اختير اللباس على الطعام والشراب والمال .
- ٤ ـ وحدد دفع هذه الحلل على دفعتين ، واحدة منهما في رجب ، والأخرى في صفر .
  - ٥ ـ ومع كل حلة أوقية من الفضة .
- ٦ ـ فإذا زادت الأواقى من الفضة عن الخراج المقرر للأرض والجزية للنفس فينقص
   منها وإذا نقصت عنه فتزاد لتعار له .
- إن الامر ليس ضريبة لقوى على ضعيف . إنما الامر حق لله مرتبط بالحق الذي على نفسه وعلى أرضه ومن أجل هذا يجب ألا يزيد عن النصاب المقرر .
- ٧ ـ أما السلاح وعروض التجارة فيؤخذ منهم بالحساب أى ثمنه وقيمته ولا يكلفون بشيء من ذلك وسلاحهم وهو ضرورى لهم، فلا يدخل فى الخراج أو الجزية .
- ٨ ـ وهذا يقتضى أن يفد من عند رسول الله ﷺ إليهم رسل ليجمعوا ما افترض عليهم \_ أى أهل نجران ، فلابد من استضافة هؤلاء الرسل عشرين يومًا . وما زاد فالنفقة على الرسل .
  - ٩ ـ ولا يجوز تأخير الرسل . وتسليمهم حقهم بأكثر من شهر .
- ١٠ ولو اضطر المسلمون إلى حرب أو جاءتهم جائحة . فلهم فى السلاح حق الاستعارة ليس إلا وليست الاستعارة مفتوحة إنما هى محددة بثلاثين درعًا وثلاثين فرسًا وثلاثين بعيرًا . وهذه العارية مضمونة مؤداة إلى صاحبها بعد انتهاء الحرب أو المواجهة .
- ۱۱ \_ وأى شىء هلك من هذه العوارى فلا بد من تعويضه . ولا يتنازل عن فرس
   واحد أو بعير أو درع . فهو استعارة وليس ضريبة .
- ۱۲ \_ وهؤلاء الرسل الذين يفدون لا يتدخلون بشىء من شؤونهم الداخلية . وهم بجوار الله وفى ذمة النبى ﷺ . أنفسهم وملتهم وأراضيهم وأموالهم . لا تمس بسوء من أحد .
- ۱۳ ـ ویسری هذا الحق علی غائبهم . وعشیرتهم وکنائسهم . ولا یغیر شیء مما هم علیه لا قلیل ولا کثیر .

- ١٤ ـ وظائفهم الدينية لا دخل لمحمد على ولا للمسلمين بها ، لا يغير أسقف عن أسقفيته ولا راهب من رهبانيته ولا وال من ولايته .
  - ١٥ ـ والأمان لكل ما تحت أيديهم من مال أو متاع أو أى شيء آخر .
    - ١٦ ـ ولا يحاسبون عن الماضي ، ولا يطالبون بثأر أو دم أو مال .
      - ١٧ ـ ولا يؤخذ منهم زكاة ولا يعشرون ولا يحشرون .
- ١٨ ــ ولا يطأ أرضهم جيش. فلا يجوز الدخول عليهم في قوة عسكرية . ولا يجوز حربهم .
- ١٩ ـ ومهمة الحاكم المسلم إن طلب منه أن يحكم فيهم أن يحكم بينهم بالعدل
   والنصف لا يقر بظلم ولا يعفى ظالمًا عن مسؤوليته .
- ۲۰ ـ الشيء المحرم عليهم والذي منعوا منه هو الربا . والذي يأكل الربا . فلا أمان له على مال ولا ولد ولا أرض ، ولا ذمة له .
- ۲۱ ـ ولا یجوز آن یؤخذ ولد بجریرة آبیه أو رجل بجاره أو قریب بقریبه فلا تزر
   وازرة وزر أخرى .
- ٢٢ ــ والله تعالى هو المجير لهم . ورسول الله ﷺ هو المسؤول عن التنفيذ . وذمته
   هى الكفيلة بذلك .
  - ٢٣ ـ وهذا الضمان مرهون بثلاثة أمور :
  - حتى يأتى الله بأمره . وذلك أن تجِدُّ أمورٌ فيما بعد تقتضى تغيير هذا العقد .
- وما دام النصح والحرص على التنفيذ هو الذى يسود . وليس الغل ولا الغدر ، وما زال الاصلاح هو السائد . فبما عليهم وعدم الخروج على بنود هذا الاتفاق .
  - ٢٤ ـ والعدل أساس الملك . فلا يجوز أن يقع عليهم ظلم حاكم أو مُنفذ .
- ٢٥ ــ ولخطورة هذا العقد وأهميته لقد شهد سادة العرب وقادة القبائل عليه الذين يعرفونهم :
  - أبو سفيان بن حرب سيد قريش .
  - وغیلان بن عمرو سید بنی ثقیف .
  - ومالك بن عوف سيد هوازن وبني النضر منهم .
    - والأقرع بن حابس سيد بني تميم .

فهذه مضر كلها عمثلة في هذه الرموز الكبرى .

وشهد المغيرة بن شعبة الثقفي ،كتب نص الكتاب .

نحن أمام دستور كامل يحدد الحقوق والواجبات لنجران . والحاكم الذى بعثه رسول الله ﷺ .

لا دخل له في أى شأن من شؤونهم الداخلية . ومفيد بتطبيق فقرات هذا الدستور. بضبط الأمور ويصرفها بالعدل والقسطاس والحكمة . فخمس وعشرون مادة. كافية لاستيعاب النظام الإسلامي الحاكم في نجران . وهي صيغة من صيغ التعامل الدولية للمسلمين مع مواطنيهم غير المسلمين أو كياناتهم المستقلة . والحكم الذاتي هو الذي يسودها .

وهذه قوانين الدول الحديثة التي قامت بالانتداب على الدول الأخرى تصغر وتتصاءل أمام هذا الدستور في تحقيق الحق والعدل والقسطاس بين الناس .

ولنمض مع حكيم نجران وأخويه . ونشهد نجران وتقبلها لهذا العقد الجديد :

(حتى إذا قبضوا) كتابهم انصرفوا إلى نجران . فتلقاهم الأسقف ووجوه نجران على مسيرة ليلة من نجران . ومع الأسقف أخ له من أمه وهو ابن عمه من النسب يقال له : بشر بن معاوية وكنيته أبو علقمة . فدفع الوفد كتاب رسول الله على إلى الأسقف . فبينما هو يقرؤه وأبو علقمة معه وهما يسيران إذ كبت ببشر ناقته ، فتعس بشر غير أنه لا يكنى عن رسول الله على . فقال له الأسقف عند ذلك :

قد والله تعست نبيًا مرسلاً . فقال له بشر : لا جرم والله لا أحل عقدًا حتى آتى رسول الله ﷺ . فصرف وجه ناقته نحو المدينة ، وثنى الأسقف ناقته عليه فقال له :

افهم عنى : إنى إنما قلت هذا ليبلغ عنى العرب مخافة أن يروا أنا أخذنا حقه أو رضينا نصرته أو بخعنا لهذا الرجل بما لم تبخع به العرب. ونحن أعزهم وأجمعهم داراً . فقال له بشر :

لا والله لا أقبل ما خرج من رأسك أبدا . فضرب بشر ناقته وهو مُولى للأسقف ظهره وهو يقول :

إليك تعدو قلقًا وضينها معترضًا في بطنها جنينها مخالفًا دين النصاري دينها

حتى أتى النبى ﷺ. فأسلم ولم يزل مع النبى ﷺ حتى استشهد أبو علقمة بعد ذلك .

ودخل وفد نجران فأتى الراهب ليث بن أبى شمر الزبيدى وهو فى رأس صومعة فقال له : إن نبيًا بعث بتهامة وإنه كتب إلى الاسقف فأجمع رأى أهل الوادى على أن يسبر إليه شرحبيل بن وداعة وعبد الله بن شرحبيل وجبار بن فيض فتأتونهم بخبره . فساروا حتى أتوا النبى على فدعاهم إلى الملاعنة . فكرهوا ملاعنته وحكّمه شرحبيل . فحكم عليهم حكمًا وكتب لهم به كتابًا . ثم أقبل الوفد بالكتاب حتى دُفعوا إلى الأسقف . فبينا الاسقف يقرؤه وبشر معه إذ كبت ببشر ناقته فتعس فشهد الاسقف أنه نبى مرسل . فانصرف أبو علقمة وهو يريد الإسلام ، فقال الراهب : أنزلوني وإلا رميت نفسي من هذه الصومعة . فأنزلوه . فانطلق الراهب بهدية إلى رسول الله على منها هذه البرد الذي يلبسه الخلفاء ، والقعب والعصا وأقام الراهب بعد ذلك سنين يسمع كيف ينزل الوحي والسنن والفرائض والحدود . وأبي الله للراهب الإسلام فلم يسلم . واستأذن رسول الله على في الرجوع إلى قومه فأذن له وقال على : « لك حاجتك يا راهب إذ أبيت الإسلام » . فقال له الراهب : إن لى حاجة ومعاذ الله إن شاء الله . وقال له رسول الله على قومه ، فلم يعد حتى قُبض رسول الله على قومه ، فلم يعد حتى قُبض رسول الله على قومه ، فلم يعد حتى قُبض رسول الله على .

وإن الأسقف أبا الحارث أتى رسول الله ﷺ ومعه السيد والعاقب ووجوه قومه.

وأقاموا يسمعون ما ينزل الله عز وجل عليه . فكتب للأسقف ولأساقفة نجران : قبسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي على الأسقف أبى الحارث وكل أساقفة نجران وكهنتهم ورهبانهم وبيعهم وأهل بيعهم ورقيقهم وملتهم ومتواطئهم ، وعلى كل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير جوار الله ورسوله ، لا يغير أسقف من أسقفيته ، ولا راهب من رهبانيته ، ولا كاهن من كهنته \_ ولإ يغير حق من حقوقهم ولا سلطانهم ولا مما كانوا عليه على ذلك جوار الله ورسوله أبدًا ما نصحوا الله وأصلحوا عليهم غير مثقلين بظلم ولا ظالمين » وكتب المغيرة بن شعبة .

فلما قبض الأسقف الكتاب ، انصرف إلى قومه ومن معه ، فأذن لهم فانصرفوا حتى تُبض النبي ﷺ (١) .

\* \* \*

لقد قبل الحاكم الأعلى بنجران الأسقف الحكم الذى حكمه رسول الله على على نجران . ووافقه نوابه الثلاثة . رغم أنه يعنى خضوع نجران للحكم الإسلامى ،وحكم رسول ي بطيب خاطر . لكن أخا الاسقف من أمه بشر بن معاوية رفض النتيجة ومضى مسلمًا إلى المدينة .

دلائل النبوة للبيهقي ٥ / ٣٩١ .

إنه يعيد لنا قصة عبد الله بن سلام ولحقي بأسلوب آخر . فعبد الله بن سلام طبق ما في التوراة تطبيقًا حرفيًا. فوجده ينطبق على رسول الله على ولم يتردد لحظة واحدة في الدخول في دين الله . أما بشر هذا فلم يكن في فقه عبد الله بن سلام ولحقي الكن كان مثله في أصالة معدنه وطيب محتده ونقاء فطرته .

إنه في قلب الاستقبالات الكبرى للوفد الذي رفض الإسلام بنبوة محمد وقبل حكمه .

تكون لديه قناعة أنه مع ملك حاكم عادل . وليس مع نبى . وإلا فلم لم يسلم الوفد ويدعوا قومهم إلى الإسلام كما فعل العرب فى كل مكان ؟ ولعله آذاه هذا الحكم. وتحركت به النعرة الوطنية حين قال : تعس محمد بن عبد الله . وذلك حين كبت به ناقته . وهو يمشى بجوار أخيه الأسقف ولشد ما أذهله وصعقه قول أخيه :

لقد تعست والله نبيًا مرسلاً .

فأعلم أهل اليمن بدينها . الأسقف الأعلى يقول له : لقد تعَست نبيًا . فلم يقبل تكذيبه . ولم يتناقض مع نفسه فيما بينه وبين أخيه . وفيما بينه وبين الناس . إنه يقسم بالله على نبوته وعلى رسالته . ثم يعود فيقبل أمام الناس أنه ملك وليس نبيًا مرسلا .

وواجه بشر قسم أخيه الأسقف بقسم آخر قائلا له :

لا جرم والله لا أحل عنها عقدًا حتى آتيه . فضرب وجه ناقته نحو المدينة ، هذه هي الفطرة السليمة الصادقة على سجيتها التي ترفض الازدواجية والتناقض ، والخالية من كل عقد وإرث الجاهلية والنصرانية . حين يتبلج لها الحق تصيخ إليه دون تردد كما شهدنا عمر يوم أسلم ، وسعد بن معاذ يوم أسلم ، والطفيل بن عمرو الدوسي يوم أسلم وعبد الله بن سلام يوم أسلم ، إنها نماذج متشابهة في طيب المحتد ، وأصالة العنصر ، وثمانة المعدن وسلامة الفطرة .

وأحس الأسقف بسقطته الكبرى التي خرجت رغمًا عنه أو بإرادته لكن لم يكن يخطر بباله أن تمس أعماق أخيه بشر حاول الأسقف بكل تخطيط الشيطان له أن يثنى بشرًا عن المضى إلى محمد وسوف يفضحه عنده . حاول أن يوقف خرقًا كبيرًا فى حكمه و تخطيطه . فقال له :

( إنما قلت هذا ليبلغ عنى العرب مخافة أن يروا أنا أخذنا حقه أو رضينا نصرته أو بخعنا هذا الرجل بما لم تبخع به العرب ، ونحن أعزهم وأجمعهم دارًا .

إنه يريد أن يتلافى هذا الخرق . ويقــنع أخاه أنه إنما قال ذلك سياسة لا ديانة

وتقية لا قناعة . لأن العرب سوف يتهمونهم بالجبن كيف قبلوا حكم محمد وهم أعزهم وأجمعهم دارا . وكيف سلموه قياد أنفسهم ودولتهم ليكون هو الحاكم فيها . فهو يريد أن تنقل عنه الكلمة ليصل إلى مسامع العرب أنهم ما فعلوا ذلك إلا مع نبى مرسل ، ولم يكونوا ليقبلوا الدنية على دينهم لو كان ملكًا متوجا .

ولكن هيهات . فقد رأى بشر أخاه كيف تخرج الكلمة من أعماقه شاهدًا على أعماقه . فلم يلتفت إلى هراء أخيه وقال :

لا والله ما أقبل ما خرج من رأسك أبدا .

فهذا كلام الرأس والعقل والشيطان . وليس كلام القلب والفطرة والرحمن . هذا كلام اللجاجة والمحاجة واللدو في الخصومة الذي يزين في الرآس . وليس كلام القلب النقى الصافى والفطرة النقية الصادقة إنما مثل ذلك هذا الجواب العظيم لبشر .

لا والله لا أقبل ما خرج من رأسك أبدا .

فضرب بشر ناقته وهو مول للأسقف ظهره وهو يقول :

إليك تعدو قلقًا وضينها (١) معترضًا في بطنها جنينها

#### مخالفًا دين النصاري دينها

آه . ما أروع هذا القلب المؤمن الذي يقفز بين يدينا . ويبرز كأننا نراه . وذلك من خلال هذا الشعر الحي المتوثب توثب تلك الناقة إنها لن تخشى . إنها تعدو ، تخشى أن يفوتها لقاء حبيبها المصطفى . بدنو أجلها ، إن الناقة مؤمنة . وتعرف الهدف الذي تمضى إليه . إنها ماضية إلى يثرب . تعدو ، فرحة ، سعيدة . ملك عليها الفرح كيانها كلها . فهي تعدو . ووضينها الذي يربط تحت بطنها ليثبت راكبها عليه . قلق يصعد ويهبط . إن الوضين كذلك يعدو معها قلقًا لا يكاد يتمالك ، بل يكاد ينقطع . لكن لا يضيره ما ألم به . فهو سعيد بهذه الرحلة في قلب الوهاد والجبال والأودية السحيقة . ومن الذي يعرف طريق نجران . وما فيه من مصاعب ومفاوز ومهالك . أما ناقتنا . فلا تعبأ بهذا كله . إنها تعدو لأعظم من ذلك ، إنها حامل ( مقترضًا في بطنها جنينها ) لقد أجرت حوارًا مع هذا الجنين هل تمضى هادئة للحفاظ عليه وعلى سلامته .

أم تتابع عدوها على أمل ضعيف بحياته وحياتها، وتلقى حبيبها المصطفى فى يثرب. فصرخ الجنين فى أمه . امضى يا أماه . اعدى فإنك على الحق .

<sup>(</sup>١) الوضين : بطان منسوج بعضه على بعض يشد به الرحل على البعير كالحزام للسرج .

لقد اتفقت الناقة والوضين والجنين على السرعة على العدو . فهل يوافق بشر على ذلك .

آه . ما أسعد هذا البشر . وما أجمل هذا الاسم . إنه بشر الخير والسعادة والهناء
 ويجمع بين هؤلاء الأربعة بشر وناقته ووضينها وجنينها يجمع بينهم الإسلام .

( مخالفًا دين النصاري دينها )

اليس عجيبًا ما يفعل الإسلام بهذه النفوس ، وبهذه الإبل ، وبهذا الجنين . وبهذا الوضين كله يحن إلى ذلك اللقاء ليس مضى ساعة ، ولا غدو يوم . مئات الأميال ، والليل قاصم ، والوحوش معترضة والبرد قارص ، والموت قابع والجبل شاهق ، والوادى رهيب . والخطر جاثم . هذا كله لا يهم . المهم أن يلتقى الحبيب بالحبيب . ويصل بشر النور الذى شع منذ لحظة إسلامه أمام أخيه الأسقف . لقد أسلم . وغزا الإسلام قلبه . وأدار لأخيه وللنصرانية ظهره . ومضى يستقتل الإسلام . فقدم لنا هذه اللوحة الرائعة الخالدة . الآبدة .

( إليك تعدو قلقًا وضينها معترضًا في بطنها جنينها مخالفًا من النصاري دينها )

حتى أتى النبي ﷺ فأسلم ولم يزل معه حتى استشهد بعد ذلك .

فإلى المستوى الثاني الوسط .

إنه الراهب ليث بن أبى شمر الزبيدى . تصله الأخبار كاملة . مع مفارقة بشر لأخيه الأسقف فيقفز قلبه وراء بشر ويريد أن يرمى نفسه من الصومعة . إن لم ينزلوه .

أنزلوني وإلا رميت نفسي من هذه الصومعة .

فأنزلوه . فانطلق الراهب بهدية إلى رسول الله ﷺ .

وهيهات هيهات . فالفرق كبيير كبير بين النازعين والدافعين .

قلب بشر الذى آمن . وعرف مركز النور الذى وصل إليه من يثرب إلى نجران . فمضى على هدى ذلك النور في الليل البهيم حتى وصل .

وقلب ليث الذى مضى بلا نور وبلا إيمان . إنما يحدوه الشوق أن يتعرف ويتأكد من نبوة محمد ﷺ . مضى . وهو يعيد نفسه وذاته .مقررًا الإيمان إن تأكد من نبوته . ومعه كل كتبه وعلمه وثقافته ونصرانيته . مثقلا بهذا كله . وبين الذى يمضى وناقته وجنينها ووضينها مثقلين بالإيمان الذى يجعلهم يمضون يسابقون الريح .

ذاك شوق الحبيب إلى الحبيب .

وهذا شوق المريب المستريب إلى محمد الزعيم بالرسالة .

هل يستويان مثلاً . أبدا.

هَل يستوى الأعمى والبصير .

لقد مضى بشر بصيراً منذ لحظة انطلاقه متبعًا معالم النور الذى كان يضى، له الطريق حتى وصل .

بينما مضى ليث بلا نور إلا بصيص أمل أن يكون هذا النبى المنتظر . سرعان ما يخفت الأمل . فيضيع النور ، أو يبرق الأمل فيعدو وراءه .

ووصل إلى المدينة والتقى برسول رب العالمين ، وقدم له الهدية ، والبرد والعصا ، والتى أصبحت تمثل الخلافة الإسلامية على مدار التاريخ ينقلها خليفة عن خليفة حتى غدت فى متحف التاريخ فى استانبول لآخر خليفة . إنها هدية ليث بن أبى شمر الزبيدى لكن ما هى أخبار ليث ؟

أقام الراهب بعد ذلك سنين <sup>(۱)</sup> يسمع كيف ينزل الوحى والسنن والفرائض والحدود.

وأبى الله للراهب الإسلام فلم يسلم .

إنه أعجب بمحمد. ولكنه لم يؤمن . وعاد إلى قومه. ورسول الله ﷺ يعجب له . لقد جاء من صومعته . يحدوه الحق ويرى الإسلام والوحى يتنزل كل يوم على رسول الله ﷺ . ولم يفتح قلبه للنور .

## ﴿ فَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء ﴾ [ القصص: ٥٦ ] .

لكنه حب الصديق للصديق ، حب الإنسان العادى للعظيم القائد إنه محب له ، معجب به . لكن ما يفعل بالثالوث المقدس . بالأب والابن وروح القدس . هلى يتخلى عن هذا كله . لقد عاش محمد على هامش قلبه . وها هو يستأذنه بالعودة . ويشكر له رسول الله على وده . وهديته ، ويعرض عليه الحاجة التى يريد حتى يلبيها. ويأتى اللفظ النبوى مصوراً لعتب رسول الله على هذا الراهب ، ولعجبه من بقائه

<sup>(</sup>١) نعتقد أن تعبير سنين مبالغة لفظية . يقصد به طول المكث . وذلك لأن وفد نجران قد وصل فى السنة التاسعة للهجرة . وتوفى رسول الله ﷺ فى بداية السنة الحادية عشرة . والمقصود به أشهر عديدة . وليس السنين بنصها اللفظى .

على دينه ومن حفظه حرمة هذا الدين بعد أن قال الله تعالى له :

﴿ أَفَانتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ 🕦 ﴾ [ يونس ] .

التعبير النبوى المصور هو : ( لك حاجتك يا راهب إذ أبيت الإسلام )

فرجع إلى قومه فلم يعد حتى قبض رسول الله ﷺ .

أما المستوى الثالث . المستوى الأخفض والأدنى . فهو مستوى مجلس الأساقفة أبى الحارث والسيد والعاقب ، القيادة الدينية لنجران . والذين جاؤوا إلى المدينة وفادة ثالثة فهم يريدون أن يجددوا العهد ويؤكدوا العقد السابق . وهذا هو اللقاء الثانى للسيد والعاقب مع رسول الله عليه الله واللقاء الأول لأبى الحارث . إنه قدوم سياسى بحت لا علاقة له بالإيمان ولقاء مجاملة لتثبت الحكم النبوى في نجران لعظمة ما به من عدل . وكما قال شرحيل .

رأيي أن أحكمه فإني أرى رجلاً لا يحكم شططا أبدا .

وكان الحكم العدل . حيث ثبت هذا الحكم دعائم مجلس الأساقفة .

لا يغير أسقف من أسقفيته . ولا راهب من رهبانيته ولا كاهن من كهانته . فبقى النظام الدينى بقياداته وهيكليته دون أن يمس، ودون أن يكون أى صلاحية لدى حاكم مسلم أن يمسه وبقى النظام السياسى والاقتصادى على ما هو عليه .

لا يغير حق من حقوقهم ولا سلطانهم مما كانوا عليه وجوار الله ورسوله على كل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير جوار الله ورسوله .

إنما الشيء الوحيد المحظور هو استكمال الربا . فالربا حرام في النصرانية وحرام في الإسلام . ولو ثبت استعماله لتصدع الدستور كله .

ولو ثبت تآمر وغش مع أعداء الإسلام لتصدع الدستور كله أما إذا نصحوا وأصلحوا . فلن يمس هذا الدستور .

وأكبر دعائمه :

﴿ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ (<u>٢٧٩)</u> ﴾ [ البقرة ] .

نتمنى أن يكون هذا الدستور قائمًا اليوم عند شعوبنا كلها . بحيث لا ينقض حق . ولا يظلم فرد . ولا يقبل ظلم ولا يضطهد إنسان ، ولا يمس دين ولا شعيرة . فأين دساتير اليوم ، وأين الأحكام العرفية التي تحكم العالم الإسلامي ، وأين دساتير الغرب التي تؤله الإنسان ، وتجعله بديلاً عن الله في التشريع والحكم .

﴿ أَفَفَسِيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَـمَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ( ( ال عمران ] .

#### ۲ \_وفد حضرموت

#### نسبة حضرموت :

ويقال : إن حضرموت هو ابن يقطن أخي قحطان والله أعلم .

( منهم وائل بن حجر له صحبة . وهو وائل بن حجر بن سعید بن مسروق بن وائل . . . بن أعجب بن مالك بن لأى بن قحطان ، وابنه علقمة بن وائل وعبد الجبار ابن علقمة بن وائل .

ونذكر الآن بنى خلدون الإشبيليين ، فيقال : إنهم من ولد عبد الجبار بن علقمة ابن وائل المذكور قبل ) . ( وهم أسلاف عبد الرحمن بن خلدون المؤرخ الفيلسوف المشهور) .

قدوم واثل بن حُجر إلى رسول الله .

روى البخارى رحمه الله فى التاريخ ، والبزار والطبرانى والبيهقى عن وائل بن حُجر رَطِيْنِي قال :

بلغنا ظهور رسول الله ﷺ ، ، وأنا في بلد عظيم ورفاهة عظيمة ، فرفضت ذلك ورغبت إلى الله عز وجل ، وإلى رسول الله ﷺ ، فلما قدمت عليه أخبرني أصحابه أنه بشر بمقدمي عليهم قبل أن أقدم بثلاث ليال .

قال الطبرانى: فلما قدمت على رسول الله ﷺ، سلمت عليه فردَّ على وبسط لى راده وأجلسنى عليه . ثم صعد منبره ، وأقعدنى معه ، ورفع يديه وحمد الله تعالى . وأثنى عليه ، وصلى على النبى ﷺ واجتمع الناس إليه فقال لهم :

 اناس هذا وائل بن حجر قد أتاكم من أرض بعيدة من حضرموت طائعًا غير مكره . راغبًا في الله وفي رسول وفي دين نبيه ، بقية أبناء الملوك » .

فقلت : يا رسول الله ، ما هو إلا أن بلغنا ظهورك ، ونحن في ملك عظيم وطاعة . وأتيتك راغبًا في دين الله . فقال : « صدقت » .

وعن وائل بن حجر قال :

جئت رسول الله ﷺ فقال : ﴿ هذا وائل بن حُجر ، جاء حبًا لله ورسوله ﴾ .

وبسط يده ، وأجلسه وضمه إليه ، وأصعده المنبر ، وخطب الناس فقال : «ارفقوا به فإنه حديث عهد بالملك » ، فقال : « أنا أهلى غلبونى على الذى لى . فقال : « أنا أعطيك صعفه » .

وروى الطبرانى ، وأبو نعيم أن رسول الله أصعده على المنبر ، ودعا له ومسح رأسه وقال : « اللهم بارك فى وائل وولده وولد ولده ) . ونودى : الصلاة جامعة ليجتمع الناس سرورًا وبمقدم وائل بن حجر إلى رسول الله . وأمر رسول الله عليه معاوية بن أبى سفيان أن ينزله منزلاً فى الحرة . فمشى معه ووائل راكب . فقال له معاوية ،أردفني خلفك ! وشكا إليه حر الرمضاء ، فقال : لست من أرداف الملوك . قال : فألق إلى نعلك . قال : لا . إنى لم أكن لالبسهما وقد لبستهما . قال : إن الرمضاء قد أحرقت قدمى . قال : امشى فى ظل ناقتى . كفاك به شرفًا . فلما أراد الشخوص إلى بلاده كتب له رسول الله عليه كتابًا (١) .

( وكتب رسول الله ﷺ لوائل بن حجر لما أراد الشخوص إلى بلاده قال :

يا رسول الله ، ،اكتب لى إلى قومي كتابًا . فقال رسول الله ﷺ :

الصدقة التبعة المعاوية إلى الأقيال العباهلة ليقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، الصدقة على التبعة السائمة لصاحبها التبعة لا خلاط ولا وراط ولا شغار ولا جلب ولا جنب ولا شناق وعليهم العون لسرايا المسلمين ، وعلى كل عشرة ما تحمل العراب من أجبا فقد أربى » .

وقال وائل : يا رسول الله ، ،اكتب لى بأرضى التى كانت فى الجاهلية . وشهد له أقيال حمير وأقيال حضرموت فكتب له :

هذا كتاب من محمد النبى لوائل بن حجر قبل حضرموت . وذلك أنك أسلمت،
 وجعلتُ لك ما فى يديك من الأرضين والحصون ، وأنه يؤخذ منك من كل عشرة
 واحد . ينظر فى ذلك ذوا عدل . وجعلت لك ألا تظلم فيها ما قام الدين والنبى
 والمؤمنون عليه أنصار » .

قالوا: وكان الأشعث بن قيس وغيره من كندة نازعوا وائل بن حجر في واد بحضرموت فادعوه عند رسول الله ﷺ . فكتب به رسول الله ﷺ لوائل بن حجر ) (٢).

\* \* \*

سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦ / ٦٦٥ ، ٦٦٦ .
 الطبقات الكبرى لابن سعد ١ / ٢٨٧ .

إن الصورة المطابقة تمامًا في تعامل رسول الله ﷺ . مع وائل بن حجر هي صورة تعامله مع جرير بن عبد الله البجلي فطشيته . ويظهر التطابق بينهما في الصور الآتية .

١ ــ بشر رسول الله ﷺ بقدومهما قبل وصولهما . مثنيًا عليهما ثناءً طيبًا . فكانت بشارة النبى ﷺ بجرير .

إنه سيدخل عليكم من هذا الفج من خير ذى يمن . وإن على وجهه لمسحة ملك وكانت بشارته بوائل .

يأتيكم واثل بن حجر من أرض بعيدة من حضرموت طائعًا راغبًا في الله عز وجل وفي رسوله ، بقية أبناء الملوك .

٢ ـ وكلا السيدين زعيم وملك فـــى قومه فجرير على وجهه مسحة ملك ) ووائل
 ( بقية أبناء الملوك ) .

٣ ـ وكلاهما أجلسه رسول الله ﷺ إلى جنبه وبسط له رداءه فأجلسه عليه .

فجرير ( ثم بسط له عرض ردائه وقال له : ﴿ على هذا يا جرير فاقعد ﴾ ) .

ووائل ( فلما قدمت عليه سلمت عليه فرد على السلام ، وبسط لى رداءه وأجلسنى عليه ) .

٤ ـ وكلاهما برُّك رسول الله عليهما ، ودعا لهما :

جرير ( فأجلسه إلى جنبه ومسح بيده على رأسه ووجهه وصدره وبطنه . حتى انحنى جرير حياء أن يدخل يده تحت إزاره ، وهو يدعو له بالبركه ولذريته . ثم مسح رأسه وصدره وهو يدعو له ، وائل ( ودعا له ومسح رأسه وقال : • اللهم بارك في وائل وولده وولد ولده » ) .

۵ ـ وكلاهما قدم راغبًا في الله ورسوله ، طائعًا مختارًا وهو في عزة وملك ورفاهية عظيمة ، جرير أتيت رسول الله ﷺ . فقلت : يا رسول الله ، أبايعك على الهجرة . فبايعنى رسول الله ﷺ واشترط على النصح لكل مسلم فبايعته على هذا .

وفى رواية : ( لما بعث النبى ﷺ أتيته . فقال لى : « ما جاء بك ؟ » قلت : جئت لأسلم ، وائل فقلت : يا رسول الله ، ما هو إلا أن بلغنا ظهورك ونحن فى ملك عظيم وطاعة . وأتيتك راغبًا فى دين الله عز وجل . قال : « صدقت » ) .

- ٦ ـ وكلاهما من أعرق أهل اليمن نسبًا . فجرير أزدى بجلى . ووائل حضرمي .
- ٧ ـ وكلاهما وفد في السنة العاشرة للهجرة أو التاسعة على خلاف في الروايات .
- ۸ ـ وزاد من حفاوة وائل عن جرير فرائي أن أجلس وائل معه على منبره .
   ونودى بالصلاة جامعة ، واجتمع الناس فرحًا بمقدمه .
- ٩ ـ وزاد من حفاوة جرير عن وائل فرائي أن مسح بيده على رأسه ووجهه وصدره
   وبطنه حتى انحنى جرير حياءً أن يدخل يده تحت إزاره وهو يدعو له بالبركة ولذريته .

أما نماذج الافتراق بين الشخصيتين العظيمتين، مع اتحاد معدنهما وعظمة محتدهما ، وأصالة عنصرهما :

ا ـ جاء جرير فطی وهو يحمل رسالة الجهاد في سبيل الله ويرنو إلى أن يقضى على معالم الوثنية كلها من قومه، ولهذا أرسل رسول الله الله الى ذى الخلصة ليهدمه، وهدمه ومن أجل هذا جاء بالوفد الكبير الذى معه . فهو يحمل على أكتافه هم قومه وإسلامهم .

٣ ـ وفى الوقت الذي يُحمل رسول الله المسؤولية جريرًا عقب قدومــه ويدعو له:
 اللهم ثبته على الخيل واجعله هاديًا مهديًا » .

وينفذ المهمة قائلاً فأتيناه فأسرناه وحرقناه وقتلنا من وجدنا عنده .

في الوقت نفسه كان رسول الله ﷺ يدعو المسلمين إلى أن يرفقوا بوائل ويتجاوزوا عن هناته قائلاً ( فخطب بهم قائلاً : « ارفقوا به فإنه حديث عهد بالملك » —

وعلى ضوء هذا التوجيه النبوى نفقه قصته مع معاوية ﴿ فَطْفِيْكَ فَكَانَتَ إِجَابَاتُهُ إِجَابَةُ ملك لسوقة .

فقال له معاوية : أردفنى خلفك ـ وشكا إليه حر الرمضاء ، فقال : لست من أرداف الملوك قال : فألق إلى نعليك . قال : إنى لم أكن لألبسهما وقد لبستهما . قال إن الرمضاء قد أحرقت قدمى . قال : امش فى ظل ناقتى كفاك بها شرفا ) .

وقد نفذ معاوية وطلي أمر رسول الله على وأنزله المنزل المناسب لمقامه وجاء معاوية يشكو إلى رسول الله على . استعلاء واثل عليه واستهانته به قال معاوية : فأتيت النبى على ، فأنبأته بقوله فقال :

إن فيه لعبيَّة من عبيَّة الجاهلية ، (١) .

فلا تزال آثارها فيه . ومن أجل ذلك ،أراد رسول الله ﷺ أن يُعلم واثل مقام معاوية عند رسول الله عندما قال واثل : يا رسول الله اكتب إلى قومي كتابًا .

فكان معاوية هو المختار للكتابة قائلاً له :

اكتب له يا معاوية إلى الأقيال العباهلة » .

وأدرك وائل أنه تجاوز قدر هذا الفتى القرشى . وما نشك أنه علم أنه ابن أبى سفيان سيد قريش . ومعاوية نفسه الذى كتب الكتاب الثانى لوائل حين قال له :

يا رسول الله ، اكتب لي بأرضى التي كانت في الجاهلية .

ومر الزمن وبقى واثل بن حجر على العهد . وتغيرت فيهم الجاهلية . وصار القدم في الإسلام هو ميزان الرجال ، ومن أجل هذا كانت الخلافة في الخلفاء الأربعة . وقدم واثل من حضرموت وانضم إلى الزعامات الإسلامية المجاهدة والتي جعلت الكوفة موطن تجمعها .

وشهد مع على صفين ، وكان على راية حضرموت يومئذ .

وعاش إلى أيام معاوية ووفد عليه ، فأجلسه معه على السرير ، وذكره الحديث .

قال واثل : فوددت أنى كنت حملته بين يدى <sup>(۲)</sup> .

وحيث لم يكن عند معاوية فواقيك من عُبية الجاهلية شيء . خاصة . وقد كان قائد قومه في جيش على . وهذه مناسبة لإرغامه وإهانته . ولكن معاوية العظيم الحليم تناسى ذلك كله . وأجلسه بجواره على سريره كما يجلس الملوك . اقتداء برسول الله على ردائه . وأقعده ، بجواره وأصعده منبره ، وأجلسه معه عليه .

وكان الخطابان النبويان اللذان سلمهما رسول الله لوائل أحدهما لقومه وثانيهما بأرضه ينصان على مقادير الزكاة . وحق الله في الأرض وغيرها ، وكان واثل الجندى

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ١ / ٣٥١ . (٢) أسد الغابة لابن الأثير ٥ / ٨١ .

الأمين كما كان جرير فطي الجندى الأمين . وصار ملوك اليمن جنودًا في مدرسة محمد ﷺ وأقر الله تعالى عين نبيه بهم .

ولم يخفق فقط قلب الملك وقيل حضرموت واثل بن حجر لرسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على المرأة من حضرموت . لا تملك سعة واثل ولا زعامته لكنها تملك قلبًا كقلبه يحدثنا عنها عمرو بن مهاجر الكندى قال : كانت امرأة من حضرموت . ثم من تنعه يقال لها : تهناة بنت كليب ، صنعت لرسول الله على كسوة ثم دعت ابنها كليباً بن أسد ابن كليب فقالت :

انطلق بهذه الكسوة إلى النبي ﷺ .

فأتاه بها وأسلم فدعا له .

وقال كليب حين أتى النبي ﷺ :

من وشز بر هوت تهوی بی عذافرة تجوب بی صفصفا غبرا مناهله شهرین أعملها نصا علی وجل أنست النبی الدی کنا نخبره

إليك يا خير من يحفى وينتقل ترداد عفوًا إذا ما كلت الإبل أرجو بذاك ثواب الله يا رجل وبشرتنا بك التوراة والرسل

وبقيت هذه المأثرة الخالدة . مسح رسول الله ﷺ لرأس كليب فخرًا يتناوله الجيل بعد الجيل .

فقال رجل من ولد يعرّض بناس من قومه :

لقد مسح الرسول أبا أبينا

شبابهــــــم وشيبهــــم ســـــــواءً

ولم يمسح وجدوه بنى بحير فهم في اللوم أسنان الحميد

#### الرائد الأول: العلاء بن الحضرمي

ولا يمكن أن ننسى الرائد الحضرمى الأول . من السابقين الأولين من المهاجرين نعرضه كما ورد في أسد الغابة لابن الأثير .

والعلاء بن الحضرمى . واسم الحضرمى عبد الله ـ بن عباد . . . بن الصدف . . . ابن ضمار بن مالك . . ولا يختلفوا أنه من حضرموت ، حليف حرب بن أمية . ولاه

رسول الله على البحرين وتوفى النبى على وهو عليها . فأقره أبو بكر خلافته كلها . ثم أقره عمر وتوفى فى خلافة عمر سنة أربع عشرة . وقيل : توفى سنة إحدى وعشرين واليًا على البحرين واستعمل عمر بعده أبا هريرة . وهذا العلاء هو أخو عامر ابن الحضرمي الذي قتل يوم بدر كافرا ، وأخوهما عمرو بن الحضرمي أول قتيل من المشركين قتله مسلم ، قتل يوم نخلة ، وأمهم الصعبة بنت الحضرمي . وتزوجها وطلقها ، فخلف عليهما عبد الله بن عثمان التيمي فولدت له طلحة بن عبيد الله التيمي . قال هذا جميعها ابن الكلبي ويقال إن العلاء كان مجاب الدعوة ، وأنه خاض البحر بكلمات قالها ودعا بها ولما قاتل أهل الردة بالبحرين كان له في قتالهم أثر كبير . . . وذلك مشهور عنه . وكان له أخ يقال له ميمون بن الحضرمي وهو صاحب البئر التي وذلك مشهور عنه . وكان له أخ يقال له ميمون بن الحضرمي وهو صاحب البئر التي بأعلى مكة المعروفة ببئر ميمون ، وحفرها في الجاهلية .

أخبرنا إبراهيم بن محمد وغيره بإسنادهم إلى العلاء بن الحضرمي ،يعني مرفوعًا قال :

ا يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة ثلاثًا » . . . رواه إسماعيل بن محمد . . . أخرجه الثلاثة ) (١)

\* \* \*

وهكذا ننتهى من الوفود التى وفدت على رسول الله وَالله على من أنحاء جزيرة العرب شمالها وجنوبها وشرقها وغربها ورأينا العظمة النبوية فى فن التعامل مع القيادات العربية فى أرض العرب على كل مستوياتها من ملوك وأشراف وسادة ونوابغ وشعراء لننتقل بعدها فى الجزء الثانى من التربية السياسية نتحدث فيها عن إقامة دولة العرب قاطبة . وعن تربية هذه الأمة لتكون حاملة مشعل الحضارة فى الأرض ودارثة حضارة الفرس والروم وتتقدم لهذا العالم بهذا الدين الجديد . حيث لم يمض رسول الله والله المنافقة إلى الرفيق الأعلى إلا وقد أتم تربية الأمة على هذا الدين الذى اكتمل وعت به النعمة على الأمة : ﴿ الْيَوْمُ أَكُمُ الْإسلامَ دِينًا ﴾ [المائدة : ٣] .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

مكة المكرمة

غرة ربيع الأول / ١٤٢٢هـ

د. منير محمد الغضبان

<sup>(</sup>١) أسد الغابة لابن الأثير ٤ / ٨٠٧ .

استكر المدعل عليه الإي ان ول على المحالة المحا

## فهرس الموضوعات

| الموضوع<br>ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الصفحة                                                                      |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 0                                              | ين يدى الكتاب                                                               |
| 11                                             | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                       |
| 11                                             | المدينة المنورة                                                             |
| 11                                             | زعيم النفاق : عبد الله بن أبي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |
| 10                                             | زعيم مكة : أبو سفيان بن حرب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ             |
| ١٨                                             | زعيمًا الطائف : عبد ياليل بن عمرو ، وعمرو بن أمية                           |
| Y1                                             | نزول آیات براءة وتبلیغها للنا <i>س</i> ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| Yo                                             | أصل العرب                                                                   |
| 79                                             | ولد عدنان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               |
| <b>TT</b>                                      | قريش والمهاجرون والأنصار                                                    |
| <b>TT</b>                                      | فرع مضر الأول : إلياس بن مضر                                                |
| ٣٧                                             | بنو أسد                                                                     |
| ٣٨                                             | وفد بنی أسد                                                                 |
| ٤٥                                             | بنو تميم                                                                    |
| ٤٩                                             | وفد قيس بن عاصم                                                             |
| ۰۸                                             | ذو الخويصرة التميمي                                                         |
| ٥٩                                             | وفود أعشى بن مازن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      |
| ٧٢                                             | بنو عامر بن صعصعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ                         |
| ٦٨                                             | ١ ـ الزعماء الكبار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     |
| ٧٠                                             | الجولة الثانية                                                              |
| V·                                             | عامر بن مالك ملاعب الأسنة                                                   |
| VY                                             | أبو براء يثأر لغدر عامر بن أخيه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |
| vŧ                                             | عام ن الطفيا                                                                |

| هاية عامر بن الطفيلهاية عامر بن الطفيل                                          | V9      |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| علقمة بن علاثة                                                                  | ٧٩      |
| سلام علقمة بن علاثة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        | ۸۱      |
| لزعماء الثلاثة                                                                  | Λξ      |
| لضحاك بن سفيان الكلابي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     | ۲۸      |
| ٢ ـ وفد بني كلاب إليه ﷺ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     | ۸۹      |
| • • •                                                                           | ٩٨      |
| ٣_وفود بني كعب بن ربيعة                                                         | ۹۳      |
|                                                                                 | ۹۳      |
| <del>-</del>                                                                    | 1 · 9   |
| لفرع الثالث من بني كعب بن ربيعة : بنو جعدة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 711     |
| <del>_</del>                                                                    | 117     |
|                                                                                 | 117     |
|                                                                                 | 171     |
|                                                                                 | 171     |
| ——————————————————————————————————————                                          | 171     |
|                                                                                 | 177     |
|                                                                                 | 177     |
| ——————————————————————————————————————                                          | 177     |
|                                                                                 | 170     |
| غطفان وشجرتها                                                                   | ۱۳۱     |
| بنو غطفان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                  | 177     |
| بو عطفان<br>۱ ـ وفد بنی فزارة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              | 177     |
| ٢ ـ وفد اشجع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               | 144     |
| ٣ ـ وفد مرة                                                                     | 187     |
| ٤ _ وفد عبس                                                                     | 187 73/ |
| بنو سلیم بن منصور بن عکرمة                                                      | 104     |
| ٠ ـ وفد سليم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               |         |

| ٧ ـ رجالات سليم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       | 101   |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| الحجاج بن علاط السلمي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 | ١٥٦   |
| الشاعرة الكبرى : خنساء بنت عمرو                                            | ١٥٨   |
| سابق سليم : عمرو بن عبسة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              | ١٣٠   |
| معاوية بن الحكم السلمى                                                     | 771   |
| وافد سعد بن بكر : ضمام بن ثعلبة                                            | 177   |
| وفد باهلة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             | 177   |
| بنو محارب بن خصفة بن قيس عيلان                                             | 140   |
| سابق محارب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            | 177   |
| وفود ربيعة بن نزار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    | ١٨٣   |
| ١ _ منقذ بن حيان                                                           | 144   |
| ٢ ـ وفد عبد القيس                                                          | ١٨٨   |
| ٣ ـ الجارود بن المعلى وسلمة بن عياض ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   | ١٩٣   |
| ٤ _ ملك البحرين المنذر بن ساوى                                             | Y · Y |
| ٥ ـ الوفد الثانى                                                           | ۲۰۳   |
| ٦ ـ الرسائل النبوية لقيادات عبد القيس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ۲ - ۸ |
| أ ـ كتابه إلى الهلال ــــــــــــــــــــــــــــــــ                      | ۲۰۸   |
| ب ـ دعوة أسيبخت بن عبد الله صاحب هجر                                       | Y · A |
| جـ ـ الرسالة إلى أهل هجر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ               | Y · 9 |
| د ـ كتابه ﷺ للأكبر بن عبد قيس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ          | Y1.   |
| بنو حنيفة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             | Y 1 Y |
| ثمامة بن أثال الزعيم الثاني                                                | YY ·  |
| وفد حنيفة في السنة العاشرة للهجرة                                          | YYY   |
| بنو بكر بن وائل                                                            | 779   |
| حرب الفرس : ذى قار                                                         | 779   |
| وفد بنی شیبان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         | Y & 0 |
| وفد شيبان                                                                  | Y07   |
| قىلة فى المدينة                                                            | T07   |

| YoV  | بحثها عن رسول الله                                                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| YoV  |                                                                       |
| YOV  | ***                                                                   |
| Y0V  | شجار عنیف لها مع الحریث                                               |
| YOA  | 4.140                                                                 |
| YOA  | e dea                                                                 |
| Y0X  | a ne                                                                  |
| 177  |                                                                       |
| V7Y  |                                                                       |
| YY0  | بنو عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| YY7  | حرب البسوس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        |
| YV1  | أسباب الحرب : حمية الجاهلية                                           |
| TV9  | صفحة من الإسلام                                                       |
| YA1  | موقعة الحصنين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     |
| YAY  |                                                                       |
| YAY  | بنو قضاعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        |
| YAY  | ۱ ـ وفد بنی بهراء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                |
| 797  |                                                                       |
| 799  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                 |
| ٣٠٣  | ٤ ـ وفد بنى جَرَمْ                                                    |
| ٣-٧  | وفد آخر لبنی جَرْم                                                    |
|      | ٥ ـ وفد بنى عذرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 |
|      | وفادة زمل بن عمرو العذرى                                              |
|      | ٦ ــ وفد سلامان بن سعد هذيم بن الحافى بن قضاعة                        |
|      | ۷ ـ وفد کلب بن وبرۃ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              |
|      | ٨ ـ وفد خشين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     |
|      | سبأ أبو عرب الجنوب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               |
|      | اولاً: لخم                                                            |
| 44.1 | ١ _ و فله الداريين                                                    |

| ـ من بن <i>ی</i> راشدة بن آذب بن جذیلة بن لخم                                    |                                             | ۳٤١          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| ـ بنو حدس بن أريش بن إراش بن جذيلة بن لخم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ    | <br>                                        | <b>488</b> _ |
| ـ بنو نصر بن ربيعة بن لخم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    | <br>                                        | T87 _        |
| يًا : وفد جذام                                                                   |                                             | <b>284</b>   |
| ـ رفاعة بن زيد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               |                                             | ۳٤٩          |
| ـ فروة بن عمرو الجذاميــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       | <br>                                        | ۳٥٧ _        |
| ئا : وفد غسان                                                                    | <br>*************************************** | ۳7۳          |
|                                                                                  |                                             | ۳٦٣ _        |
|                                                                                  |                                             |              |
| ـ جبلة بن الأيهم الغساني                                                         | <br>                                        | ۳۷۱ _        |
|                                                                                  |                                             | ۳۷۳ _        |
|                                                                                  |                                             |              |
| ـ ولد معاوية بن كندة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        |                                             | ۲۷۹ ـ        |
| وفود كندة مع الأشعث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         |                                             | ۳۸۰ -        |
| ـ الملوك الأربعة                                                                 | ·····                                       | ۳۸۷ ـ        |
| . ـ امرؤ القيس بن عابس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      |                                             | ۳۸۹ -        |
| ـ حجر بن عدى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 | <br>·····                                   | ۳۹۰ -        |
| ــ ولد أشرس من كندة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         | <br>                                        | 444 -        |
| _ وفد تجيب                                                                       | <br>                                        | <b>444</b>   |
| ـ الغلام المؤمن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              | <br>-                                       | . ۲۹۷        |
| ـ معاوية بن خديج السكونى الكندى                                                  | ·                                           | ٤٠١.         |
| <del>_</del>                                                                     | <br>·                                       | ٤·٢.         |
| ثانيًا : الأشعريون                                                               | <br>                                        | ٤٠٩.         |
| ـ الرائد الأول : أبو موسى الأشعرىــــــــــــــــــــــــــــــــ                |                                             | ٤٠٩.         |
| ـ خيار أهل الأرض ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            |                                             |              |
| ـ أبو عامر وأبو موسى الأشعرى في حنين وبعدها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | <br>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | ٤١٦ .        |
| ـ وأخيرًا عن الأشعريين                                                           |                                             | ٤١٨ .        |
|                                                                                  | ,                                           | 5 44         |

| ١ ـ عنس بن مذحج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     | <b></b>      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 ـ عمار بن ياسر                                                         | £77°         |
| ب ـ ربيعة بن رواء العنسى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            | {Yo          |
| ٢ _ يحابر بن مذحج ( مراد ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ           | EYY          |
| أ ـ فروة بن مسيك المرادى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            | £7V          |
| ب _ صفوان بن عسال المرادى                                                | ٢٣١          |
| ٣ ـ جعفى بن سعد العشيرة بن مذحج                                          | {YY          |
| ١ ـ سلمة بن يزيد ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      | £77°         |
| ب ـ أبو سبرة بن مالك                                                     | { <b>*</b> { |
| جـ ـ بنو أبي خولي                                                        | £٣٤          |
| ٤ ـ أنس الله بن سعد العشيرة بن مذحج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ٤٣٦          |
| ٥ ـ زبيد بن صعب بن سعد العشيرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      | £٣A          |
| أ ـ محمية بن جزء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     | £٣A          |
| <i>ب _ ع</i> مرو بن معد یکرب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        | £٣9          |
| ج _ وفد زييد                                                             | ££Y Y33      |
| ٦ ـ بنو رهاء بن منبه بن حرب بن علة بن جلد بن مذحج .                      | 733          |
| أ ـ الوفد الأول : عمرو بن سبيع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      | £ £ 7        |
| ب _ وفد الرهاويينب_                                                      | EEV          |
| ۷ ـ وفد صداء بن يزيد بن حرب بن علة بن جلد بن مذحج                        | ££A          |
| ۔<br>۸ ـ بنو الحارث بن کعب بن عمرو بن علة بن جلد بن مذ-                  | tov          |
| ٩ ـ بنو النخع بن عامر بن عمرو بن علة بن جلد بن مذحج                      | 178          |
| أ ـ الوفد الأول : أرطاة وجُهيش ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      | 178          |
| ب ـ الوفد الثانى : وفد النخع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        | ٥٢٤          |
| رابعًا : فروع الأزد                                                      | [YT          |
| ١ ـ ولد ماز بن الأزد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                | [YY          |
| أ ـ الأنصار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         | W            |
| ب ـ غسان                                                                 |              |
| جـ ـ و فد بارق                                                           | EVY          |

| £V£        | ـ عرفجة بن هرثمة البارقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 773        | ر_ أبو صفرة                                                                            |
| <b>EV9</b> | ١ ــ من ولد ناصر بن الأزد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         |
| £V9        | _ وفد غامد                                                                             |
|            | ب _ وفد ثمالة والحدان                                                                  |
| £AT        | جـــ الطفيل بن عمرو الدوسى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        |
| 7.43       | . ــ أبو هريرة الدوسى : عبد الرحمن بن صخرــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          |
| <b> </b>   | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                  |
| £A9        | ر ــ وفد جرش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                       |
| £97°       | ر ـ وقد أزد عمان                                                                       |
| <b>£90</b> | ر ـ وقع ارد صدق<br>ح ـ سلمة بن عياذ الأزدى                                             |
| 0.1        | ح ـ مست بن حیات دروی<br>خامسًا : أنمار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            |
| 0.1        | ٠ - الإراشي۱ - الإراشي                                                                 |
| 0.4        | ۰ - ہمراسی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                        |
| 0.4        | ا ـ حرير بن عبد الله ووفد بجيلةا                                                       |
| 018        | - بـ بـرير بن عبد الله ورقع بـ بـ<br>ب ـ وفد أحمس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 017        | ب ـ وقد خثعم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                      |
| 019        | بر ـ وفد همدان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                    |
| 079        | سادسًا : حمير                                                                          |
| ٥٣٠        | عدد علوك حمير                                                                          |
| 081        | رمد تنبوت حبير<br>بعد العشرة من أولاد سبأ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ          |
| 081        | بعد اخطره من اورواه منب<br>۱ ـ وفد نجران ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          |
| 0 8 0      | الوفد الثاني لنجران ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               |
| 279        | Y de de la Y                                                                           |
| ××         | ۱ ـ وقد حضرموت                                                                         |
|            | فهرس الموصوفات فللسلسل                                                                 |

رقسم الإيسداع: ١٧٨٨٥ / ٢٠٠٢م

I.S.B.N : 977 - 15-0404 -5

# هذاالكتاب

\* لقد بقى العرب ما ينوف عن ألف عام - قبل البعثة - وهم يتصارعون فيما يينهم ، وعجزوا أن يؤسسوا دولة يتجاوزون فيها عالم القبيلة ، ولا يخضعون الا لقيمها في الثار وسفك الدماء حيث يرون في ذلك أمجادهم وآثارهم ١٠ خوما إن ظهر الإسلام في الجزيرة العربية ، وصدع النبي عَلَيْكُ بالحق في أهلها حتى دانت الجزيرة كلها لهذا الدين وللنبي القائد على رأسها قائد واحد وهو رسول تاريخ العرب كلهم يصبحون أمة واحدة على رأسها قائد واحد وهو رسول رب العالمين.

\* والمؤلف - جزاه الله خيرا - إنما أراد أن يبين في هذا الكتاب كيف استطاع سيد
الخلق محمد وَ النظية أن يسوس هذه الأمة سياسة نرى فيها عظمة المصطفى ويلية في فن سياسة الأمم وترويض القادة والعظماء ، مما كان له أعظم الأثر في تكوين جيل تربي على يد النبي وَ النظية ورسا - تحت راية لا إله إلا الله وأن محمد أرسول الله .

\* كما لم يفت المؤلف أن يختم الكتاب بخطوط ومعالم في التربية السياسية لتكون زادا ونبراسا لكل قائد يريد أن يأخذ القدوة والأسوة من النبي محمد عَلَيْكَةً .

\* ودار الوفاء يسرها أن تقدم هذا الكتاب لقرائها الكرام راجية أن يعم به النفع والله من وراء القصد.

الناشر

